الاقتسور عبداللساد شيروات النجار احد الامن فنتر بعامة الرمز احد مجمع فيمات الإسلامة محمد مجمع فيمات الإسلامة

إساءة استعمال هق النشر دراسة مقارنة في الفقد الإسلامي والقانون

> حقوق الطبع محفوظة للمولف ٢٠٠١ - ٢٠٠١ م

> > هناهسی عربته شدید ۱۱ شوع میشنان تریت بختیس ،

دكتورعبدالله مبروك النجار أستاذ القانون المدنى بجامعة الأزمر عضو مجمع البحوث الإسلامية محام بالنقض

# إساءة استعمال حق النشر دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ٢٠٠١ – ٢٠٠١م

الناشر دار النهضة العربية ٣٢ شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة

# ٩

﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم \* وكان الله سميعاً عليماً ﴾ صدق الله العظيم

(مورة الساء ـ ١٤٨)

 $(x,y) = (y+x)^{\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}}$ 

A Company of the Comp

# به المالية الم

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، سبحانه هو القائل في محكم كتابه: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين وسيد الاولين والآخرين، نبينا محمد بن عبد الله للبعوث رحمة للعللين، صلي الله عليه وعلي اله واصحابه ومن سار علي منسوال شريعته واتبع منهاج دينه إلى يوم الدين.

وبعد

فانه مما لا شك فيه أن حق النشر يعتبر من أهام الحقوق التي تؤثر في حياة الفرد والجماعة، فمن خاله يعبر الإنسان عن ذاته، وبه تتلاحق الأفكار وتنتقل المعلومات وتزدهر الحضارات الإنسانية، ويرتقي الانسان ويتقدم في الحياة، ولا عجب، فإن نعمة البيان هي النعمة التي اختص الله بها الإنسان ، وميزه بها عن سائر مخلوقاته، وجعله بها أهلل للكرامة الإنسانية التي أثبتها لبني أدم، بمقتضي ما تفضل به عليهم بهذه النعمة العظيمة.

ونظرا لأهمية هذا الحق، كان محل اهتمام التقنينات الختلفة والتشريعات المتعددة، التي حرصت علي تحديد ضوابطه، وتنظيم ممارسته حتي لا يساء استعمال نعمة البيان في غير المواطن التي يجب ان يتقيد بها حق النشر، وحتي لا يتحول هذا الحق الي اداة هدم في المجتمع، تنال من أعراض الناس، وتنهش في حرماتهم، وتنشر قاله السوء والفواحش بينهم.

وكان من الأهمية ان تتحدد ضوابط استعمال هذا الحق علي نحو يضع الحدود الفاصلة بين ما هو مباح وما هو غير مباح في استعماله، وقد مست الحاجة في وقتنا الحاضر إلي مثل تلك الدراسة، بعد أن كثرت وسائل التعبير عن الآراء، وتعددت قنواته، مع ما صلحبها من تقدم علمي في الأجهزة والمخترعات التي تجعل الوصول إلي خصوصيات

تسقسديسم

(°)

الانسان أمرا سهلا ومما جعل حق الإنسان في حماية كيانه الأدبي عرضة للتعدي عليه من خلال نشر الأقوال واذاعتها أكثر من أي وقت مضي، بعد تلك الثورة الهائلة في الاتصالات، والتي جعلت العالم اشبه بقرية صغيرة يعرف كل فرد فيها مايدور لحظة بلحظة.

ولئن كان ذلك الحق قد حظي باهتمام التشريعات الوضعية، إلا إنه لم يلق من الفقه مايستحقه من دراسة هو في مسيس الحاجة اليها، حتى تتضع معالمه، وتتجلي حدوده، فللوضوع في حاجة الي دراسة تتناوله بالتأصيل والتفريد من خلل التشريعات التي تتناوله علي المستوي المحلي، بل وعلي المستوي الدولي، وعلي نحو يقارن بين الفقهين الإسلامي، والقانوني، وذلك في محاولة لإبراز المبادئ القيمة التي يتسم بها التشريع الاسلامي العظيم في مجال استعمال حق النشر وتحديد ضوابطه، وفي نظرنا، أن هذه الدراسة تضطلع بتلك المهمة، وتلبي تلك الحاجة وذلك لندرة ما صنف في الموضوع في الجانب القانوني، وانعدام من ضمن الأسباب التي حفزت فينا همة البحث في دروب موضوعاته، رغم من ضمن الأسباب التي حفزت فينا همة البحث في دروب موضوعاته، رغم تعددها وتوزع مسائلها بين العديد من فروع القانون، وفي اكثر من باب في تعددها وتوزع مسائلها بين العديد من فروع القانون، وفي اكثر من باب في الماضر بصورة واضحة، مع تزايد الاحساس بالحاجة الى حماية مقومات الحاضر بصورة واضحة، مع تزايد الاحساس بالحاجة الى حماية مقومات الحق في الخصوصية من سوء النشر على المستويين المحلى والدولي.

وماكنت احسب حين فكرت في دراسة هذا الموضوع انني سأعاني في إعداده مثل ماعانيت أو نصفه أوربعه، فالدراسة المتاحة فيه موزعة - كما قلت على اكثر من فرع في القانون، وهو ما يضاعف جهد الباحث في تفريد مسائله من بين ثنايا مؤلفات تلك الفروع القانونية، مع تجدد موضوعاته على الساحة العامة بالقدر الذي يجعل الباحث يلهث من اجل ملاحقة مايستجد فيها وخاصة في مجال النشر الصحفى، الذي تعرض في الآونة الأخيرة لعدد من التعديلات التشريعية التي تتوخي تحديد ضوابط استعماله في إطار تلك

(<sup>r</sup>)

الحاجة المتنامية الى المزيد من الحماية المرجوة لخصوصيات الناس وأعراضهم.

وقد اقتضت طبيعة البحث الوقوف على النماذج القانونية لجرائم النشر باعتبار انها تمثل الأسباب القانونية للتعويض عن سوء النشر، كما تعد أساسا قانونيا لما يراه للشرع من قبيل النشر السيىء لاغنى عن وجوده لقيام للسئولية المدنية عن إساءة استعمال حق النشر.

خطة البحث العامة:

نتناول دراسة هذا الموضوع في باب شهيدي وقسمين رئيسيين:

الباب التمهيدى: التعريف بحق النشر في الفقهين الاسلامي والوضعي.

القسسم الأول: أساس التعسف في استعمال حق النشر وحدود المسئولية عنه.

القسم الثاني: تطبيقات وأحكام التعسف في استعمال حق النشر

فالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، ادعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منى هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به أنه سميع قريب مجيب الدعاء، وهو سبحانه وتعالى الموفق والمعين،

د. عبد الله مبروك النجار أستاذ القانون المدنى المساعد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الازهر الشريف en servicio de la filia de la

and the first the training of the second second

# البساب التمهيدي

# التعريف بحق النشر في الفقهين الاسلامي والوضعي

ينبغى للتعريف بحق النشر فى الفقهين الإسلامى والوضعى، أن نبين الإطار التشريعى لهذا الحق، ثم بعد ذلك نبين مضمونه بما يقتضى ذلك البيان من القاء الضوء على المسائل التى تتصل به، ومن ثم يبدو أن دراسة هذا الباب سوف تتحدد فى فصلين كالتالى:

#### الفصل الاول

# الإطار التشريعي لحق النشر في الفقه الإسلامي والقانون المبحث الاول

## الإطار التشريعي لحق النشر في القانون

يقتضى التعريف بحق النشر، أن نتناول موضوعه بالتحليل الذي يساعد على القاء الضوء عليه، والنشر في حقيقته لا يخرج عن كونه استعمال لحق الانسان في التعبير عما يجيش في نفسه من أفكار وخواطر، وهو من هذا للنطق يعد من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأنسان، لأنها أداة رقيه ونهضته ووسيلة تقدمه ورفعته، من خلاله يتبادل مع غيره الأفكار التي تأخذ بيده على طريق الحياة الفاضلة، والعلوم النافعة التي ترفع شأنه في الحياة وتيسر عليه إستخراج نعم الله من أرضه، وبها يؤثر في سلوك مجتمعه ، ويبنى وطنه، بل والإنسانية جمعاء، ويدفعهم نحو ما يرجوه لهم من خير وفلاح، ولعل هذا الأثر لحق التعبير في حياة الفرد والجماعة، وما يبعثه فيها من عوامل الرقى والنهضة، هو أحد الوجوع التي تعكس حكمة الشارع سبحانه وتعالى في الإمتنان على خلقه بنعمه البيان في قوله عز من قائل: ﴿الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان البيان من القول الكريم مدى منزلة نعمة البيان في حياة الإنسان، تلك المنزلة التي جعلتها ترد في هذا القول الكريم في موطن الامتنان من الله عز وجل على عباده، بل وجعلها مقارنة لنعمة الخلق، وهي من أعظم نعم الله على الإنسان.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن \_ الآيات من ١ \_ ٤ .

والواقع أن هذا الربط بين نعمة البيان، ونعمة خلق الإنسان له ما يؤيده في الواقع، لأن البيان هو الذي يضفى القيمة على نعمة الخلق، ويدونه لايكون لحياة الإنسان معنى، بل إن نعمة البيان هي التي تعار بين الإنسان وغيره من العجماوات التي لم ترزق تلك النعمة، وبه يؤثر الإنسان في حياة غيره، كما يتأثر بثمار أنكارهم من خلاله، ولهذا أقسم الله بهذا الحق في كتابه الكريم في قوله تعالى: ﴿ نَ وَالقلم وما يسطرون﴾(١) والقسم في كتاب الله بالقلم وما يسطره، فيه دلالة على تعظيم المقسم به، وبيان منزلته في حياة الفرد والجماعة، وهو ما يعكس أثره في حياة الناس.

ولما كان حق النشر يتمثل في التعبير عما يجيش في نفس الانسان من الأفكار والمعانى، ولما كانت المعانى والأفكار التي يتعين التعبير عنها بالبيان والنشر لاتتناهى حيث تتوزع على أنشطة الحياة المختلفة، وتلازم الإنسان في كل تصرفاته، حتى إنه لايكاد يوجد تصرف للإنسان الإوكان للتعبير فيه عمل، خاصة إذا أخذنا في الإعتبار أن وسائل التعبير لاتقف عند حد إستعمال أساليب اللغات شفاهة اوكتابة، ولكنها تتعدى ذلك النطاق بمراحل كثيرة، حيث تشمل كل ما يمكن أن يعبر به الإنسان عن أفكاره وخواطره وحاجياته من الأقوال الملقاة والمكتوبة، والأفعال وغيرها مما يمكن أن يستعمله الإنسان كأداة للتعبير عما بداخله، كا لايجاء والرموز والرسوم، وأية طريقة أخرى من طرق التعبير عما بداخله، كا لايجاء والرموز والرسوم، وأية طريقة أخرى من طرق التمثييل، أقول: لما كانت المعانى التي يتناولها التعبير غير متناهية، أقتضى ذلك أن يتوزع الإطار التنظيمي له في حياة الناس على عدد من التشريعات المختلفة، وبما يغطى ميادين هذا التعبير ومجالاته المختلفة.

<sup>(</sup>١) سورة القلم \_ أية ١.

#### الأطر الدامة لتنظيم حق النشر:

وبداية فإن التعجير قد يكون في مجال العلوم النافعة والآداب الراتيه، وهنا يتخذ التعبير شكل تبادل العلوم والمعارف من خلال ما اصطلح عليه بحق النشر أو الحق في الإذاعة، ويختص ببيان مضمون هذا الحق وتحديد نطاته راثاره توانين حقوق المؤلف في الدول المختلفه، والانفاقات التي تبرم بين الدول في هذا الخصوص.

كما قد يتخذ التعبير شكلا من اشكال التجاوز عن الغاية المرسومة لهذا الحق حين يفقد البعض سيطرتهم على ما يتفوهون به أو يعبرون عنه، نيقعون أسرى لذلات السنتهم، إنه لايكلف الإنسان جهدا حركيا يعيق حدوثه، فتحريك اللسان سهل، ومن ثم تجد اكثر الناس ضعاف أمام السنتهم، وقد يقوى هذا الضعف لديهم ما توارثوه من أعراف تجعل نهش الأعراض امرا مستساغا كأسلوب تأديب أواداة انتقام، أوما اكتسبوه من عادات تسهل ارتكاب ذلات اللسان في حياتهم، وتجعل حصولهم أمرا عاديا، بل وريما وصل الأمر ببعض الناس أن يعتبرها اداة تفكه ومزاج وتنفيس.

وثمرة ذلك كلة، أن يسغر استخدام الإنسان لحقه في التعبير أو نشر أفكاره عن ارتكاب جريمة في حق المعتدى عليهم بذلات السنة غيرهم، ومن ذلات اللسان ما يقل، وكان من الطبيعي أن يكون تنظيم هذا الجانب من جوانب حق التعبير، هو القوانين الجزائية في المجتمع بما تكقله من أساليب الردع لارتكاب مثل تلك التجاوزات، وتضع حق الإنسان في التعبير والنشر في إطاره السليم وقد يتعلق حق الإنسان في التعبير عما يجبش بنفسه من أفكار وخواطر ومعان، ومن ثم كان مجرد التعبير عن الرأى ميزة تتصل بحق التعبير والنشر، وقد وجدت تلك الرغبة الإنسانية الملحة ما يشبعها بعد

اكتشاف الطباعة، وبعد ان أدى التوغل في انتشار للطبوعات وديوعها إلى الإكتشاف العظيم الذي توصل إليه أحد المفكرين الفرنسين، ويدعى: وجيرارد، وهو الصحافة حيث تمكن من تقليل تكاليف الطباعة للتوصل إلى بيع الصحيفة بأسعار رمزية، وقد أدى هذا الكشف إلى جعل للطبوعات، وبالتالى الصحافة زائعة مشهورة تصور حياة الناس والجتمع، وتعلق عليها في كل لحظة من نبار وفي كل خاطرة من الليل، بتكاليف زهيدة (۱).

ولهذا أصبحت الصحافة ذات أثر كبير في حياة الناس، كأدأة للتعبير عن الأفكار، وتبادل الأخبار، وتكوين رأى عام تجاه موقف معين، أو قضية محددة، وكانت في حاجة إلى تنظيم قانوني يضبط نشاطها، ويحدد إطار معاوستها لحدود التعبير عن الرأى بما يوجه المجتمع نحو الغايات المنشودة، وهذا النشاط من حق التعبير عن الرأى يحكمه في مصر قانون سلطة الصحافة، رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٦، والقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦م، بشأن المطبوعات.

ولما كان حق النشر قد يتجاوز حدوده، بما يسبب ضررا لغير، افتضى مبدأ جبر الضرر وعلاج آثاره الرجوع إلى النصوص التى تنظم أحكام المسئولية المدنية في التقنين المدنى.

وقد نصت المادة (٤٧) من دستور جمهورية مصر العربية على أن : دحرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني،

- الفصل الأول للبحث الأول -

<sup>(</sup>۱) د . عماد عبد المميد النجار - الرسيط في التشريعات الصماقة - ص ۱۸، مكتبة الأنجار المسرية.

كما نصت المادة (٤٨) على أن: دحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة. والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها، أووقفها أو الغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء، أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة ألعامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون،

ومن خلال هذا البيان يمكن القول: إن حق التعبير عن الرأى إن النشر تتقاسم أحكامة على المستوى الداخلى للدول عدة تقنينات، هي قانون حماية حق المؤلف، وقانون العقوبات، والقانون المدنى، وقانون سلطة الصحافة، وقانون المطبوعات، بالإضافة الى بعض القوانين، الأخرى، كقانون حماية القيم من العيب، والقوانين المنشئة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، فضلا عن اللوائح المنظمة له.

وفى المجال الدولى: نجد أن لحق التعبير عن الرأى، أو حق النشر مدى أبعد، حيث ينظر إليه فى هذا الإطار الدولى، على أنه حق أساسى من حقوق الإنسان بل هو محك لجميع الحريات التى نذرت الامم المتحدة لها نفسها، ولهذا وضعت له الاتفاقات الدولية التى تنظمه، وأكدت على احترامه فى المواثيق الدولية للتعلقة بحقوق الإنسان(۱)، وبهذا يتوزع التناول التشريعي لحق النشر على المستوى الدولى، وعلى المستوى الداخلى وسوف نخصص لكل منهما مطلبا.

<sup>(</sup>۱) د . جعفر عبد السلام - الإطار التشريعي للنشاط الإعلامي - ص ۱۰۱ ومابعدها - دار المتار.

#### المطلب الأول

#### حق النشر في التشريعات الداخلية

يبدر أنه لم يرد لحق النشر تعريف محدد، ولكن جاء التعبيرعنه في مواطن متفرقة من التشريعات المختلفة، وهذه التعبيرات وإن اختلفت في مبناها.

وقد اختلفت أقوال الفقهاء بعد اتفاقهم على أصل الحق في الإذاعة او النشر، في طبيعتة فذهب رأى الى أنه امتداد لفكرة الملكية، على اساس أن كل قيمة هي ملك لمن ينتجها بعمله الذهني أو اليدري، وإذا كان الإنسان يحوز اشياء نتيجة عمله فإن ماتجود به القريحة أو العقل أولى بالتملك(١)، ويرى جانب من الفقة في مصر: أن هذا الحق أثر لشكل جديد من أشكال الملكية أشبة بمجموعة قانونية جديدة، ويرى أنه من الخطأ أن يستمر في التصور التقليدي لحق الملكية والذي يقضى بأنه لايرد إلا على الأشياء المادية(٢)

<sup>(</sup>۱) د. إسماعيل غانم - النظرية العامة للحق - ص ۷۷ ومابعدها - طبعة ١٩٦٦م، د. عبد المنعم قرج الصدة - حق ملكية الرسائل - مجلة المحاماة عدد ٣٠ س ١٩٥٧ ص ١٩٠٠، د . محمد كامل مرسى - الحقوق العينية الأصلية - ص ١٩٠١ - الطبعة الثانية، د. حمدى عبد الرحمن - فكرة الحق - ص ١٧٠ - والفكر العربى ١٩٧١م د جميل الشرقاوى - دروس في أصول القانون - ص ٢٧٠ - طبعة ١٩٧١م.

<sup>(</sup>Y) د. إسماعيل غانم - السابق، نفس المكان ، د. نعمان جمعة - دروس في المدخل للعلوم القانونية - ص ٧٧٠ - طبعة ١٩٦٧، حيث يقرر: أن أصل ذلك مختلط يحتوى على عدة عناصر منها الأدبى، ومنها المالى، وليس هناك مايمنع منطقيا من تقسيم الحقوق الى مالية وغير مالية ومختلطة وراجع : د أحمد سلامة نظرية الحق في القانون المدنى - ص ١٢٧ ومابعدها - طبعة ١٩٦٠، د. فتحى عبد الرحيم عبد لله. نظرية الحق - ص ٧٠ طبعة ومابعدها - مكتبة الجلاء بالمنصورة، د. نزية المهدى ، المدخل لدراسة القانون - ج - - ص ٧٠ وفي هذا المعنى: د. السنهورى - الوسيما . السابق ص ٢٥٧، حيث يرى انه: يستقل عن حق الملكية بطبيعة خاصة.

وذهب رأى أخر الى انه حق من حقوق الشخصية شانه شانه أى عمل ذهبى لاتيصل عن شخصيته صاحبه، ويجب عند النظر اليه أن نفرق بنيه وبين ماينتج عن استغلاله من

إلا أنها تلتقى فى معناها، لتعطى تصورا لمفهوم هذا الحق، يمكن أن يكون دالا عليه إلى حد كبير، وقد ورد الكلام عن حق النشر فى بعض القوانين، بما يعرف به فى بعض جوانبه، وإلقاء الضوء على ما ورد بشأنه فى تلك القوانين يمكن أن يعرف به الى حد كبير، والقوانين التى تكلمت عن حق النشر أو تناولته بالضبط والتحديد، هى قانون حماية حق المؤلف وقانون العقوبات، وقانون سلطة الصحافة، وقانون المطبوعات، وقانون حماية القيم من العيب، وبعض التشريعات الأخرى وسوف نشير إلى ما ورد بشأنه فيها، وذلك فى محاولة لبيان إطاره التشريعي، على أن نحدد لبيان كل منها فرعا.

#### الفرع الأول

## حق النشر في قانون حماية حقوق الؤلف

من أهم القوانين التي اهتمت ببيان مفهوم حق النشر، قوانين حماية حق المؤلف في الدول المختلفة، والإتفاقات المتعلقة به دوليا واقليميا وعربيا، حيث تحرص تلك القوانين على إبراز مضمونه باعتباره أحد ميزات الحق الأدبى للمؤلف على مصنفه، وهو ما يعرف بالحق في الإذاعة، أو حق المؤلف في تقرير نشر مؤلفه.

وقد اهتم المشرع المصرى بهذا الحق، فنص فى المادة الخامسة من القانون (٢٥٤ لسنة ١٩٥٤)، على إنه: وللمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه، وفى تعيين طريقة هذا النشر، وله الحق فى استغلال مصنفه ماليا

بأية طريقة من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه، وقد قدر المشرع في هذا النص؛ أن المصنف باعتباره مظهرا من مظاهر شخصية المؤلف فإن الأخير وحده، هو الذي يستطيع أن يقرر ما إذا كان المصنف بصورته الحالية اهلا لحمل اسمه والتعبير عن أفكاره وآرائه أم لا؟، فإذا اطمأن المؤلف الى الحالة التي وصل اليها مصنفه، فإنه يقرر نشره بالطريقة التي يختارها وفي الوقت الذي يراه (١) وقد اختلفت أرباح أو دخل مادي، إذ هي ليست من جوهر الحق، وإنما جوهره يتمثل في فكر المؤلف الذي يعبر عنه وينشره، إن العمل الذهني عندما يتجسد في شكل مادي، فإن هذا لا يعني أن المصنف قد أصبح نتاجا للعمل الذهني بدليل أن المصنف المنشور لا يدخل في نطاق المعاملات المالية، كما أن التنازل عن المصنف الأدبى لا يحمل في ذاته إباحة استغلاله ماليا(٢)، بينما التنازل عن المصنف الأدبى لا يحمل في ذاته إباحة استغلاله ماليا(٢)، بينما

<sup>(</sup>۱) راجع: د ، عبد الرزاق السنهوري \_ الوسيط \_ جـ۸، ص ٥٠٤ ومابعدها \_ طبعة المراح، د. عبد الرشيد مأمون \_ الحق الادبي للمؤلف \_ ص ٢١٦ ومابعدها وكتابنا الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون \_ ص٧٧، والمراجع المشار اليها فيه، طبعة ١٩٩٠م: وراجع:

Mazeaud (H . L , et jean) par juglar, le,con de droit civil, t.1 ,ler No 66,p,695, محكمة باريس بتاريخ ۱۹۶۰/۱۱/۱۰م، مشار اليه في مازو نفس ۱۹۶۳/۸۱/۱۱ المكان . هامش(۲)

 $<sup>^{-1970}</sup>$  الجمع: تعليق الاستاذ Nast على حكم محكمة السين في  $^{1}$  المجمع:  $^{1}$  Note . D. p.1963-2-65.

في النزاع الذي وقع بين السيدة jamia ضد conal بعد طلاق الأولى من زوجها لإنخال المصنفات التي الفتها ونشرتها قبل الزواج في المال المشترك، حيث افصحت المحكمة عن رأيها في طبيعة الحق بقولها: «إن الحقوق الفكرية ليست إلا عملا من صميم شخصية المؤلف وهي ليست إلا انعكاسا لها. وراجع: د. عبد الرحمن حمدي. السابق - ص ١٧٢، وقان ما نهب اليه الفقيه: Desbois من خطأ د. عبد الرشيد مأمون - السابق - ص ٣٣٠، وقان ما نهب اليه الفقيه: Desbois من خطأ هذا القول اعتمانا على أن النشر للمرة الأولى بمثل هزة تشبه الزلزال في طبيعة هذا الحق Desbois: le droit de, auteur en France, p. 236 No.,208, paris, 1966 وعموما فإن هذا الخلاف في طبيعة الحق لا يتطرق الي ثبوته والإقرار به. وراجع: د. عبد المنعم البدراوي - المنخل للعلوم القانونية - ص ٢١٥، بيروت ١٩٦٦م.

توسط رأى ثالث، ورأى أن طبيعة حق النشر تجمع فى طياتها خصائص كل من حقى لللكية والشخصية، والقول بهذا الإزدواج بين الأمرين لا يقلل من أهمية الكيان الأدبى للحق وتميزه عن الثمار للالية له، وقد استحوز هذا الرأى على تأييد الفقه فى كل من فرنسا ومصر (١).

وأختلاف الفقهاء فى الطبيعة القانونية لحق النشر، لا يتجاوز هذا النطاق الى أصل الحق وثبوته فهو أمر متفق عليه، حيث لا ينكر أحد من الفقهاء وجود هذا الحق بصرف النظر عن طبيعته وما إذا كان اثرا لحق الملكية، أو حقا من حقوق الشخصية، أو حقا مختلطا يجمع بين طياته مزايا هذين الحقين.

<sup>(</sup>١) ناجع: ديبوا: المرجع والمكان السابقان، وحكم محكمة النقض المدنى القرنسي في ٢٥ يونيو سنة ١٩٠٢ - D.p.1903.

والذي يتضمن ابراز تلك الطبيعة المزدوجة للحق في النشر، ومازو مع جو جلار، السابق - ص ١٩٤ هامش (٥) والأحكام المشار اليها فيه، د . حمدى عبد الرحمن - السابق - ص ١٧٧، والأحكام المشار اليها فيه، د. منصور مصطفى منصور - المدخل للعلوم القانونية - جـ ٢ نظرية الحق - ص ٩٧ ومابعدها، طبعة ١٩٦٢م، د. جمال ذكى - مقدمة الدراسات القانونية، فقرة ١٤٠، طبعة ١٩٦٤م، د. توفيق فرج، المدخل للعلوم القانونية - ص ١٠٠ طبعة ١٩٦٠، د. جميل الشرقاري - السابق - ص ٢٧٧، د. حسن كيرة - أصول القانون - فقرة ٢٥٦. طبعة ١٩٦٠ د. سليمان مرقس - المدخل للعلوم القانونية، القسم الثاني - ص قدرة ٢٥٦ طبعة الرابعة - د. عبد الودود يحبى - المدخل لدراسة القانون ص ١٢٠ - طبعة ١٩٧٤ م، قارن: د. عبد الرشيد مأمون. حيث يرى ان تقرير حق النشر إنما هو امتياز أدبي خالص يمارسه المؤلف في ضوء ظروفه الفكرية والنفسية، المرجع السابق - ص ٣٤٣، ويعارض د. عبد الحي حجازي، فكرة الإزدواج ويرجح اعتباره حقا شخصيا يبرز فيه الاعتبار الأدبي الخالص - المدخل لدراسة العلوم القانونية ، وفقا للقانون الكويتي - دراسة مقارنة - فقرة ٢٠١٥ - الكويت ١٩٧٠م.

#### الفرع الثاني

#### النشر في قانون العقوبات

ورد الكلام عن الحدود التي يجب ان يتقيد بها حق النشر في قانون العقوبات في المادة (١٧١ عقوبات مصرى) وذلك في الباب الرابع عشر، بصدد بيان الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها، وقد جاء في تلك المادة: دكل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة أو بقول أو صياح جهر به علنا، أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها، ويعاقب بالعقاب المقرر لها أذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.

ويعتبر القول أو الصياح علنيا اذا حصل الجهر به، أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا اذبع بطريق اللاسلكي أو أنه طريقه أخرى.

ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان أخر مطروق، إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان وتعتبر الكتابة والرسوم والصور، والصورة الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية، إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس،أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام، أو

أي مكان مطروق، أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.

والمادة المذكورة؛ قد تناولت بالبيان وسائل التعبير عن المعانى والمشاعر والتى من شأنها أنها إذا توافرت إحداها؛ يكون قد حدث تعبير عن الرأى بالنشر.

وقد بينت المادة المذكورة، وسائل التعبير والتمثيل، فذكرت الجهر بالقول والصياح والفعل والإيماء، والكتابة والرسوم، والصور الشمسية والرموز، ثم ختمت بيان تلك الوسائل بما يجعل حكمها شاملا لكل وسيلة أخرى يمكن ان تتوافر فيها علة النص عليها، فقالت: «أو بأية طريقة أخرى»، بما يفيد أن هذا البيان كان على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر(١).

وقد ورد النص على تلك الوسائل في باب الجنح التي تقع بواسطة الصحافة وغيرها(٢)، بما يفصح عن قصد المشرع في وضع الضوابط التي

<sup>(</sup>۱) ـ محمد عبد الله محمد ـ جرائم النشر ـ ص ۱٦٠ طبعة ١٩٥١م. د. محسن قؤاد قرج، جرائم الفكر والرأى والنشر ـ ص ٦٨ وما بعدها، دار الغد العربي ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>۲) وقد تضمن قانون العقوبات نصوصاً اخرى تنظم هذا الحق وتبين حدوده من ذلك المواد ١٧٤، ١٧٠، ١٧١، ١٧٨، ١٧٨، التي تحرم صنع وحيازة مطبوعات او محفوظات او رسومات او إعلانات، أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية، او إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء بقصد الإتجار أو التوزيع أوالإيجار أو العرض، إذا كانت منافية للأداب، وكذلك كل من جهر بأغان أو صدر عنه صياح أو خطب مخالفة للأداب وكل من اغرى علانية على الفجور أونشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كان عيارتها، وللمادة ١٨٨ مكرر، و١٨٨ ثانيا، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٨، ١٨٨، ١٨٨، ١٨٨، ١٨٨، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠،

وقد أنشل المشروع تعديلاً على بعض تلك المواد بغية تشديد العقوبة في جرائم النشر بتحريم بعض الأمور مثل الدعايات المثيرة، وتكدير السلم العام وازدراء مؤسسات الدرلة والقائمين عليها بقصد الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد، أو بالمسلحة القومية لوا أو نشأ عنه هذا الضرر، وقد ثم ذلك التعديل بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥، والذي استرته نتابة الصحفيين، والمؤسسات الصحفية عنوانا على حقوق الإنسان وإهداراً الصرية المسحافة،

يجب أن يتقيد بها التعبير عن الرأى، فلئن كان التعبير عن الرأى بالوسائل التى تكفل له الذيوع والإنتشار يعد حقا من الحقوق المقررة للإنسان بموجب المواثيق الدولة والدساتير والقوانين، فإن هذا الحق كغيره من الحقوق يجب أن يتقيد بالحدود التى تحول بينه وبين الخروج عن الغاية التى يجب أن يقف عندها، بما يجعل الخروج عن تلك الحدود مكونا لركن من أركان إحدى جرائم العرض والشرف، وتلك الضوابط تعتبر هى الفيصل بين الإباحة والتجريم، وبين الجواز والتحريم.

#### الفرع الثالث

#### حق النشر في قانون سلطة الصحافة

يعد قانون سلطة الصحافة، رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠م أحد القوانين التى تكلمت عن حق النشر، وذلك أمر طبيعى فى قانون يصدر لينظم نشاط إحدى القنوات الرئيسية للتعبير عن الرأى، ونشر الأفكار بصفة عامة وهى الصحافة، لقد صورت اللائحة التنقيذية الجديدة، للقانون رقم (١٤٨ لسنة الصحافة، لقد صورت اللائحة التنقيذية الإحاطة بشئونه، وسبيل نشر المعرفة،

ت وقد شمل التعديل المواد ١٨٨، ٣٠٢، ٣٠٢، ٢٠٦، مكرر آ، ٣٠٨، ٣٠٨، وعددا آخر من المواد، كما الغى الفقرة الأخيرة من المادة ١٧٨ ثالثا، والمادة ٣٠٦ مكرر ب، وألغى المادة ١٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية (١٥٠ لسنة ١٩٥٠) والمادة ٦٧ من قانون نقابة الصحفيين (١٧٦ لسنة ١٩٠٠).

وقد أعد القانون بسرعة ملفته للنظر، حيث احيل من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠ مايو سنة ١٩٩٥، وأحيل الى اللجنة التشريعية في ٢٧ مايو سنة ١٩٩٥، وقد عقدت اجتماعها ظهر يوم السبت ٢٧ مايو، وعرض المشروع وتقرير اللجنة في الجلسة المسائية في نفس اليوم على المجلس حيث وافق عليه الاعضاء الحاضرون وعدهم (٤٥) خمسة واربعون عضوا، وقد وقعه السيد رئيس الجمهورية في نفس الليلة ونشر في الجريدة الرسمية صباح يوم ٢٨ مايو سنة ١٩٩٥م، ونظرا لما أحدثه هذا القانون من ضجة فقد شكلت الدولة لجنة لاعادة النظر فيه ووضع تقنين للصحافة يواثم بين وجهات النظر المختلفة ويحقق المسلحة العامة، وما زال العمل جاريا في تلك اللجنة حتى طبع هذا الكتاب،

وإذاعة الأنباء، وبيان الخبر<sup>(۱)</sup> وأهمية إحاطة المجتمع بشئونه، وإذاعة الأنباء، وبيان الخبر لا تحتاج إلى بيان، فمن خلال نشر الأنباء وتحليل الأخبار، ترسم الصحف صورة للأرضاع السائدة في المجتمع بابعادها المختلفة، فالأخبار والانباء وما في حكمها كالإحصائيات والوثائق الرسمية تشكل المادة الأولية للهنة الصحافة ولا يتخيل وجود صحافة في غياب هذه المادة (۱)

وقد تكلم قانون سلطة الصحافة (رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠) عن تنظيم هذا الحق بشكل مفصل، فنص في المادة الأولى على أن: والصحافة سلطة شعبية مستقلة تعارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما في تكوينه، وتوجيهه بمختلف وسائل التعبير، وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

ونص فى المادة الثانيه على أنه: «تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ لنمو المجتمع، بالمعرفة المستنيرة، والإسهام فى الترشيد للحلول الأفضل، فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين».

ونص فى المادة الخامسة على أن: «المصحفى الحق فى الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها، وله حق نشرها، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود القانون،

وبينت للواد (٨، ومابعدها)ضوابط حق النشر وحدوده والحالات التي يحظر النشر فيها، ومنها ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على

<sup>(</sup>١) أغادة الأولى من اللائمة التنفيذية الجديدة لقانون سلطة الصحافة.

<sup>(</sup>۲) د. فتحى بكرى ـ دراسة تعليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة ـ ص ١٠٠ دار النهضة العربية ١٩٨٧م.

صالح التحقيق أو المحاكمة، أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة (مادة ٨). وأحوال الامتناع عن نشر التصحيح (مادة ١٠).

ويلاحظ أن تلك المواد قد وضعت ضوابط حق النشر، وحددت نظاقه بما لا يضر بحقوق الأفراد في شرفهم واعتبارهم وسمعتهم، أو بما يؤثر في الصالح العام من خلال التأثير على العدالة أو مراكز الخصوم أوبما يضر بالصالح العام من خلال نشر الأخبار أو المعلومات، أو الأفكار التي تنطوي على مساس بمصالح أو أمن البلاد.

#### الفرع الرابع

#### النشر في قانون الطبوعات

كما ينظم حق النشر في بعض جوانبه قانون المطبوعات رقم ٢٠ السنة ١٩٢٦، وقد اهتم هذا القانون بتنظيم حق النشر في بعض جوانبه، فنظم مهمة بيع أو توزيع المطبوعات في الطريق العام، أو في أي محل عمومي أخر، وضرورة الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخليه (مادة ٧) وبالنسبة للمهن المرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي أخر اشترط قيد اسم من يمارسها في المحافظة أو المديريه (مادة ٨) وأجاز القانون لمجلس الوزراء أن يمنع من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات، وكذلك المطبوعات التي تتعرض للآديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام (مادة ١٠) وتكلم عن الأحكام الخاصة بالجرائد في المواد (١١ وما بعدها)، كما نظم حق الرد أو التصحيح المادتين (٢٢، ٤٢)، وذكر حالات الأمتناع عن نشر التصحيح في المادة(٢٠).

#### الفرع الخامس

## قانون حماية القيم من العيب

وينظم قانون حماية القيم من العيب (رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠) حق النشر فيما يتصل بالقيم الأساسية للمجتمع، ويقصد بها في تطبيق احكام هذا القانون: المباديء المقررة في الدستور والقانون ، التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعب، وقيمه الدينية والمقومات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية، والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة للصرية، ومما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي (المادة)

وقد نصت المادة (٣) على أنه: «يسال سياسيا وفقا لأحكام هذا القانون كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية.

اولاً: الدعوة الى ماينطوى على الإنكار للشرائع السماوية، أوما يتناقى مع أحكامها إذا تم بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (١٧١من قانون العقوبات)

ثانيا: تحريض النشء والشباب على الإنحراف عن طريق الدعوة الى التحلل من القيم الدينية، أو من الولاء للوطن، إذا تم ذلك بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (١٧١ من قانون العقوبات)

ويعتبر شابا في حكم هذا النص، من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادية ذكرا أو انثى.

ثالثا: نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، إذا تم ذلك في الخارج بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في

للادة (١٧١ من قانون العقوبات) متى كان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة قومية للبلاد.

وقد نصت المادة (٤) على أنه: دمع عدم الإخلال بأحكام المسئوليتين الجنائية والإدارية، يحكم على من ثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بتدبير ال بأكثر من التدابير الآتية، لمدة لاتقل عن سنة أشهر، ولايجاوز خمس سنوات:

- (١) الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو المجالس الشعبية المحلية
- (Y) الحرمان من الترشيح أن التعيين في رئاسة أن عضوية مجالس ادارة الشركات العامة أن الهيئات العامة أن التنظيمات النقابية، أن الإنحادات أن الأندية، أن المؤسسات الصحفية، أن الجمعيات بجميع صورها.
- (٣) الحرمان من تأسيس الأحزاب السياسية، أو الإشتراك في إدارتها أو عضويتها.
- (٤) الحرمان من شغل الوظائف أو القيام بالأعمال التي لها تأثير في تكوين الراي العام أو تربية النشء أو الشباب مع نقل الحكوم عليه الى وظيفة أو عمل أخر، واحتفاظه بمرتباته بصفه شخصية، وبأحقيته في العلاوات والترقيات ما لم يكن محرومامتها لسبب قانوني.

وتشدد العقوبة في حالة العود فيحكم بتدبير أو اكثر من التدابير المشأر اليها، لمدة لاتجاوز مثلى الحد الأقصى سالف الذكر».

#### الفزع السادس

## قرار رئيس مجلس امناء اتحاد الإذاعه والتليفزيون المصرى رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۸

ويعد قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى رقم١١٢ لسنة ١٩٨٨م. واحدا من القرارات الهامة التي تنظم حق النشر، وقد صدر هذا القرار بناء على القانون رقم (١٣ لسنة ١٩٧٩م)، بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر أنه: «تستهدى البرامج والدراما في الإذاعة والتليفزيون بالمبادىء والقواعد التالية:

- (۱) أن مفهوم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يجب النظر اليه فقط من منظور فلسفى أو اعتقادى، ولكن بتعين ترجمته إلى سلوك يشمل كل مجالات الحياة.
- (٢) وأن الإيمان: هو الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، ولهذا مقتضيات عديدة يجب أن تبرز في سلوك الإنسان لأن الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل.
- (٣) الإيمان أن يستشعر الإنسان رقابة الله وقدرته عليه وأن يدرك أنه مثاب على ما يوتكبه من شر، ومن ثم يتكون لديه الضمير كرقيب ذاتى على سلوكه.
- (٤) وأن المؤمنين إخوة، لافضل لعربى على عجمى الا بالتقوى، واعتبار ذلك مقياس صلاح الإنسان، ولذلك يجب البعد عن الإساءة لأية اقليات عرقية أو طائفية، أو مذهبية، أو لونية.

- (°) وإن الله تعالى كرم الإنسان وفضله على سائر مخلوقاته وسخر له ما في الكون ليقوم بعمارته، ولذلك ينبغي الايكون الإنسان محل هزء أو سخرية لعاهات أو عيوب خلقية لاحيلة له فيها.
- (٦) أن الأسرة وهى نواة المجتمع وخليته الأولى، وحجر الأساس ومحور الارتكاز فيه، ولذلك ينبغى الحفاظ على الأسرة، وعلى القيم التي تحعلها موحدة متماسكة.
  - (V) ان الله تعالى قد أوصى بالوالدين إحسانا، وقرن وذلك بالإيمان به.
- (A) أن الاسلام قد كرّم المرأة، وينبغى أن تحظى بكل تقدير واحترام في ضوء ما أعطاها الإسلام من حقوق ومافرض عليها من وأجبات.

ويستمر القرار في شرح مباديء الإيمان التي يجب أن تلتزم بها البرامج والدراما، فيؤكد على حقوق الجار وإتقان العمل، والتكامل الإجتماعي، وعدم التعارض بين الدين والعلم، وتوقير علماء الدين، وتقدير قيمة الوقت، والتصدى للشوائب والمعتقدات الخاطئة، ونبذ التطرف والإهتمام بالتراث الإسلامي، واللغة العربية.

وقد ذكر القرار امثلة عديدة للآداب العامة التى ينبغى أن تركز عليها البرامج الدرامية فى الإذاعة والتلفزيون، وكذلك السلوكيات والممارسات الإيجابية، وإدانة الممارسات السلبية، وقرر رابعا: تتحاشى البرامج والدراما فى الإذاعة والتلفزيون إبراز الصور السلبية الآتية:

الرقص المستهجن، المبالغة في إبراز مفاتن المراة، الخلوة غير الشرعية، تصوير الخطأ والجريمة بتفاصيلها الدقيقة، والسخرية والاستهزاء، والابتذال في المظهر أو الاداء، أو الألفاظ والسلوك، واستخدام عبارات سوقية بهدف الإضحاك»(١)

<sup>(</sup>۱) صدر هذا القرار، بتاريخ ۲۱/ ۱۹۸۸م،

والقرار يعتبر على درجة كبيرة من الاهمية لانه يحدد ضوابط النشر في ميدان هام من ميادينه، وقناة إعلامية هامة من اخطر قنواته، وقد برز في هذا القرار مدى الالتزام بهدى التشريع الإسلامي، ومبادىء الايمان بالله تعالى على نحو يركز على سلوكيات المسلم في محاولة للإرتقاء بها نحو الأفضل والأكمل ولهذا أوصت ندوة الإعلام الاسلامي(١)، باعتبار هذا القرار دستور عمل يسترشد به ويما يحويه من توجيهات هامة.

وقد أكدت الندوة المشار اليها على توفير الحرية الكاملة لوسائل الإعلام في الدول الاسلامية، على أن يقابل هذه الحرية التزام الاعلاميين بالقيم الإسلامية، كما دعت إلى التزام أجهزة الإعلام بإتاحة الفرص للرأى الآخر احترما لحق الإنسان في المعرفة، ودعت المفكرين والمثقفين الإسلامين، إلى تبنى العمل على تثبيت ودعم فكرة استلهام القيم الإسلامية، وإنتاج برامج منظمة هادفة لتثقيف الفرد المسلم وتحصينه ضد الثقافات الوافدة والغريبة على مجتمعنا الإسلامي(٢).

#### الفرع السابع

## قرار وزير الإعلام والثقافة رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٦

ويعد هذا القرار أحد القرارات الهامة التي تنظم حق النشر(٢)، من خلال تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، حيث نص في مادته الأولى على . أن: (هدف الرقابة هو الإرتقاء بالمستوى الفني، وأن تكون عاملاً في تأكيد قيم

<sup>(</sup>١) التي نظتمها مؤسسة أقرأ الغيرية بالتعاون مع مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامي جلمعة الازهر بالقاهرة، تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر في الفتره من ٣٠ شوال إلى ٢ ذي القعدة ١٤١٢هـ - ٢ - ٥ مايو ١٩٩٢م، راجع: كتاب الندوة - ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) راجع توصيات الندوة - المرجع السابق - ص ٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) صدر هذا القرار في ٢٨ ربيع الأخر سنة ١٣٩٦هـ، الموافق ٢٨ أبريل سنة ١٩٧٦.

المجتمع الدينية والروحية والخلقية، وفي تنمية الثقافة العامة، وإطلاق الطاقات الخلاقة للإبداع الفني، كما تهدف إلى المحافظة على الآداب العامة والنظام العام، وحماية النشء من الإنحراف.

#### ونصت المادة (١) من القرار المذكور على أنه:

تحقيقا للأهداف المشار اليها في المادة السابقة، لا يجوز الترخيص بعرض أو إنتاج أو الإعلان عن أي مصنف من المصنفات المشار اليها، إذا تضمن بوجه خاص أمراً من الأمور الأتية:

- (١) الدعوات الإلحادية، والتعريض بالأديان السماوية، والعقائد الدينية، وتحبيذ أعمال الشعوذة.
- (٢) إظهار صورة الرسول على صراحة أو رمزا، أو صور أحد من الخلفاء الراشدين وأهل البيت، والعشرة المبشرين بالجنة، أو سماع أصواتهم، وكذلك إظهار صورة السيد المسيح، أو صورة الأنبياء عموما، على أن يراعى الرجوع في كل ذلك إلى الجهات الدينية المختصة.
- (٣) اداء الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وجميع ما تتضمنه الكتب السماوية أداء غير سليم، أو عدم مراعاة أصول التلاوة، أو عدم مراعاة تقديم الشعائر الدينية على وجهها الصحيح،
  - (٤) عرض مراسم الجنائراو دفن الموتى بما يتعارض مع جلال الموت .
- (٥) تبرير أعمال الرذيلة على نحو يؤدى إلى العطف على مرتكبها، أو باتخاذها وسيلة لخدمة غايات نبيلة.
- (٦) تصوير الرزيلة أو عرضها على نحو يشجع على محاكاة فاعليها، أو تغليب عنصر الرذيلة في سياق الأحداث، إكتفاء بالعقاب الذي يناله

فى النهاية مرتكب الرذيلة، إذا كان الأثر العام الذى ينشأ عنه يوحى بتحريض على الرذيلة.

- (V) إظهار الجسم البشرى عاريا على نحو يتعارض مع للألوف وتقاليد المجتمع، وعدم مراعاة الا تكشف الملابس التي يرتديها المثلون عن تفاصيل جسمانية تؤدى الى إحراج المشاهدين، أو تتنافى مع المألوف في المجتمع، أوابراز الزوايا التي تفصل أعضاء الجسم، أو تؤكدها بشكل فاضح.
- (^) المشاهد الجنسية المثيرة، أومشاهدة الشذوذ الجنسى، والحركات المادية والعبارات التي توحى بما تقدم.
- (٩) المناظر الخليعة ومشاهد الرقص بطريقة تؤدى إلى الإثارة أو الخروج عن اللياقة والحشمة في حركات الراقصين والراقصات والمثلين والمثلات.
- (١٠) عرض العاب القمار واليانصيب، بطريقة تشجع على أن تكون مصدرا للرزق.
- (١١) استخدام عبارات وإشارات أو معان بذيئة، أو تنبوعن الذوق العام او تتسم بالسوقية، وعدم مراعاة الحصافة والذوق عند استخدام الالفاظ المقترنة اقترانا وثيقا بالحياة الجنسية أو الخطيئة الجنسية.
- (١٢) عدم مراعاة قدسية الزواج، والقيم المثالية للعائلة، أو عرض مشاهد تتنافى مع الإحترام الواجب للوالدين، مالم يقصد بها الموعظة الحسنة.
- (١٣) عرض الجريمة بطريقة تثير العطف، أوتغرى بالتقليد، أو تضفى هالة من البطولة على المجرم، أو تهون من ارتكاب الفعل الإجرامى، والتقليل من خطورته على المجتمع بحيث يوحى بالمحاكاة.

- (١٤) عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثار بطريقة تدعوا الى تبريها.
- (١٥) عرض مناظر القتل أو الضرب أو التعذيب، أو القسوة عدوما، بطريقة وحشية مفصلة، واستخدام الرعب لمجرد الرعب وإخافة الجمهور، أو بما يمكن أن يصدم للشاهد.
  - (١٦) عرض الإنتحار بوصفه حلا معقولا لمشاكل الإنسانية.
- (١٧) عرض الحقائق التاريخية، وخاصة ما يتعلق منها بالشخصيات الوطنية بطريقة مزيفة، أو مشوهة.
- (۱۸) التعریض بدولة أجنبیة، أو بشعب تربطة علاقات صدانة، بجمهوریة مصر العربیة، وبالشعب المصری، مالم یکن ذلك ضرویا لتقدیم تحلیل تاریخی یقتضیه سیاق الموضوع.
- (۱۹) عدم عرض أى موضوعات تمثل جنسا بشريا أو شعبيا معينا، على نحو يعرضة للهزء، والسخرية، إلا إذا كان ذلك ضرويا لإحداث انطباع أيجابى لغاية محددة، مثل مناهضة التفرقة العنصرية.
- (٢٠) عرض المشكلات الإجتماعية بطريقة تدعوا إلى إشاعة اليأس والقنوط وإثارة الخواطر، أو خلق ثغرات طبقية أو طائفية، أو الإخلال بالوحدة الوطنية.

ونص القرار في المادة (٤) على الايتضمن عنوان للصنف عند الترخيص به، ما يتسم بالإثارة الجنسية أوخدش الحياء، والايتضمن عبارات بذئية أو سوقية ويجب مراعاة ذلك في جميع الإعلانات الخاصة بالمصنفات الفنية.

#### المطلب الثاني

#### حق النشر في المجال الدولي

يلقى حق التعبير عن الرأى أهمية خاصته منذ الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحده حيث قررت سنة ١٩٤٦،: أن حرية الإعلام حق أساسى من حقوق الإنسان، ومحك لجميع الحريات التى ندرت الأمم المتحدة لها نفسها، وعليه طلبت من المجلس الإتتصادى والاجتماعى مناقشة القضية ووضع اتفاقات دولية تنظمها

#### حرية التعبير في الإعلان العالمي لحقوق الانسان:

لقد أوضع هذا المدلول لحرية الرأى، الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد جاء في المادة (١٩) من الاعلان ما نصه: «أن لكل إنسان الحق في حرية الرأى وحرية التعبير، وهذا الرأى يتضمن حرية اعتناق الآراء بدون تدخل، وأن يلتمس ويتلقى وينقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية وبغض النظر عن الحدود السياسية».

وهذا النص يقرر للفرد حقين مرتبطين ببعضهما البعض، ولاقيمة لأيها بدون الآخر.

الحق الأول: هو الحق في حرية الرأي، وحق التعبير عنه بأي وسيلة إعلامية، ويدخل في الحق الأول اعتناق الآراء والمعتقدات بدون تدخل.

الحق الثانى: يتمثل فى الحق فى تلقى ونقل المعلومات والأفكار من خلال أية وسيلة إعلامية، والفكرة الأخيرة تشير إلى الطابع الدولى لهذا الحق، إذا لا تحول الحدود السياسية دون ممارسته.

وواضع أن النص بهذا الشكل، يتضمن حقا واضحا، وبدون أى قيود لحق \_\_\_\_\_\_ الفصل الأول المبحث الأول \_\_\_\_

الرأى والتعبير عنه، وريما كان هذا متناسبا مع وثيقة حقوق الإنسان، لكنه لا يغنى عن التناول التفصيلي للحق بما يسمح بوضح القيود التي تحقق المصالح الأخرى، المتصلة به، وهذا ماحدث بوضوح في اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية الإجتماعية.

إتفاقية الحقوق المدنية والسياسة المنعقده عام ١٩٦٦م:

وفى هذه الإتفاقية نجد الحق فى حرية الرأى والتعبير عنه واضحا، وقد نظمته الإتفاقية فى المادة (١٩) بقولها:

- (١) لكل فرد الحق في إتحاذ الآراء دون تدخل.
- (Y) لكل فرد الحق فى حرية التعبير عن الرأى، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها، بغض النظر عن المحدود، وذلك إما شفاهة أوكتابة أو طباعة، سواء كان ذلك فى قالب فنى أو بأى وسيلة آخرى يحتارها.
- (٣)ربط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك فإنها قد تخضع لقيود معينة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالإستناد إلى نصوص القانون فقط والتي تكون ضرورية.
  - أ- من اجل احترام حقوق وسمعة الآخرين.
- ب من أجل حماية الأمن القومى، أو النظام العام والصحة العامة أو الأخلاق.

وجامت المادة (٢٠) تحظر بدورها التعبير عن الرأى في حالات تضر بالمجتمع الدولي فقالت:

- (١) تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب.
- (Y) تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية اوالعنصرية او الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز اوللعاداة اوالعنف.

وهكذا تقرهذه الإتفاقية مبدأ حرية الرأى والتعبير عنه بكافة الوسائل، وفصلت أكثر من نص الإعلان العالمي وسائل التعبير، فذكرت التعبير الشغهى والكتابي، سواء اتخذ شكلا فنيا أولا، فيمكن للشخص أن يعبر عن رأيه في مؤلف عملى أو في رواية قصصية أو في تمثيلية أو مسرحية، أو بالكاريكاتير، كما يمكن أن يختار وسيلة الخطابة في اجتماع عام مثلا.

القيود التي سمحت الإتفاقية بوضعها على حرية التعبير:

وقد سمحت الإتفاقية بوضع بعض الضوابط على حرية التعبير منها:

- (۱) لاقيود على مبدأ الحرية، فللفرد أن يتخذ أي رأي دون تدخل، وبلا أي قيد، إنما القيود يمكن أن تفرض فقط على التعبير عن الرأي.
- (۲) لا يجوز أن تفرض القيود على حرية التعبير عن الرأى الابمقتضى القانون، فلايجوز أن تقوم السلطة التنفيذية، بإصدار قرارات تفيد هذا الحق سواء اتخذ ذلك شكل اللائحة التنظيمية ام لوائح الضبط.
- (٣) أن القيود التي تفرض على حرية التعبير يجب أن تستهدف أغراضا محددة هي:

أ - إحترام حقوق وسمعة الآخرين، وهذا أمر أساسى، فلا يجوز أن يكون التعبير عن الرأى على حساب حقوق الآخرين وسمعتهم. فلا يعقل أن تسمح بالقذف والسب في حق الأخرين، لأن هذا يهدد حقوقا أخرى أهم للإنسان، مثل حق صيانة عرضه وشرفه، ذلك الحق الذي ورد في الإتفاقية التي تشرح

أحكامها المادة(١٧)، التى تقرر أنه: (لايجوز التدخل بشكل تعسفى، أو غير قانون فى خصوصيات أحد، أو فى عائلته، كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانونى لشرفة وسمعته.

ب - حماية الأمن القومى، ،والنظام العام أو الصحة العامة ال الأخلاق، والنظام العام، له عناصر ثلاثة في القانون الادارى، هي: الأمن العام والصحة والسكينة العامة، وقد اشتمل هذا النص عليها واضاف اليها الاخلاق العامة،

وللأسف صار ذلك من الظواهر المنتشرة، ولا تحقق رقابة الدولة في كثير من الأحيان الحد الأدنى من الحماية ضد التعدى على تلك الأمور.

أما عن قيد النظام العام، وإقرار الأمن القومى بنص خاص، فلا يمارى أحد كذلك في أهميته، وتقييد حرية الرأى إذا تعارض معه، ولكن الحكومات كثيرا ما تتوسع في تفسير هذا القيد، لذا فمن الضروري الا يعطى حق مصادرة الأراء لهذا السبب أو لغيره لجهة الإدارة، والأفضل على ماتسير عليه العديد من الدول، أن يعطى ذلك للقضاء، وإن كان نص هذه الاتفاقية لايلزم الدول بذلك.

جـ - كذلك حظرت الإتفاقية، ولم تكتف بالتقييد، أى دعاية من أجل الحرب، وكل دعاية تمثل تحريضا على الكراهية، أو العنف أو التمييز لأسباب قومية أو دينية أو عنصرية.

ولكن لا يمكن قبول هذا الحظر الكامل، فيما جاء به بالنسبة للدعاية للحرب، إلاعلى الحرب العدوانية، أما الحرب للدفاع عن النفس، أو لإخراج العدو من الأقاليم المحتلة فهى جائزة بحكم ميثاق الأمم المتحدة الذى حظر الحرب ولكن أجاز الحرب الدفاعية.

أما الدعاية للتمييز أو الفصل العنصرى، أو كراهية الجنس، فهى دعايات — الفصل الأول المبحث الأول — الفصل الأول المبحث الأول

مرفوضة وتؤدى الى أثار سيئة، ولعل المقصود بهذا النص، الغاء الدعاية المنزعات التعصبية مثل الدعوات الخاصة بنقاء الجنس، أو دعاوى معاداة السامية، لكن ماذا لو مورست الدعايات للتنديد بمواقف عنصرية، إن ذلك جائز قانونا، لأن الأمم المتحدة قد اعتبرت الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية، وتقوم الأمم المتحدة نفسها بنشاط إعلامى هام ضد ما تمارسه هاتان الحكومتان من أعمال عنصرية.(١)

\_\_\_ الفصل الأول المبحث الأول \_\_\_

<sup>(</sup>۱) د . جعفر عبد السلام. الإطار التشريعي للنشاط الإعلامي - ص ۱۱۰ ومابعدها.

·

٠

## المبحث الثاني

## الإطار التشريعي للتعبير عن الراي في الفقة الإسلامي

يعتبر حق الإنسان في التعبير عن رأيه ونشره من أهم الحقوق وأخطرها في الفقة الإسلامي، وهو ضروري لقيام الكيان الفكري والإنساني للفرد، كما آنه لازم لقيام المسلم بفرائض الإسلام، من نشر العلم المفيد أن كان صاحب الرأى من أهل العلم والفكر، وتقديم النصح لمن يطلبه، عملا بما يمليه الواجب الشرعي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والدين النصيحة، قلنا لمن ؟، قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأثمة المسلمين وعامتهم (١)، وبما روى عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة واتياء الزكاة والنصح لكل مسلم (٢).

وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يعتبر من أهم فرائض الإسلام، وتحقيقه يستلزم بداهة حق إبداء الرأى ونشره، وجاء في القرآن الكريم في موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، قول الله تعالى: ﴿والعصر إن الإنسان لقى حُسر، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر﴾(٢)، وقول الله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقول وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن أبى رقية تميم بن أوس أبى الدراى رضى الله عنه، راجع: رياض المسلحين ـ للنووى ـ ص ـ ۱۱۳ طبعة المكتب الاسلامى، تحقيق محمد ناصر الألبانى (۲) متفق عليه، المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر

الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ (١) ، قوله تعالى : ﴿ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المقلحون﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ (٣) ،وقول النبى : صلى الله عليه وسلم : دمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (٤) .

كما أن تقرير مبدأ الشورى، وما يترتب عليه من إبداء الرأى والتعبير عنه، يقتضى تقرير هذا الحق، حيث لا يمكن تطبيق مبدأ الشورى بدون التعبير عن الرأى .

## نشر الرأى يستلزم شجاعة:

وحق التعبير عن الرأى ونشره، يقتضى أن يكون صاحبه على قدر كاف من الشجاعة وقوة القلب وعدم الخوف والهيبة من ذوى السلطان، فإن الخوف والضعف والجبن يمنع المرء من إبداء رأيه، وهذه إمارة من امارات هلاك الأمة، فعن حذيفة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ولتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، (°) ، وروى عن ابى بكر الصديق رضى الله

<sup>(</sup>١) سورة التوبة \_ آية ٧١،

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ـ آية ١٠٤

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآيه ١١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه، راجع: رياض الصالحين للنووي السابق ـ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، وقال حديث حسن، المرجع نفسه \_ ص ١١٧

<sup>-</sup> الفصل الأول المبحث الثاني ----

عنه قال: ياايها الناس انكم تقرارن هذه الأية: ﴿ يَاأَيُهَا الدَّيْنُ آمنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل إذا أهتديتم ﴾ (١) ، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) (٢).

والذي يقوى في المسلم الشجاعة وقوة القلب، تعميق عقيدة التوحيد الخالص في نفسه، واستحضار معانيها في ذهنه، فمتى عرف المسلم أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن غيره مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، لم يخش أن يصرح برأيه، وأن يوجه بما يراه دون تهيب ولا وجل، فإن الله أكبر، والآجال والأرزاق بيده، لا بيد تحد سواه (٢).

## أهمية حق التعبير عن الرأى:

وقد ارتقى الإسلام بحق التعبير عن الرأى، وقدر أهميته في حياة الفرد والجماعة، مراعيا ما يمكن أن يترتب عليه من خير أن هو لحسن استخدامه، ومقدرا مدى ما يمكن أن ينجم عنه من شر، إن هو السيئ استعماله، وكم جرّت آفات اللسان على الفرد والمجتمع من ويلات، لهذا عنى التشريع الإسلامي تنظيم حق التعبير عن الرأى من منطلق أن وسيلته هي اللسان، ذلك العضو المهم من أعضاء جسم الإنسان، والذي يستخدمه في معظم تصرفاته في الحياة، فمعظم تصرفات الإنسان، هي أقوال مسموعة أو مقروءة، فما أسهل تحريك اللسان، وما أيسرالتعبير عن خواطر النفس وما

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ أية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) رواه ابو داود و الترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، النووي ـ السابق ـ ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الكريم زيدان ـ مجموعة بحوث فقهية ـ المبحث الثاني ـ حقوق الأقراد في دار الإسلام ـ ص ١٢٩١ م وسسة الرسالة ومكتبة القدس ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.

<sup>- (</sup>٤١) - الفصل الأول المبحث الثاني -

يدور فيها، وما ترغب فيه التصرفات بالكتابة، ومن ثم كان رصيد العمل الناتج عن نشاط هذا العضومرتفعا في سلوك الفرد (١) ، فما لم يضبط على نحو يقى الفرد، والمجتمع من آقاته، فإن تلك النعمة الكبرى، نعمة البيان الحاصلة بهذا العضر، سوف تنقلب إلى شرمستطير في الجتمع، وسيتحول هذا العضو الخطير الى أداة هدم للقيم، ووسيلة تطاول وتعد على أعراض الناس، وبث للظلم والكنب، ومن ثم قدر الشارع أهميته في حياة الغرد، فأرشده الى أن ضبط استعمال حق التعبير عما يجيش بالنفس هو علامة على قوة الرجولة، ورسوخ الشخصية، فمن يقدر على لسانه، يقدر على مواجهة مواقف الحياة بقوة وثبات، ويكون رجلا قويا بهذا المعنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديدالذي يملك نفسه عند الغضب، (٢) ، كما جعل استعمال اللسان في بعض الحالات التي توجب استعماله في البيان والنشر، نوعا من أنواع الجهاد، حيث جعل الفقهاء الجهاد في سبيل الله نوعان: جهاد باللسان وجهاد بالسنان، فجنس الجهاد كما يقول أبن القيم : دفرض عين اما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، وقال الحافظ : الجهاد شرعا : بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق ايضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان، فعلى دفع ما يأتي به من

<sup>(</sup>١) وقد روى الطبراني والبيهقي بإسناد حسن: أن رسول الله كله قال: اكثر خطأ ابن أدم في لسانه، راجع: الترغيب والترهيب للمنذري - جـ ٣ ـ ص٨، دار الحديث

<sup>(</sup>٢) رواه أبو هريرة، والصرعة (بضم الصاد وفتح الراء) أصله عند العرب من يصرح الناس كثيرا، راجع: النووى - السابق - ص ٥٨ وراجع: سبل السلام للصنعاني - جـ٤ - ص ٣٦١ ومابعدها - الطبعة الثالثة ١٤٠٥ه - مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.

الشبهات، وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد، والمال، واللسان والقلب، واما مجاهدة الفساق فباليد، ثم اللسان، ثم القلب (۱) ، بل رفع الإسلام كلمة الحق والعدل إلى درجة أفضل أنواع الجهاد، وذلك فيما روى عن أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : «افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، (۱) ، وجاء فى رواية النسائى بإسناد صحيح لهذا الحديث: أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم : أى الجهاد أفضل؟ ، قال : كلمة حق عند سلطان جائر؛ (۱) ، وهكذا ارتقى الإسلام بالكلمة الأمينة الصادقة الى مرتبة أفضل أنواع الجهاد وهى تستحق تلك للنزلة فى حياة الأمه فعلا لأن مردودها عليها من الخير لا يقل عن مردود الجهاد فى إعلاء كلمة الحق، ونشر مبادئ الخير والفضيلة، ومن ثم كانت حرية بتلك للنزلة فى شريعة الله عز وجل .

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أهمية الكلمة في حياة الأنسان،

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد - لابن قيم الجوزية - ج ۳ - ص۱۰ وما بعدها - تحقيق شعيب وعبد القادر الإرناؤط. مؤسسة الرسالة - طبعة ۱۹۱۱م، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، شرح زاد المستقنع - ج ٤ ص٢٥٢ وما بعدها . وراجع: شيخ الاسلام ابن تيمية - مجموع الفتاوى - ج ٢٠٠ ص ٢٢١ ومابعدها، حيث يقول: ومثل اثمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم، وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب البك، أو يتكلم في أهل البدع؟، فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد في سبيل الله، أذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهلجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء يفسد الدين، وكان فسادهم أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب.

<sup>(</sup>٢) رواه ابو داود الترمذي: وقال: حديث حسن ، النووي ـ السابق ـ ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

وأنها قد تكون سببا لرفعته فى الحياة إن هو أحسن تقديرها، كما أنها قد تكون سببا لتعاسته فى الدنيا والآخرة، إن هو أساء استعمالها، فقد روى عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ عن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى مايلقى لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم، (۱) ، وفى هذا يقول الأمام النووى : إعلم أنه ينبغى لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه فى المصلحة، فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المتاح الى حرام أو مكروه، وذلك كثير فى العادة، والسلامة لا يعدلها شيئ، يدل على ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت، (۱) ، وهذا صريح فى أنه ينبغى أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذى ظهرت مصلحته، ومتى شك فى ظهور المصلحة فلا يتكلم (۲) .

ولهذا جعل النبى صلى الله عليه وسلم من يقدر على لسانه مضمون الجزاء الأوفى، وذلك فيما روى عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دمن يضمن لى ما بين لحييه، وما بين رجليه أضمن له الجنة، (3)، وينبغى لبيان الإطار التشريعى لحق النشر أن نبين طبيعته فى مطلب أول، ثم بيان حكمه وأدلة مشروعيته فى مطلب ثأن.

- القصل الأول المبحث الثانى --

<sup>(</sup>١) رواه البخاري - المرجع نفسه - ص٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه .. ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، المرجع نفسه \_ ص٤٨٤.

#### المطلب الاول

### طبيعة حق النشر

وحق النشر بالنسبة لصاحب الفكرة، أو من تقرر له حق التعبير عن رأيه كإنسان أولا، تثبت له حقوق الإنسان ومنها حقه في التعبير عما يجيش بداخله من أفكار وكحق يحرص المجتمع على إحترامه تحصيلا للثمار المرجوة منه، في التقدم والرقي، أقول: هذا الحق يعتبر ذو طبيعة مزدوجة، أو هو من ناحية طبيعته يعتبر له زاويتان: زاوية خاصة، وزاوية عامة، أويحكمة إعتباران ولهما خاص، وثانيهما عام.

## أولاً: الإعتبار الخاص:

أما الإعتبار الخاص في حق التعبير عن الرأى ونشره، فيتمثل في تحصيل ثمراته للرجوة بالنسبة لشخص صاحبه، وقدرأينا أن مجرد التعبير عن الرأى ونشره يعد مكونا من مكونات شخصية الإنسان، ودعامة قوية في بناء كيانه الأدبى، إذ بدون هذا الحق، يكون الإنسان كما مهملا لا يسمع عنه أحد، ولا يشعريه إنسان، لأنه بفقده يفقد لغة التواصل مع مجتمعه ومع الناس أجمعين، والحق مع كونه دعامة يتأسس عليها الكيان الأدبى لوجود الإنسان، فإنه أذا سدمسدا في المجتمع وحقق فائدة له ، كما لو كان حق التعبير عن الرأى في مجال علم ينشر، ومن شأن نشره إن يحقق فائدة الناس، فإنه سيحقق ثمارا يستأثر بها صاحب الرأى، وتكون تلك الثمار بالنسبة له، أشبه شيئ بثمار شيئ يملكه، ولئن كانت الملكية تتقرر على مفردات الأموال للادية للنفصلة عن شخص الإنسان، ويثبت له بموجبها استئثاريها وتسلط عليها، فإن ثبوتها على ما يحصل من الحقوق للصيقة

بشخصه يكون أولى وأوقع. إن ثمار حق النشر بالنسبة لصاحب الفكرة يمثل نوعا من الإختصاص الناشئ عن حقه في استغلال مصنفه، بما يكون مصلحة ألبية، تتوخى حفظ مصالحه على ما صنف، كما تتوخى حماية حقوق الله والجماعة في طلب العلم وتحصيله ويشمل هذا الإعتبار أمرين:

أولهما: الأثر الذي تضفيه الفكرة على صاحبها في مجال المكانة الأدبيه، بما يبرز منزلته بين أترانه على وفق الجهد الذي قدمه، والخير الذي دِلُّ عليه، ومن المعروف عند المشتغلين بالعلم، أن من أعظم الدلائل الدالة على فضل العالم، والتي تبين مدى ما يستحقه بين أقرانه العلماء من منزلة طيبة ومكانة مرموقة اكتسبها بعصارة فكره، وأثار علمه مما ينفع الناس في الدنيا والآخرة، ويما يعود عليه هو شخصيا بالنفع في دنياه وأخراه، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (١) ، ولهذا كان الإهتمام بالعلم ونشره مما يكشف عن وزن صاحبه بين أقرانه، ويبرز مكانته بالقدر الذي يحقق الإقتداء به، والأخذ عنه، وفي هذا المعنى، يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وإنما مثلنا بهؤلاء العلماء ليكون تمثيلهم سمة يصدرعن فهمهما من غبى عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالى القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذى حق حقه فيه، وينزل منزلته، وقدروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : دامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم (٢) ، والقرآن الكريم قد بين منزلة العلماء الرفيعة ودرجتهم العالية

<sup>(</sup>۱) شرح السنة للبغوى ـ جـ ۱ ـ ص ۲۷۰ ـ مطبعة دار الكتب ، وصحيح مسلم بشرح النووى ـ جـ ۱ ـ ص ۸۶، المطبعة المصرية ومكتبتها.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووى - جـ١ - ص٥٥ - الطبعة المشار اليها : والحديث من =

عند الله والناس، بقولة تعالى: ﴿ يُرِدُفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ (٢) ، ولا شك أن هذا القول الكريم يدل على مدى مايتمتع به العالم من مكانه أدبية طيبة، تجعل صاحبها راضيا بها حريصا عليها.

ثانيهما: أن نشر العلم بصفة خاصة والأفكار النافعة بصفه عامة من شأنه أنه يقصر الفكرة على صاحبها، ويعلن عن نسبة العلم للعالم، وحالتئذ تتحقق الثقة في العلم من خلال معرفة العالم الذي صدر منه، فتؤخذ عنه، وربما كان الإفصاح عن شخص المفكر سببا للعزوف عنه والإنصراف عن أفكاره إذا كانت مما لا تلقى قبولا لدى القارئ أو المستمع، لأنه صاحب مذهب فكرى معين، أو اتجاه مذهبي محدد يريد بثه بين قرائه، أو إقناعهم به، ولهذا يقول الإمام النووى: «الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة» (٢)، ولهذا المعنى عنى فقهاء الشريعة الإسلامية باسناد العلم لقائله، وقد روى عن عبد الله بن المبارك قوله: «إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء، وقال: بيننا وبين القوم القوائم، بعني الإسناده (٤).

\_ رواية عائشة رضى الله عنها، راخرجه ابو داود في سننه، كتاب الأنب \_ باب في تنزيل الناس منازلهم، واسناده منقطع، وراجع: سنن ابي داود \_ جـ ٥ \_ ص ١٧٢ \_ حديث رقم ٤٨٤٢ ... طبعة الدعاس بسوريا وجـ ٢ \_ ص ٢١٢، وطبعة البابي الحلبي الثانية ١٤٠٣ ...

<sup>(</sup>١) سورة المجاللة - أية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ـ أية ٩،

<sup>(</sup>۲) شرح النوبي على صحيح مسلم \_ جـ١ \_ ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووى ـ السابق ـ ص ۸۷، وشرح السنة للبغوى ـ السابق ـ ص ۲۲۸ وشرح النقة الاسلامي والقانون ـ ص ۲۲۸ وراجع: كتابنا: الحماية المقررة لحقوق الادبية في الفقة الاسلامي والقانون ـ ص ٤٧ ـ الطبعة الأولى ١٩٩٠ ـ دار النهضة العربية.

وإذا كان اختصاص صاحب الفكرة بثمارها الأدبية والمادية ثابتا على هذا الأساس، ومن منطلق الإختصاص الثابت له شرعا عليها، والذي بمقتضاه يستطيع أن يستحوز على ثمار أقكاره تلك ، بل ويمنع غيره من التعدى عليها، فهو بهذا للعنى يقوم مقام الحيازة على الأشياء المادية، أو هو نوع من الحيازة الحكمية، فإذا كانت الحيازة المادية ترد على أعيان مالية مادية، فإن الإختصاص يؤدى نفس غايتها على الحقوق المعنوية، ويكون نوعا من الحيازة الحكمية التى تثبت بالإختصاص ونسبة الفكرة لصاحبها بالتسجيل والإشهار والتدوين والنشر(۱) فهو يقوم مقام الحيازة المادية لأن طبيعته تأبى قبولها (۲).

## ثانياً: الإعتبار العام:

ورغم أن حق التعبير عن الرأى ينطوى على معنى الإختصاص الذى بمقتضاه يستأثر صاحب الفكرة بثمارها المادية والأدبية، فإنه فى ذات الوقت ينطوى على حق لله تعالى لأنه يتعلق به النفع العام لجميع الناس أو للمجتمع، ويترتب على ذلك الإعتبار أمران:

أولهما : أنه لا يجوز لصاحب الفكرة أن يمنع غيره من الإنتفاع بها،

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى: د . فتحى الدريني وفئة من العلماء: حق الإبتكار في الفقه الإسلامي المقارن ــ ص ١٤٦ ــ مؤسسة الرسالة ١٩٨١م.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، وراجع: بكر بن عبد الله أبو زيد حق التأليف تاريخا وحكما. منشور ضمن كتاب (فقه النوازل) قضايا فقهية معاصرة \_ المجلد الثانى \_ ص١٢٤ \_ الطبعة الأولى ١٩٨٨م \_ مكتبة الصديق. د. محمد سعيد رمضان البوطى \_ الحقوق المعنوية \_ حق الإبداع العلمى وحق الإسم التجارى \_ منشور ضمن كتاب قضايا فقهية معاصرة ص٢٨ \_ الطبعة الاولى ١٩٩١م \_ مكتبة الفارابى حلب سوريا، محمد برهان السبنهيلى، قضايا فقهية معاصرة \_ ص٢٨ هامش(٣)، دار القلم بدمشق.

أوالإقتباس منها، وذلك تعميما للنفع العام الذي تقرر حق التعبير الأجله، ورعاية لحقوق الجماعة على أفكار افرادها، فإن تلك الأفكار مدينة في توهجها ورقيها لما تواتر إليها من الكار السابقين وعلومهم ، ولولا أن صاحب الفكرة قد وجد في الساحة العلمية أو الفكرية ما يجعل افكاره تنمو وعلومه تكبر، ما استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه، إن الأصم لا يستطيع الكلام، لأنه لم يتأثر بما يقوله غيره، لأنه لا يسمعه، ومن لا يسمع لا يستطيع أن يعبر، ومجال العلوم والأفكار لا تخرج عن هذا للعنى، فمن لايقرأ الشعر لايستطيع أن يكون شاعرا، ومن لا يقرأ الأدب لا يستطيع أن يكون أديباً، ومن لا يقرأ الفقه لا يستطيع أن يكون فقيها، وما وصل شاعر ولا أديب، ولا كاتب، ولا فقيه إلى ما وصل إليه إلا من خلال قراءته لمن سبقوه، وتتلمذه على يد من سلف من أهل العلم أو الأدب، وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنه من الواجب عليه أن يرد ما أخذ، وأن يفيد غيره كما أستفاد هو من غيره، ولهذا يكون لغيره وللناس جميعا حقا على ماكتب ومانشر يستطيعون بمقتضاه أن يستفيدوا من تلك الأفكار، وأن يتناولوها بالشرح والتحليل والإقتباس، بل والنقد الذي يقوم مسارها ويصحح طريقها، وذلك دون إخلال بحق النسبة إلى صاحب تلك الأنكار من منطلق حقه الأدبى عليها (١).

ثانيهما: أن تعلق حقوق الجماعة بحق الانسان في التعبير عن أفكاره، قد ينعكس على طبيعة هذا الحق بما يجعل صاحبه ملزما بإبرازه وإعلانه، وعدم كتمانه، بل قد يمثل كتمان الرأى في بعض الحالات اثما محرما ينهي الشارع عنه ويتوعد عليه، ويذم صاحبه، وفي تلك الحالة نجد أن أقوال الفقهاء واضحة الدلالة عي وجوب إعلان الرأى ونشره، وحرمة إخفائة وكتمانه.

<sup>(</sup>١) د . فتحى الدريني .. السابق . ص١٤٧، وراجع في هذا المعنى، كتابنا: الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية .. السابق .. ص٤٩، وص ٦٠ ومابعدها.

<sup>— (</sup>٤٩) ————— الفصل الأول المبحث الثاني —

#### المطلب الثاني

## حالات وجوب إعلان الراي وادلتها في الفقة الإسلامي

ويمكن القول: إنه من خلال استقراء أقوال أهل العلم في حالات وجوب إعلان الرأى، يتضح أن ذلك الوجوب مرتبط بمدى ما يعود على المجتمع من منافع تأتى من نشر العلم أو الرأى، وفي بعض الحالات قد تكون تلك المنفعة علمية، تتعلق بنشر العلم النافع، والفكر المفيد، الذي يؤثر في سلوك الناس ويوجههم الوجهة الصحيحة في دنياهم، وتأخذ بيدهم نحو ما يحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة، وهنا يكون نشر العلم النافع واجبا، وقد يتعلق هذا الحق بإرساء دعائم العدل، ودحض باطل يتمسك به شخص ليأخذ حق غيره في مجلس قضاء، وذلك كما في وجوب الشهادة، فمن رأى شيئا، يجب عليه أن يشهد به أمام القضاء إذا طلب منه ذلك ويحرم عليه كتمانه، وقد يكون إعلان الرأى واجبا في حالة تصحيح خطأ، أو تقويم رأى عملا بواجب النصح، وقياما بحق الله في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونلقى الضوء بالتفصيل الملائم على تلك الحالات.

## الحالة الأولى: وجوب نشر العلم:

يعطى التشريع الإسلامى للعلم إهتماما خاصا ويدعو إلى نشره، بل ويوجب هذا النشر ، لأن العلم المفيد يبدد ظلمات الجهل، ويأخذ بيد الإنسان نحو الطريق الصحيح في التعامل مع ربه بالعبادة، والتعامل مع الناس بالبيع والشراء، والأخذ والإعطاء، وبدون هذا العلم لن يستطيع الإنسان أن يحقق تلك الغاية، يدل على عدم كتمان العلم ووجوب نشره أدله التشريع الصحيحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

## (١) أما الكتاب الكريم:

أ - فيقول الله تعالى : ﴿وإِذْ أَحْدُ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ﴾ (١) .

ووجه الدلالة في الآية الكريمة: أنها قد دلت على وجوب بيان العلم (٢) ، كما حرمت كتمانه، وتحريم الكتمان يدل على أن تحصيل العلم على سبيل الواجب الكفائي، إذا أن الذين تفرغوا له عليهم تبليغه، قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتى علم شيئ من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكه، وقال: محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله، وتلا هذه الآيه، وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب، ما حدثتكم بشيئ، وتلا هذه الأية الكريمة(٢).

ب - ويقول الله تعالى : ﴿ إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ﴾ (٤).

والآية دليل على تحريم كتمان العلم، ووجوب تبليغه على من سئل، ولا يستثنى من ذلك الوجوب إلا ما خرج منه باعتبار القوى، مثل ما ذكره القرطبى من أنه: لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، ولا يجوز

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران ـ أية ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين للغزالي - جـ١ - ص١٧. طبعة دار الشعب.

<sup>(</sup>٣) القرطبي - جـ٤ - ص٤٠٠ ومابعدها: طبعة الهيئة المسرية العامة للكتاب ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ـ الآيتان ١٥٩، ١٦٠.

<sup>--- (</sup>٥١) ----- القصل الأول المبحث الثاني --

تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق، ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله، ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعلوا ذلك طريقا لارتكاب المحظورات وترك الواجبات ونحو ذلك، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها، (١), وفي غير تلك المواطن تكون تلك الآية عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج الى بثه، كما ذكرها البغوى في باب: وعيد من كتم علما يعلمه (١).

ودليل التحريم في الأية ماورد من اللعنة على كتمان العلم، وهي لا تكون إلا في أمر محرم، وفي الآية لفتة لطيفة تتمثل في أنها لم تحرم سوى كتمان العلم الحق، المستفاد من قول الله تعالى: دما أنزلنا من البينات والهدى، أما العلم الباطل الذي يبلبل أفكار الناس، ويفسد عليهم دينهم وأمور حياتهم، فإنه لا يحرم كتمه، بل يجب (٢) ، لما هو مقرر: من أن للوسائل حكم المقاصد.

#### (٢) ومن السنة:

أ ـ بما رواه أبوهريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : دمن دعا إلى هدى كان له من الأجرمثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من

— الفصل الأول المبحث الثاني — (°۲)

<sup>(</sup>۱) القرطبى - جــ ۲ - ص١٨٥، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود: وماأنت بمحدث قوما حديثا لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة الرجع نفسه، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص١٨٤، وراجع: شرح السنة للبغوى - جـ١ - ص٢٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) في هذا المعنى: المرجع نفسه، ص ١٨٥، كعلم السحر والطلسمات والشعونة والتلبسات، وراجع: إحياء علوم الدين للغزالي، جدا ص٤٩ ومابعدها.

آثامهم شيئاً؛ (١) .

#### ووجه الدلالة في هذا الحديث:

أنه قد دل على أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وابتكار العلم النافع فيه هذا للعنى، ولن تتحقق الدعوة إلى الهدى به إلا من خلال نشره وإعلانه للناس ليقتدوا به، فدل ذلك على أن نشر العلم مما يجب عمله.

ب ـ ويما روى عن عبد الله بن عمرو ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : دبلغوا عنى ولو أية، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، ومن كنب على متعمدا فليتبوأ مقعده من الناره (٢) .

#### ووجه الدلالة في هذا الحديث:

أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتبليغ عنه، حتى ولو كان للبلغ عنه من العلم صلى الله عليه وسلم مقدار أيه من القرآن الكريم، وهو ما يدل على أهمية هذا التبليغ، والحديث وإن كان واردا في وجوب نقل سنة النبى صلى الله عليه وسلم، وما نزل عليه من كتاب الله تعالى ، فإنه يقاس عليه كل علم نافع يتصل بهذين المصدرين، أو يوضع شيئا من أمور الدين، أو مما ينفع الناس في دنياهم، ويعينهم على طاعة مولاهم عز وجل.

ج ـ ويما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، راجع : صحيح مسلم ـ جـ١٦ ـ ص٧٢٧.

<sup>(</sup>۲) شرح السنة للبغوى ـ السابق ـ ص ۲۰۰: كما رواه البخارى وأخرجه الشيخان، راجع: صحيح البخارى مع فتح البارى ـ جـ۳ ص ۱۰، وصحيح مسلم بشرح النورى ـ جـ۱ ـ مـ ۱۷، وصحيح مسلم بشرح النورى ـ جـ۱ ـ مـ ۱۷، ومابعدها، وهذا الحديث يعتبر مما تواتر عنه گ.

عليه وسلم قال : دمن سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نارى (١) .

## ووجه الدلالة في الحديث الشريف على الطلوب:

أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن توعد من يكتم العلم بما يدل على تحريم هذا الفعل، وذلك من خلال ما أخبر به، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أنه سوف يلجم يوم القيام بلجام من نار، وهذا الوعيد فيه دلالة على التحريم، وقد دل الحديث بلفظه على أن ذلك الوعيد منوط بالعلماء الذي يكتمون العلم، وهو ما يفيد أنه منوط بالواجب الكفائي.

#### وخلاصة تلك الأدلة:

أنها تدل على وجوب تخصيص فئة من العلماء، لتتفرغ للتعمق فى دراسة دين الله، حتى تعلم الناس أحكام هذا الدين، وتجيب عن أسئلتهم إن هم سألوا، وقد تضافرت تلك النصوص من كتاب الله تعالى وسنة وسوله فى الدلالة على هذا الواجب، وأنه من قروض الكفاية.

## الحالة الثانية : وجوب الشهادة لإقامة العدل :

ومن قبيل التعبير الواجب الإعلان: الشهادة في الحقوق، والشهادة: مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور، وهي لغة: بمعنى الخبر القاطع، ونه المشهدة محضر الناس (٢) والمشاهدة: المعاينة، وشهده، أي حضره، فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث حسن، راجع: شرح السنة للبغوى - جـ۱ - ۲۹۲، وسنن أبى داود - كتاب العلم - باب كراهة منع العلم - جـ٣ - ص ٤٣٥، ومسند الإمام أحمد - جـ١٤ - ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) القاموس المعيط . جـ ١ ص ٢١٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ـ ص٢٤٩.

وهى اصطلاحا: إخبار صادق لإثبات بلفظ الشهادة في مجلس القضاء(١). وركن الشهادة، لفظ: «أشهد» لا غير، لأن النصوص أشترطت هذا اللفظ، إذ الأمر القرآني ورد فيها بهذا اللفظ، ولأن فيها زيادة تأكيد، فإن قوله: أشهد من ألفاظ اليمين ، وهي تتضمن معنى للشاهدة، أي الإطلاع على الشيئ، فلو قال : شهدت لا يجوز، لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع، والشهادة يقصد بها الإخبار في الحال (٢).

أدلة مشروعية الشهادة:

والشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أ\_ اما الكتاب:

فيقول الله تعالى : ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ﴾ (٢) .

وقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوى عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله (٤) ، وقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم (٥) ، حيث دلت الآيات الكريمة على أن الشهادة مطلوبة للشارع، وقد ورد طلب الشارع لها بالأمر الذى يدل على وجوبها في الجعلة، وإن كان هذا الوجوب قد ورد عليه ما يعدل به عن حكمه في بعض المواطن، كما في الحدود حيث يخير الشاهد

<sup>(</sup>۱) الدر المختار جـ ٤ ـ ص ٣٨٥، فتح القدير ـ جـ ٦ ـ ص ٢، الشرح الكبير للدردير ـ جـ ٤ ص ٢١٦. جـ ٤ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع - جـ٦ ص ٢٦٦، والمغنى لابن قدامة \_ نفس الكان.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ـ أية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق ـ أية ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ـ أية ٢٨٢.

<sup>— (°°) —</sup> القصل الأول المبحث الثاني —

فيها بين الستر والإعلان ، حيث يتردد حكمها بين شهادتى حسية فى إقامة الحد، والتوقى عن هتك حرمة للسلم، والستر أولى وأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم للذى شهد عنده: (لوسترته بثوبك لكان خيراً لك) (١).

#### ب- وأما السنة والإجماع:

فيما روى عن خالد الجهنى، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: دالا أخبركم بخير الشهداء؟، هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسالهاه(٢)

حيث دل الحديث على مشروعية اداء الشهادة، وفيه إشارة إلى المبالغة في هذا الأداء فيكون لقوة استعداده، كالذي أتى بها قبل أن يسألها، كما يقال في حق الجواد: إنه ليعطى قبل الطلب(٢).

وقد انعقد الإجماع على مشروعية الشهادة في الجملة.

#### الحكم الشرعى للشهادة:

والشهادة في مجال الحقوق يعتريها نوعان من الحكم، احدهما : حكم شرعى وضعى، بمقتضاه يجب على القاضى أن يحكم بموجبها بعد توافر شروطها، وثانيهما: حكم شرعى تكليفي يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها، وهو فرض كفائي إذا دعى الشهود إليه، إذا لو تركه الجميع لضاع الحق، ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين، فيلزم الشهود بأداء الشهادة، ولا يجوز

<sup>(</sup>۱) رواه ابو داود، والنسائي، والحاكم البزار واحمد والطبرائي عن نعيم بن هزال، والواقع إن الذي قال له النبي كله هذا القول، وهو: دهزّال، لم يشهد عنده بشيىء، ولكن هو الذي أشار على ماعز أن يأتي النبيكة، ويقر عنده قلم يكن شاهدا، لأن ما عزا حد بالإقرار، فقال النبيكة لهزال لوسترته بثوبك؛ لكان خيرالك، راجع: نصب الراية ـ جـ٤ ـص٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى، راجع: سبل السلام للصنعاني \_ جـ٤ \_ ص١٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

<sup>-</sup> الفصل الأول المبحث الثانى -----

أم كتمانها إذا طالبهم للدعى بها، لقوله الله تعالى : ﴿ولاياب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (١) ، وقوله سبحانه : ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ (٢) وقولة تعالى: ﴿وأقيموا الشهادة لله ﴾ (٢) ، والآيات الكريمة تدل على وجوب أداء الشهادة بالتحمل ولا يجود كتمانها إذا طالبهم للدعى بها (٤).

وإذا كان أداء الشهادة واجبا بلاطلب في حقوق الله تعالى، كالطلاق البائن والرضاع والوقف، وهلال رمضان والخلع، والإيلاء، والظهار، والنسب وحرمة للصاهرة، إلا أن الشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإعلام، والستر فيها أفضل لما سبق (°)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» (۱)، وقد لقن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزا الرجوع عن الإقرار بقوله: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، ففي هذا دلالة ظاهرة على أفضلية الستر، لكن الأولى أن يقول الشاهد في السرقة، أخذ المال إحياء الحق المسروق منه، ولا يقول: سرق، صونا ليد السارق عن القطع، فيكون بهذا قد جمع بين الستر والإعلام والإذاعة (۷).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة .. أية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة \_ أية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق - آية ٤

<sup>(3)</sup> فتح القدير \_ جــ  $\Gamma$  \_ ص $\Gamma$  ، والمبسوط للسرخسى \_ جــ  $\Gamma$  \_ ص $\Gamma$  ، والشرح الكبير \_ جــ  $\Gamma$  \_ ص  $\Gamma$  \_ مالمنب للشيرازى \_ جــ  $\Gamma$  \_ ص  $\Gamma$  ، ومغنى المحتاج \_ جــ  $\Gamma$  \_ ص  $\Gamma$  . ومغنى المحتاج \_ جــ  $\Gamma$  \_ ص  $\Gamma$  . ومغنى لابن قدامة \_ السابق.

<sup>(</sup>٥) من حديث النبي السترته بثوبك؛ لكان خيرا لك، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة مرفوعا، ورواه الترمذى عن ابن عمر ـ ورواه ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا، وراجع: نصب الراية ـ جـ٣ ـ ص ٢٠٧، جـ٤ ص ٧٩، وتلخيص الحبير ـ جـ٤ ـ ص ٦٦.

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) فتح القدير السابق، وراجع: الفقة الإسلامي وأدلته \_ د. وهبة الرّحيلي \_ جـ $^{\vee}$  \_ ص $^{\wedge}$  من الفكر .

وإذا كان التعبير عن الرأى ونشره نوعاً من الشهادة، فإنه يخضع لما تخضع له الشهادة من أحكام، ويكون ولجبا في الحالات التي تجب فيها الشهادة على نحو ماسبق

## الحالة الثالثة: القبام بواجب النصح والتصحيح:

وقد يكون النشر واجبا شرعا ليقوم الناشر بالنصح لمن يحتاج الى انتصيحة، أو لكشف النقاب عن خطأ يخشى شيوعة في فهم الناس ويؤثر على سلوكهم سلبا أو بعدا عن دين الله، وقد يكون ذلك الوجوب سببه تصحيح فكرة قد نشرت أو أذيعت، وأساس الوجوب في تلك الحالة أن إصلاح انخطأ واجب ، والسكوت عليه حرام، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية : إذا كان انتصح واجبا في المصالح الدينية والخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أويكذبون، ومثل أثمة البدع من أهل للقالات المخالفة للكتاب والسنة أن العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق السلمين (١) ، ثم يقول : فإذا كان أقوام منا فقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ، ويلبسونها على الناس، ولم نبين للناس، فسد أمر الكتاب، ربدل الدين، كما نسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله، وإذا كان أقوام ليسو منا فقين، لكنهم سمَّاعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم، حتى ظنوا قولهم حقاً، وهو مخالف للكتاب، وصاروا نعاة إلى بدع المخالفين، كما قال تعالى : ﴿لوحْرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم (٢) ، فلابد ايضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري - جـ ۲۸ ص ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ـ آية ٤٧.

<sup>-</sup> الفصل الأول المبحث الثانى -- الفصل الأول المبحث الثانى -- -- الفصل الأول المبحث الثانى --

فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظائين أنها هدى، وأنها خير، وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها، ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأى والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وأن كان المجتهد المخطئ مغفورا له خطؤه، وهو مأجود على اجتهاده، فبيان القول الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله (١).

وكذلك القاضى والشاهد والمغتى، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا الذَّيْنَ أَمْنُو كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسْطُ شَهْداء لله ولو على أنفسكم أوالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وأن تلووا أو تعرضوا قإن الله كان بما تعملون خبيراً ﴾ (٢) ، واللى: هو الكنب والإعراض، هو كتمان الحق (٢).

ويبدو من ذلك: أن حق التعبير أو النشر للتصحيح، يكون واجبا في تلك الحالات، حتى لا يكون السكوت وسيلة لضياع الحق أو تفشى الخطأ أوالباطل.

## الحالة الرابعة : واجب المشورة :

الشورة والشورى، من الأمور التي طلبها الشارع سبحانه في الأمور كلها، وجعلها أداة خير للحاكم وللمحكوم معا، حيث يستطيع المستشير بها

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - المرجع نفسه - ص ٢٢٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء . أية ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية - المرجع نفسه - ص٢٣٤ ومابعدها.

أن يصل ألى أصوب الحلول لما يستشير فيه ، وأن يحصل أحسن الآراء فيما يبرغب عمله، ولهذا أمرائله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في قدوله تعالى: ﴿ فَبِهَا رَحِمَةٌ مِنَ اللَّهُ لَفَتَ لَهُم، ولو كنت فَظَا غَلَيظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر﴾(١) ، حيث أخبر الله عز وجل في هذا القول الكريم: أن المشورة كانت علامة من علامات رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة، ولهذا أمره بها، تحصيلا لمنافعها في الوصول إلى الرأى الصائب وإشراك الناس في المسئولية عما يتعلق به النفع العام لهم، وجمعا لصفوفهم وتوحيدا لكلمتهم للسئولية عما يتعلق به النفع العام لهم، وجمعا لصفوفهم وتوحيدا لكلمتهم قال أبن عطية : «الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله ولجب، وهذا مالا خلاف فيه ، (٢) .

وقد أغبرالله عز وجل: أن الشورى صفة من صفات للومنين الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة، وانفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، قال تعالى : ﴿والذين استجابوا لربهم واقامو الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾ (٢) ، حيث وصف أمر للومنين بالشورى في مجال المدح والترغيب ضمن مجموعة أمور مطلوبة طلبا جازما من الشارع، كإقام الصلاة، وايتاء الزكاة، مما يدل على أنها مطلوبة له سبحانه.

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران ـ اية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) مشار اليه: في الجامع الحكام القرآن القرطبي - جـ١ - ص ٢٤٦ - طبعة الهيئة المسرية العامة الكتاب ١٩٧٠م، ونقل أيضا عن ابن خوير منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما اشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمسالح، ووجود الكتاب والوزراء او العمال، فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها، وكان يقال: ماندم من استشار، ومن أعجب برأيه ضل، المرجع نفسه معمد من المرجع نفسه معمد المرجع نفسه المرج

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى لية ۲۸.

وإذا كانت الشورى مطلوبة فى جانب المستشير، فإنها فى جانب المستشار تكون واجبة، على أساس انها نصيحة واجبة بطلبها، وذلك لما رواه أبو هريرة ــ رضى الله عنه ـ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: وقا المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه؛ (١) ، حيث دل الحديث على أن من حقوق المسلم على المسلم أن ينصحه إذا طلب النصيحة، والمراد بالحق ما لا ينبغى تركه، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذى لا ينبغى تركه، ويكون الحق استعماله فى المعنيين، من باب استعمال المشترك فى معنييه فإن الحق يستعمل فى معنى الواجب، كذا ذكره ابن الأعرابي (٢) ، كما دل الحديث مع وجوب نصيحة من يطلب النصيحة، أن يكون المستشار مؤتمنا فلا يغش له، وظاهرة أن الوجوب مقيدبا لطلب، أى طلب النصيحة، ومع ذلك فإن النصح من غير طلب مندوب إليه، لأنه من باب الدلالة على الخير والمعروف (٢).

وقد روى أبو داود عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «المستشار مؤتمن» (٤) ، حيث دل الحديث على أن الأمانة يجب أن تكون متوافرة في جانب المستشار، حتى لا يغش من استشاره أو يخونه النصح.

ومن ثم فإنه إذا كان النشر يتعلق بواجب طلب المشورة، أو تقديمها لمن يطلبها من المسلمين، فإنه في تلك الحالة يكون واجبا من باب النصح للمسلمين والمشورة لهم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وراجع: سبل السلام للصنعاني \_ جـ٤ عص ٢٩٧ \_ الطبعة الثالثة السابق الإشارة اليها.

<sup>(</sup>٢) الرجع نفسه

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه - ص ٢٩٩. وراجع: الجامع الحكام القرآن للقرطبي - جـ٤ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في سننه، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ــ راجع : سنن أبي داود ــ جــ ٢ ــ ص ٦٨٠ ــ الطبعة الثانية ١٤٠٢هــ.

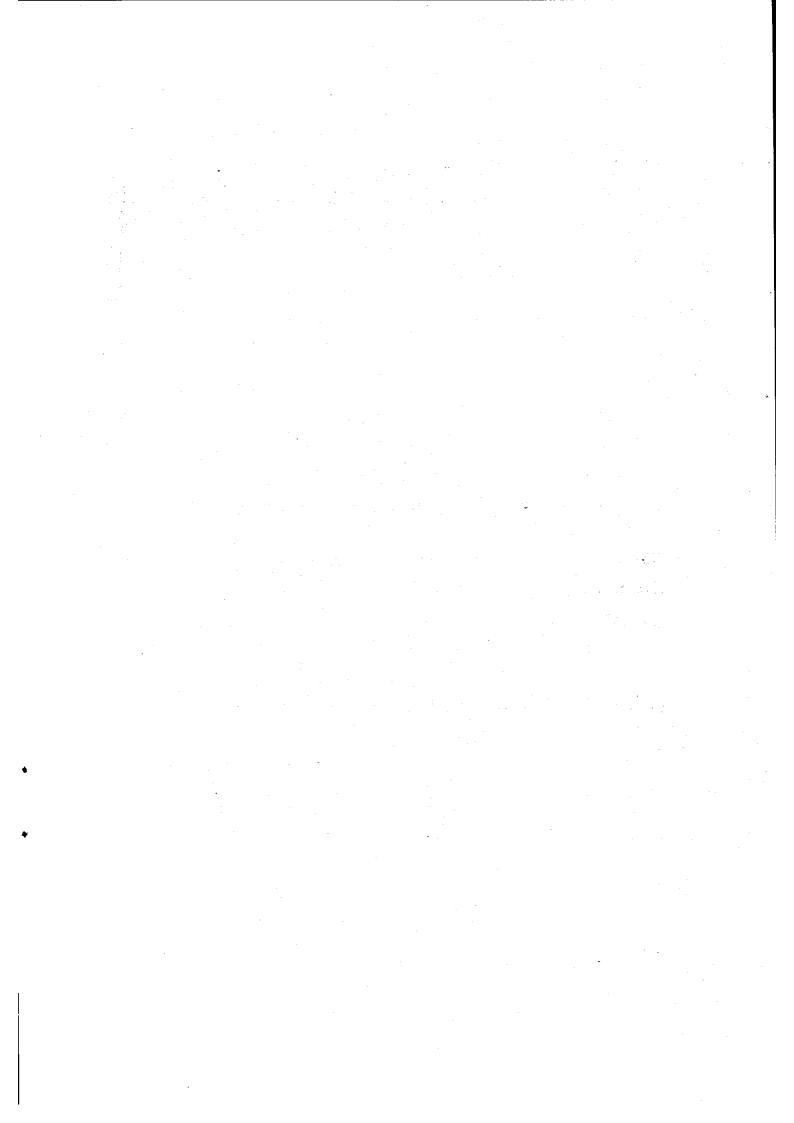

# الفصل الثاني مضمون حق النشر ونطاقه في الفقمين الإسلامي والقانوني المبحث الأول

## مضمون حق النشر في الفقمين الإسلامي والقانوني المطلب الأول

## مضمون حق النشر في التشريع الإسلامي

يقتضى التعريف بحق النشر: أن نعرف بالنشر من الناحية اللغوية والإصطلاحية، فإن بيان ذلك يتوقف عليه تصور الحق في التعبير كأمر فطر الله الإنسان عليه، وجعل البيان سمة من سمات تمايزه وتقوقه على سائر مخلوقاته، إذ البيان أداة إحقاق الحق وإبطال الباطل، ووسيلة الترويح عما يجول بدلخل النفس من خواطر وافكار، ومن ثم كان بحسب الأصل حقا من حقوق الشخصية التي تثبت للإنسان بالفطرة، لكنه في استعماله يجب أن يكون محكوما بما يقيد غيره من الحقوق، وهو عدم التعسف في استعمالها.

#### تعريف النشر:

النشر لغة: هو الإذاعة، والنشر: الرائحة الطيبة، ومنه نشر المتاع وغيره بسطه(١)، والمنشور الرجل المنتشر الأمر، وما كان غير مختوم من كتب السلطان <sup>(٢)</sup>.

. القصل الثاني: البحث الأول

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح .. ص ١٥٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) القاموس الميط - جـ٢ - ص ١٤٧ وما بعدها - طبعة الحلبي الثانية ١٣٧١هـ

وفى الاصطلاح الفقهى: لم يرد للنشر تعريف يحدد ماهيته \_ على ما أعلم \_ ، وإن كان من للمكن تعريفه بإنه: «إذاعة أمر على الناس بأسلوب يحقق العلم به»، ويستفاد من هذا التعريف: أن النشر ينبغى أن يتوافر فيه عنصران.

## أولهما: الإذاعة:

وهى تعنى أن يخرج الناشر من حالة الطى على ما يضمره، سواء كان ذلك فى نفسه أو خطه الى الإفصاح عنه، بحيث يكون ذلك الإفصاح كشفا لمستور النفس، بما يخرج عن حالة الصمت أو حديث النفس الذى لا يحقق لغير صاحبه علما به، وأن يتوجه ذلك الإفصاح إلى الكافة، أو إلى شخص معين أو أشخاص محصورين مع التصريح لهم بإبلاغه وإذاعته.

وذلك على نحو ما ورد فى حديث النبى صلى الله عليه وعلى الله وسلم: والا فليبلغ الشاهد الغائب، (١)، أو قامت قرينة قوية على نية إذاعة ما قاله القائل، كما لو كان استاذا فى محاضرة، أو خطيبا فى مسجد، فإن ظروف الحال - فى هاتين الحالتين وأمثالهما - تقوم قرينة قوية على نية الإذاعة والنشر من الأستاذ أو الخطيب.

# ثانيهما: أن يتم النشر بأسلوب يفهمه المخاطبون:

كما يجب أن يتم النشر، أو تحصل الإذاعة بأسلوب يفهمه المخاطبون، حتى يحقق النشر غايته، إذ أن النشر لا يعدو أن يكون خطابا موجها لمجموعة

(۱) الحديث رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث \_ رضى الله عنه \_ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خطب في الناس يوم النحر في حجة الوداع، وقال: ديايها الناس؛ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلنكم هذا في شهركم هذا \_ ثم قال: إلا ليبلغ الشاهد الغائب: راجع : رياض الصالحين للنووى \_ ص ١١٧، وما بعدها \_ دار الحديث ببيروت.

- القصل الثاني: المبحث الأول -----

أو ما دونها، والخطاب هو توجيه الكلام بقصد الإفهام فما لم يكن الكلام مفهما، فإن غايته لن تتحقق، ويقتضى ذلك الإعتبار أن يكون النشر باللغة التي يفهمها المخاطبون، فإن تم بلغة لا يفهمها المخاطبون، فإنه غايته يمكن أن تتحقق بالترجمة إلى اللغة للفهومة، ومن ثم كان النشر بلغة المخاطبين لا يمنع من تحقيق معنى النشر من الناحية الشرعية، حيث سيكون دالا على المراد، وقد عرف الأصوليون دلالة الألفاظ على معانيها بأنها: فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع(۱).

## الألفاظ اللغوية ودلالتها على العنى:

واللغة التى يتكلم بها الشخص تتمثل فى الألغاظ الدانة على للعانى النفسية، فالمتكلم يقوم بنفسه معنى،أو عدة معان يتصورها، والألفاظ الدالة على تلك المعانى هى اللغة التى تختلف باختلاف أمزجة الألسنة، لاختلاف الاهوية وطبائع الأمكنه (٢) والألفاظ .. الخ.

والألفاظ من حيث دلالتها على للعنى تنقسم إلى وضعية، وعرفية، ومجازية، ونبين أنواع الدلالة في كل حالة:

#### أولا: الألفاظ الوضعية:

وهى الالفاظ الثابتة بالوضع: وهو تخصيص الواضع لفظا باسم بحيث اذا أطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المسمى، كما إذا أطلق لفظ الأسد، فإنه يفيد معنى الحيوان الخاص المفترس، والأصل في الكلام الحقيقة (٢)، وهي فعيلة

<sup>(</sup>١) التلويح للتفتازني مع التوضيح لصدر الشريعة ـ جـ١ ـ ص ١٣١٠.

<sup>(</sup>٢) نجم الدين الطوقى ـ شرح مختصر الروضة ـ جـ١ ص ٤٦٩، تحقيق الدكتور عبد الله التركي مؤسسة الرسالة سنة ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) الطوقى ـ السابق ـ ص ٥٠٣.

\_\_\_ (٦٥) \_\_\_\_ الفصل الثاني: للبحث الأول \_\_\_

من الحق وهو الثابت، لأن نقيضه الباطل، وهو غير ثابت، ويراد بالحقيقة في مجال دلالة اللفظ على المعنى: استعمال اللفظ فيما وضع له وضعا ما؛ حيث ثبت على ما وضع له لم ينقل عنه (۱)، وهو يقابل المجاز الذي هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذ هو بهذا الإستعمال جاز محل الحقيقة إليه(۲) واللفظ باعتبار ما وضع له ينقسم من حيث دلالته على المعنى الى أربعة أقسام، هي دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الفحوى، ودلالة الإقتضاء. (۳)

#### (١) دلالة العبارة:

هى دلالة اللفظ على المعنى المأخوذ من عبارته، والذى يتبادر فهمه منها، لكونه مقصودا من سياقها، سواء كان مقصودا أصالة، أو كان مقصودا تبعا، وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾(٤)

فإنه يدل بعبارته على معنيين يتبادر فهم كل منهما الى الذهن.

#### أولهما: حل البيع، وحرمة الربا:

وثانيهما: التفرقة بين البيع والربا، وقد سبقت الآية للدلالة على المعنيين، إلا أن المعنى الثانى هو المقصود الأصلى من سوق الكلام، لأن الآية قد نزلت للرد على من قالوا في الآية نفسها: إنما البيع مثل الرباء؛ والمعنى الأول هو المقصود تبعا، ليتوصل إلى المقصود الأصلى، ولو اقتصر على

- الفصل الثانى: المبحث الأول -----

<sup>(</sup>۱) الطوفى ـ السابق ـ ص ٤٨٥، أو هى اللفظ المستعمل فيما وضع له فى اصطلاح التخاطب راجع: د. السيد صالح عوض ـ فى رسالته اثر العرف فى التشريع الاسلامى ـ ص ٧٠ ـ دار الكتاب الجامعى.

<sup>(</sup>٢) الطوفى - المكان السابق - د. السيد صالح عوض - المكان السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ الآية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) جمع الجوامع ـ للسبكى مع حاشية العطار عليه ـ جـ١ ـ ص ٣٩٤ وما بعدها ـ دار الباز للنشر والتوزيع.

المقصود الأصلى من السياق، لجاء النص: وليس البيع مثل الربا، ردا على دعواهم التماثل بين البيع والربا<sup>(۱)</sup>، ويلاحظ أن دلالة النص الصريح لا مساغ للإجتهاد فيها: إذ لامساغ للإجتهاد في موطن اللفظ الصريح الواضح الدلاك على المعنى المراد، فإذا كانت الواقعة المعروضة لها حكم واضح معروف من خلال الفاظها الواضحة، فإنه لا يجوز البحث عن حكم لها بعيدا عن نطاق النص(۲).

## (٢) دلالة الإشارة:

وهى دلالة اللفظ على معنى غير متبادر منه، ولكنه لازم للمعنى المتبادر، ويحتاج إداركه إلى نوع من التأمل، ومثالها قول الله تعإلى: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (١)، فإنه مع دلالة عبارته على حل مباشرة الزوجة في ليلة الصيام التي تنتهى بطلوع الفجر، وهو المعنى المتبادر، يدل بإشارته على معنى لازم لهذا المعنى المتبادر، وهو صحة الصوم مع الجنابة لإن حل هذه المباشرة إلى آخر لحظة من الليل، يلزم منه طلوع الفجر قبل التمكن من الإغتسال إذا كانت المباشرة في آخر لحظة من لحظات الليل (٤).

## (٣) دلالة الفحوى:

وهى دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنصوص عليه، للمسكوت عنه، بمجرد فهم المعنى المأخوذ من اللفظ، ومن غير حاجة إلى اجتهاد وتأمل، وقد

<sup>(</sup>١) التوضيح لصدر الشريعة \_ جـ١ \_ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) وقد نصت المادة (١٤ من مجلة الأحكام العدلية)، على أنه : (لا مساغ للإجتهاد في مورد النص).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) التوضيح لصدر الشريعة، مع شرح متن التنقيح للتفتازاني ، المكان السابق.

اشتهرت تسميتها بدلالة النص، وقد تسمى دلالة الدلالة، أو فحوى الخطاب أو لحن الخطاب، أى روحه ومقصده، كما قد تسمى: مفهوم الموافقة، لموافقة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق، ومثالها قول الله تعإلى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما (١)، حيث دل هذا القول الكريم بعبارته على النهى عن التأفيف، كما دل بفحواه على النهى عن التول الكريم بعبارته على النهى عن التأفيف، كما دل بفحواه على النهى عن جميع أنواع الإيذاء، فكان غيره من أنواع الإيذاء أولى بالنهى (٢).

## (٤) دلالة الإقتضاء:

وهى دلالة الكلام على ما يقتضيه صدقه أو صحته، فالمدلول عليه بدلالة الإقتضاء لازم متقدم، وسابق للمعنى الماخوذ من العبارة، لأن الكلام لا يصع ولا يصدق الا به، أما المدلول عليه فى دلالة الإشارة، فإنه لازم متأخر، ولاحق للمعنى الماخوذ من العبارة: ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم درفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، (٢)، فإن المعنى الماخوذ من العبارة، وهو رفع الخطأ والنسيان، والعمل المستكره عليه بعد وقوعه لا يصدق، لأن الخطأ والنسيان يقعان من الأمة، ولأن رفع العمل بعد وقوعه غير ممكن، فكان لابد لصدق الكلام من تقرير معنى يقتضيه صدقه، وهو رفع الإثم أو الحكم، أى أثم الخطأ والنسيان، أو حكم الخطأ والنسيان ، واللازم الذي يتوقف الكلام على تقديره ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- القصل الثاني: المبحث الأول -----

<sup>(</sup>Y) التوضيح لصدر الشريعة ـ السابق ـ ص ١٢٣، وحاشية العطار على جمع الجوامع ـ جـ١ ـ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) الترضيح لصدر الشريعة .. جدا .. ص ١٣٧ وما بعدها.

لكنب الكلام:

ومثاله: قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما الاعمال بالنيات، (١)، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ورفع عن أمتى الخطأ والنسيان، (٢)، فإن الإخبار بأن الأعمال لا توجد الا بالنية، ورفع الخطأ والنسيان لا يكون صابقا إلا بتقدير لازم متقدم، لأن الأعمال موجودة بدون النية، والخطأ والنسيان بعد وقوعهما لا يرفعان، ولذلك لزم تقدير مقتضى لتوقف الصدق عليه، إذ أن هذا الكلام صادر من المعصوم عن الكنب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المقتضى هو: الصحة في الحديث الأول، أي صحة الأعمال، والإثم في الحديث الثاني، أي رفع إثم الخطأ والنسيان (٢).

ثانيها: ما تتوقف عليه الصحة الشرعية، بمعنى أنه: لولا تقديره لم يصح الكلام شرعا:

ومثاله: قول شخص لمن يملك عبدا: اعتق عبدك عنى بمائة جنيه، فقد قرر الفقهاء بأن المالك لو أعتق العبد، صح إعتاقه عن الآمر، ولهذا يجزىء عن كفارته لو كانت عليه، وتثبت المائة في ذمته ثمنا للعبد، فأمر الأجنبي للمالك بالإعتاق على سبيل الوكالة، تتوقف صحته شرعا على تملكه للعبد، لأن الملك شرط في صحة الإعتاق، فيلزم هنا لتصحيح الكلام شرعا، تقدير لازم متقدم، والسبب المتصور هنا للملك هو البيع، بقرينة قوله: بمائة، فالمقتضى

\_\_\_ (٦٩) \_\_\_\_\_ الفصل الثاني: للبحث الأول \_\_

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الجماعة بطرق كثيرة تربو على سبعين طريقا، صحيح البخارى مع فتح البارى \_ جـ۱ \_ ص ۱۰۱، صحيح مسلم \_ جـ٣ \_ ص ۱۰۱، وسنن أبى داود مع عون العبود جـ٦، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) د. محمود شوكت العدوى محاضرات في اصول الفقه للحنفية من ٨٠ وما بعدها.

(بالفتح) هو عقد البيع، وهو لازم متقدم، ثبت ضرورة صحة الكلام فكانه قال : بع عبدك منى بمائة، وكن وكيلا عنى في اعتاقه، ولفظ عنى دليل التوكيل(١).

ثالثها: ما توقف عليه الصحة العقلية، وهو الذي لولا تقديره لم يستقم الكلام عقلا، ومثاله: قول الله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾(٢)، فإن توجيه السؤال إلى القرية لا يعقل، فلزم لصحة الكلام عقلا، تقدير (الأهل)، وهو المقتضى، ودلالة الإقتضاء طريق من طرق الدلالة الصحيحة، والحكم الذي دل عليه النص من طريقها، ثابت قطعا كالدلالات الثلاثة السابقة، إلا أنه عند التعارض يترجح الثابت بأحدها على الثابت بالإقتضاء، لأن دلالته ضرورية، ولم يوجد مثال صحيح في النصوص الشرعية للتعارض بين حكم ثابت بالإقتضاء وحكم ثابت بإحدى الدلالات السابقة (٢).

أحكام الدلالات المتقدمة.

ويترتب على وجود الدلالات السابقة ثلاثة أحكام.

الأول: أنها تفيد الحكم الثابت بها قطعا، أما في دلالة العبارة، ودلالة الإشارة فلثبوت المعنى بنفس النظم، وأما في دلالة النص، فلأن الحكم الثابت بها يضاف إلى العلة المفهومة من الكلام لغة، وقد تفيد الظن بعارض كالتخصيص والتأويل.

ودلالة النبص أقبوى من القياس ذي العلة المستنبطة، لأن علتها

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ـ ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٨٢.

<sup>(</sup>۲) كشف الأسرار على أصول البزدوى - جـ ۲ - ص ۲۲۲، والتيسير، شرح التحرير - جـ ۲ - ص ۱۰۵، وراجع: د. محمود شوكت العدوى - السابق - ص ۸۲.

<sup>-</sup> الفصل الثانى: المبحث الأول ----

لغوية، والثابت بها ثابت بالنظم كتابا أو سنة، أما علة القياس فثابتة بالرأى والإجتهاد، فلذا ترجح على القياس عند التعارض، وإذا كانت علة القياس منصوصة، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، لانهما متساويان في القوة(١).

الثانى: أن التخصيص يجرى في دلالة العبارة ودلالة الإشارة.

ومثال تخصيص العبارة قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعا﴾(٢)، خص منها الشرك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به به ﴾(٢)، ومثال تخصيص الإشارة قول الله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾(٤)، فقد دل هذا القول الكريم بطريق الإشارة على تبعية الإبن للأب في أهليته للخلافة، وفي الكفاءة للقرشية إن كان قرشيا، وفي الدين والرق والحرية، إلا أن هذه الأمور الثلاثة الأخيرة خصت بالإجماع على أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، ويتبع الأم في الرق والحرية(٥).

## الثالث: الترجيح عند التعارض:

فترجح العبارة على الإشارة عند تعارضهما، لوجود السوق في الأولى دون الثانية، وترجح الإشارة على الدلالة عند التعارض، لثبوت الحكم في الإشارة بنفس النظم، وفي الدلالة بواسطة العلة اللغوية، فهي ليست مأخوذة من منطوق اللفظ بل من مفهومه ومعقوله (١).

<sup>(</sup>۱)د. محمود شوكت العدوى ـ السابق ـ ص ۷۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ـ الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء\_ الآية ٤٨، ١١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢٢٣.

<sup>(°)</sup> د. محمود شوكت العدوى ــ السابق ـ ص ٧٩.

<sup>(</sup>٦) كشف الأسرار - جـ٢ - ص ٢٢٠، حيث يقول: وفي الإشارة وجد النظم والمعنى اللغوى، وفي الدلالة (الفحوى) لم يوجد الا المعنى اللغوى فتقابل المعنيان، ويقى النظم سالما من المعارضة في الإشارة فترجحت بذلك).

<sup>-- (</sup>٧١) ------ الفصل الثاني: المبحث الأول --

ودلالة الفحوى أقوى من دلالة الإقتضاء، لأن الأولى ماخرذة من مفهرم النص بمجرد فهم اللفظ، أما الثانية فإنها دلالة ضرورة تقدر بقدرها، وهو صدق النص أو صحته، فإذا تعارضت المعانى والأحكام المأخوذة من هذه الدلالات، قدمت دلالة العبارة، ثم دلالة الإشارة ثم دلالة الفحوى ثم دلالة الإقتضاء (۱).

#### ثانياً: الدلالة العرفية:

والدلالة العرفية تتمثل في: أن يتعارف قوم إطلاق لفظ على معنى غير المعنى الموضوع له أصلا، بحيث يتبادر إلى الأفهام ذلك المعنى عند النطق به من غير قرينة تبين ذلك(٢)، وفي هذا المعنى يقول الشاطبى: وومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد فتنصرف العبارة عن معنى، إلى معنى عبارة أخرى، أما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم، أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور، أو بالنسبة إلى غلبة الإستعمال في بعض المعانى، حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى ما، وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيىء آخر، أو كان مشتركا فاختص، وما أشبه ذلك) (٢).

ويبدو من ذلك: أن العرف القولى يتمثل في: أن يتعارف قوم اطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى، كالدابة على الحمار، والدرهم على النقد الغالب، ومعنى ذلك أن يصير المعنى الذي اطلق عليه المعنى الذي العدى - العابق - ص ٧٩، د. زكريا البرى - الادلة الشرعية

ـ ص ۱۸۲.

والقواعد الأصولية اللغوية ص ٢٥٥ ـ دار النهضة العربية. (٢) راجع: الفروق للقرافي ـ جـ١ ـ ص ١٢١، والتقرير والتحبير ـ لابن أمير الحاج ـ جـ١

<sup>(</sup>٢) الموافقات - جـ٧ - ص ٧٨٤.

اللفظ في العرف متبادرا عنه عند سماعه، بحيث لا يفهم منه سوى ذلك المعنى.

وقد يطلق اللفظ في العرف، ويراد به بعض مدلوله، كالدرهم على النقد الغالب فيصير مقصورا على نوع معين منها، بعد أن كان يطلق على جميع الدراهم، وبعد أن أصبح في المجتمع ما يشبه الاتفاق على هجر المعنى الأول بتكرر الإستعمال للمعنى الثاني، الذي شاع استعماله في العرف، واستقر في وجدان المجتمع، وهذا الإستعمال بمثابة وضع جديد للفظ، كما يطلق اللفظ ويراد به غير مدلوله، مثل قتل زيد عمرا، ويراد به الضرب الشديد.

ومن أمثلة ذلك: تعارف الناس على أن الولد يطلق على الإبن، دون البنت، مع أن اللغة تشمل الذكر والأنثى، قال الله تعالى: ﴿يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾(١)، كما تعارف الناس كذلك على أن لفظ اللحم، يقصد به لحم الحيوان والطير، دون السمك، مع أن اللغة نصت على لحم السمك فى قول الله تعالى: ﴿وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا﴾(١)، وكما تعارف الناس على أن البيت ما يسكنه الإنسان، مع أن السجد يسمى بيتا فى قول الله تعالى: ﴿فَي بيوت أذن الله أن ترقع، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال﴾(١)، فإذا أطلقت هذه الألفاظ على السنة الناس، فى أقوالهم أو تصرفاتهم أو تخاطبهم، فانها تفسر بما تعورف عليه، لا بأصل وضعها اللغوى(٤)، وفي هذا يقول القرافي فى الغروق: «الحقائق العرفية مقدمة على

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ الآية ١١. (٢) سورة النحل ـ الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النور ـ الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) في هذا المعنى ابن عابدين في رسائله \_ جـ ٢ \_ ص ١٣٣، حيث يقول : ايحمل كلام الحالف والناذر، والموصى، والواقف، وكل عاقد على لغته وعرفه، وأن خالف لغة العرب ولغة الشرع.

الحقائق اللغوية، والحقيقة تترك بدلالة الإستعمال والعادة، فإذا ظهر ان العرف كما ينقل أهله اللفظ المفرد ينقلون أيضا المركب، فمثل هذا النقل العرفى، يقدم على موضوع اللغة، لأنه ناسخ للغة، والناسخ يقدم على المنسوخ، فهذا معنى قولنا: الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية) (١).

وقد اعتبر الفتهاء العرف القولى، فحملوا عليه الفاظ التصرفات ولاحظوا ذلك فى التضاء والفترى، وقالوا: كل متكلم إنما يحمل لفظه على عرفه، فإن كان المتكلم هو الشارع حملنا لفظه على عرفه، وذلك مثل لفظ الصلاة فإنها تطلق فى الشارع على الأفعال والأقوال المخصوصة التى بينها، وفى اللغة الدعاء، فإذا قال النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يحمل على عرف الشارع لا اللغة، وكذلك ما ورد فى الشارع من الفاظ أعطاها معنى شرعيا أو تعلق بها حكم شرعى مثل: الزكاة، والصوم والحج وغير ذلك، ومثل هذا أقوال الناس التى تدور عليها العقود والتصرفات، فإنها تحمل على عرفهم فى مخاطباتهم، وما يترتب على ذلك من التزامات، فأنها تجرى على حسب ما يفيده اللفظ فى العرف (٢).

## العرف الذي تحمل عليه الألفاظ.

العبارات التى يتكلم بها الناس تختلف باختلاف المتكلم والمخاطب، فإن كان المنتقلم من أهل اللغة حمل لفظه على عرفه، وإن كان من أهل العرف حمل لفظه على عرفه، فإذا كان المتكلم من أهل اللغة فإنه يحمل كلامه على عرفه، إذا لم يصرفه عنه صارف، والاحمل على ذلك الصارف.

وإذا كان المتكلم من أهل العرف، فإنه يحمل كلامه على عرفه، والفاظ

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي - جـ١ - ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) د. السيد صالح عوض ـ السابق ـ ص ١٢٥.

الناس في تصرفاتهم تحمل على أعرافهم وعوائدهم، ما لم تخالف عرف الشارع، وتكون الأعراف الجارية بين الناس هي المقصود لهم من الفاظهم بحسب الظروف والأحوال، واختلاف الأماكن والأزمان، فإذا كانت الأحكام تتنزل على ما اعتاده المتكلم، ولا يلزم بها من لم يعتده، لانه لم يرد منه الا ما تعارف عليه، فإن الفاظ الناس لا تؤثر في عرف الشارع وخطابه إياهم، لأنه لا يحمل على عرف الناس، إذا كان مخالفا لخطاب الشارع، فألفاظ الناس تحمل على عرف الناس، إذا كان مخالف عرفا شرعيا فإن خالفته قدم على عرف الإستعمال، لان الحقائق الشرعية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل(١).

### ثالثا: الدلالة الجازية:

الدلالة المجازية: هى المستفادة من استعمال اللفظ فى غير موضوعه، يقول الإمام الغزالى: «المجاز ما استعملته العرب فى غير موضوعه»، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: ما استعير للشيىء بسبب المشابهة فى خاصة مشهورة، كقولهم : للشجاع أسد، وللبليد حمار، فلو سمى الأبخر أسد، لا تجوز لأن البخر ليس مشهورا فى حق الأسده (٢)، أى أن وجه الشبه لابد أن يكون مشهورا بين الطرفين، فشجاعة الأسد مشهورة، والأسد معروف بها، لذا صح اعتبارها وجه شبه بينه وبين من يشاركه فى نفس الخاصية.

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام \_ جـ ٢ \_ ص ٨٧، والمستصفى للغزالى \_ جـ ٢ \_ ص ٢٩، والموافقات للشاطبي \_ جـ ٢ \_ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) المستصفى - جـ١ - ص ٣٤١، وما بعدها، وراجع : الأحكام للآمدى - جـ١ - ص ٢٣٦، طبعة دار الكتب العلمية بلبنان، حيث يعرفه بأنه: من جاز فلان من جهة كذا إلى جهة كذا إلى جهة كذا، وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة المقيقة الى غيرها، وراجع مختصر ابن الحاجب، وشرح العضد عليه - جـ١ - ص ١٤٢، طبعة صبيح بالقاهرة.

<sup>-- (</sup>٧٠) ---- الفصل الثاني: البحث الأول --

والثانى: الزيادة، كقول الله تعالى: وليس كمثله شيىء (١)، فإن الكاف وضعت للإفادة، فإذا استعملت على وجه لا يفيد، كان على خلاف الوضع، وهذا النوع غير مسلم للإمام الغزالى، ومن تبعه من الأصوليين، فليس فى القرآن زيادة تخلو من الفائدة، لكنه يشير إلى ما يطلق عليه: مجاز بالزيادة، وهو موضع نزاع عند علماء البيان أنفسهم (٢).

والثالث: النقصان الذى لا يبطل التفهيم، كقول الله عز وجل: ﴿واسنال القرية ﴾ (٢)، والمعنى، واسال أهل القرية، وهذا النقصان اعتادته العرب، فهو توسع وتجوز(٤).

## العدول عن الحقيقة إلى المجاز:

والأحوال التى يجوز فيها العدول عن الحقيقة إلى المجاز معا يغلب على الظن معه وجود التعبير المجازى فيها، ذكرها البيضاوى رحمه الله بقوله : دويعدل إلى المجاز لثقل قول الحقيقة: كالحنفقيق، أو لحقارة معناه: كقضاء الحاجة، أو لبلاغة لفظ المجاز، أو لعظمه في معناه، كالمجلس، أو زيادة بيان كالأسد()، ويظهر من هذا القول: أن ما يترجح وجود المجاز معه عن الحقيشة في الاستعمال عدد من المرجحات ومنها:

### (١) ثقل الحقيقة:

من مرجحات المجاز على الحقيقة، أن يكون لفظها ثقيلا، وقد مثلوا لذلك (١) سورة الشورى : الآية ١١.

- الفصل الثانى: للبحث الأول -----

<sup>(</sup>Y) راجع: المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع، للدكتور عبد العظيم المطعني - جدا - ص ٤٢٩ ـ الطبعة الأولى: مكتبة وهبة.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف\_ الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٤) للستصفى - السابق - ص ٢٤٢.

<sup>(\*)</sup> نهاية السول - جـ ١ - ص ٢٨٠ ، طبعة صبيح

خلمة: «الخنفقيق»، للداهية أو المصيبة، وإذا تقرر ذلك؛ فلنا أن نعدل عن هذا لفظ لثقله، إلى لفظ أخر بينه وبين المصيبة علاقة، كالموت مثلا فيقال: وقع في الموت (١).

#### (٢) حقارة معنى الحقيقة:

ومن مرجُحات العدول إلى المجاز: أن يكون معنى لفظ الحقيقة مما يحتقر، وقد مثل الأصوليون لذلك، بما أورده الأسنوى فقال: كقول السائل لسلمان الفارسى: علمكم نبيكم كل شيىء حتى الخراءة، فقال له سلمان الجل، نهانا عن كذا وكذا، فلما كان معناه حقيرا عدل عنها إلى التعبير بالغائط، الذى هو اسم للمكان المطمئن، وبقضاء الحاجة أيضا (٢).

### (٣) بلاغة الجاز:

ومما يرجح المجاز على الحقيقة في الاستعمال أن يحصل باستعمال لفظ المجاز شيىء من أنواع البديع والبلاغة، كصلاحيته للسجع والمجانسة والمقابلة ووذن الشعر<sup>(۲)</sup>، وقضية أبلغية المجاز على الحقيقة كثيرة الدوران على السنة أرباب البلاغة، وهم يرون أن المجاز في الاستعمال أبلغ من الحقيقة، وأنه

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه \_ ص ۲۸٦، وراجع : شرح الكوكب المنير \_ جـ ۱ \_ ص ١٥٥، تعقيق الدكتورين محود الزحيلي ونزيه حماد \_ مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة، حيث يقرر بأن لفظ الخنفقيق للداهية يعدل عنه إلى لفظ النائية ألى الحادثة .

وداجع تعليق: الدكتور عبد العظيم المطعنى ـ السابق ـ جـ ١ ـ ص ٧٤ه ، وما بعدها ، حيث يرى: أنه مثل للمجاز المعدول اليه بالنائبة والحادثة ، وهاتان لا مجاز فيهما ، بل هما رديفان للداهية ـ المسماة: وبالخنفقيق ، والمسواب ما مثل له الأسنوى بالموت ، فيقال: وقع في الموت ، لأن في هذا تشبيه الداهية بالموت وهذا مجاز قطعا .

<sup>(</sup>٢) نهاية السول - جـ١ - ص ٢٨٧، وراجع: الكوكب المنير - السابق - ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) نهاية السول - السابق ، والكوكب المنير - السابق .

يلطف الكلام، ويكسبه حلاوة ويكسوه رشاقة، والحق أن الحقيقة في القرآن الكريم أبلغ من المجاز في مواضع استعمالها والمجاز فيه أبلغ من الحقيقة في مواضع وروده(١).

# (٤) أن يكون الجاز أشهر من الحقيقة:

وهناك مرجحات أخرى للمجاز على الحقيقة، منها: جهل المخاطب الحقيقة، أو كون المجاز أشهر منها، أو كونه معلوما عند المخاطبين، أو عظم معناه، كسلام الله على المجلس العإلى، فهو ارفع في المعنى من قوله (سلام الله عليك)، أو كون المجاز أنخل في التحقير لمن يريده) (٢).

## التعريض بما يعيب المضاطب:

وقد أثيرت مسألة كون المجاز ألخل فى التحقير لمن يريد بخطابه تحقير من يخاطبه عند الحديث على التعريض بالقذف، وما إذا كان يوجب الحد أم لا؟.

وقد اتفق الفقهاء على أن القذف إذا كان بلفظ صريح بالزنا، فإنه يوجب على الحد، ولكنهم اختلفوا إذا كان الرمى بالتعريض، كان يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان، أو ما يعرفك الناس بالزنا، أو ياحلال يا ابن الحلال، أو ما أنا بزان ولا أمى بزانية ولا أبى بزان، وذلك على قولين.

# أولهما: للحنفية ورواية عن الإمام أحمد:

وحاصل قولهم: إن التعريض لا يوجب الحد وان نوى به القذف، لأن التعريض أمر خفيف في الأذى عادة، وهو بمنزلة الكناية المحتملة للقذف

<sup>(</sup>١) د. عبد العظيم للطعني ـ السابق ـ ص ٥٧٤.

<sup>(</sup>٢) الكوكب المنير ـ السابق.

<sup>—</sup> القصل الثانى: للبحث الأول —

ونحوه، ولا يحد الشخص بالإحتمال، كذلك لا يحد بالألفاظ المشتركة بين الزنا وغيره، أو بما يدل صراحة على وطء غير الزنا، مثل الأول: أن يقول لإمرأة : وطئك قلان وطأ حراما، أو فجر بك قلان، أو يقول لرجل: فوطئت ذلانا حراما، أو جامعتها حراما قلا يحد، إذ قد يكون الوطء حراما، ولا يكون زنا، فكان قذفه محتملا، ولا يجب الحد مع الإحتمال، ومثال الثانى: أن يقول لرجل: فيالوطى، أو تعمل عمل قوم فلوطه، قإنه لا يحد: لأنه في الأول نسبة لرجل: فيالوط فقط، وفي الثاني قذفه باللواط، وهو ليس زنا عند أبي حنيفة، خلافا لصاحبيه(۱).

ثانيهما: للمالكية والشافعية والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وحاصل قولهم: إن التعريض بالقذف يوجب الحد، ولكن لللكية يقيدون وجود الحد بأن يكون التعريض بالقذف، مما يفيد القذف، بينما قيده الشافعية بنية القذف، وتفسيره به، إذ حالتئذ سيكون بمنزلة الكناية، والكناية توجب الحد، لأن ما لا تعتبر فيه شهادة كانت الكناية فيه مع النية بمنزلة الصريح، كالطلاق والعتاق، وإن لم ينويه القذف لم يجب الحد، سواء كان التعريض في حال خصومة أو غيرها، لأنه يحتمل القذف وغيره، والحدود تدرأ شبهات، ومن الكناية عندهم: أن يقول: يا فلجر، يا خبيث، يا حلال يابن أحلال، فإن نوى به القذف لم يحب به الحد، سواء كان القول في حال

<sup>(</sup>۱) المبسوط للسرخسى - جـ٩ - ص ١٢٠، فتع القدير - جـ٤ - ص ١٩١، تبيين الحقائق للزيلعى - جـ٣ - ص ٢٤ وما بعدها والمغنى لابن قدامة - جـ٨ - ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) حاشية النسوقى على الشرح الكبير \_ جـ٤ \_ ص ٢٢٧، وبداية المجتهد \_جـ٢ \_ ص ٢٣٧ والقوانين الفقهيه \_ لابن جزى \_ ص ٣٥٧.

الخصومة، أم في غيرها، لأنه يحتمل القنف وغيره(١).

أدلة الحنفية ومن معهم على ما ذهبوا إليه:

وقد استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول:

#### (١) أما السنة:

فيما روى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «آدرءوا الحدود بالشبهات»(۲).

## ووجه الدلالة في هذا الحديث على ما ذهبوا إليه:

أنه قد أمر بدرء الحدود إذا اعترى تطبيقها شبهة تمنع من ذلك، إذ ان الإمام إذا اخطأ في العقو فإنه خير من أن يخطىء في العقوبة، ومن الشبهات التي تعترض حد القذف، أن يقع اسناد ما يوجبه بالتعريض، لأنه لا يصل إلى حد القذف الصريح المفيد للحد(٢).

<sup>(</sup>۱) المهذب للشيراني \_ جـ۲ \_ ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عدى في مسنده موقوقا على ابن مسعود وهو حسن، وأخرجه أخرون مرفوعا ومرسلا، وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوقا، وروى منقطعا وموقوقا على عمر، وفي مسند أبي حنيفة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «ادرموا الحدود ما بالشبهات»، رواه ابن ماجة باسناد ضعيف عن أبي هريرة بلفظ: انفعوا الحدود ما وجدتم لها منفعا وأخرجه الترمذي والحاكم، والبيهقي عن عائشة بلفظ: ادرموا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»، لكن في اسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف كما قال الترمذي، ورواه الدار قطني والبيهقي في سننيهما مرفوعا، وقال البيهقي «الموقوف المرب السلام المرب الي الصواب، راجع نيل الأوطار للشوكاني - جـ٧ - ص ١٠٤، ٣٣٣، والتلخيص الحبير المستعنى - جـ٤ - ص ١٠٤، ٣٣٣، والتلخيص الحبير -

<sup>(</sup>٢) للبسوط للسرخسى - السابق - فتح القدير - السابق، وللغني لابن قدامة - السابق .

### (٢) وأما المعقول:

قالوا: إن التعريض بالقذف أمر خفيف فى الأذى عادة، وهو بمنزلة الكناية المحتملة للقذف ونحوه، والحدود لا تتقرر بالإحتمال، كما لا يحد بالألفاظ المشتركة بين الزنا وغيره، لأنها ليست صريحة فيه فلا تفيد القطع بالقذف، والحدود لا تناط بما لا يفيد القطع لأن مبناها عليه.

## أدلة الجمهور على ما ذهبوا إليه:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من ان التعريض بالقذف يوجب الحد بالكتاب والسنة والاجماع وآثار الصحابة.

### (١) أما الكتاب:

فبقول الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون﴾(١)

حيث دل هذا القول الكريم: على أن من يرمى المحصنات دون أن يأتى بأربعة شهداء، فإنه يجلد ثمانين جلدة، بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى التمثلة في عدم قبول شهادته، والحكم بفسقه، وقد أضيف هذا الحكم لكل من يرمى المحصنات مطلقا، سواء كان الرمى بما يوجب الحد صريحا أو ضمنا، مباشرة أو تعريضا، ومن ثم فإن من يعرض بالزنا فإنه يكون مستوجباً للعقاب، ولئن كان سياق الآية قد جاء في المحصنات من النساء، فإنه لاخلاف بين أهل العلم على أنه إذا كان المقذوف رجلاً، فكذلك يكون الحكم، وليس في هذا نزاع بين العلماء (٢)، وهذا نحو نصه على تحريم لحم (١) سورة النور - الآية ٤.

<sup>(</sup>۲) مختصر تفسير النسقى ـ جـ۲ ـ ص ۵۸۳، وراجع : تفسير القرطبى ـ جـ۱۲ ـ ص ۱۷۲.

<sup>- (</sup>٨١) القصل الثاني: للبحث الأول -

الخنزير حيث يدخل شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى . وبالإجماع . والمعنى في الآية : الأنفس المحصنات ، فهى بلفظها تعم الرجال و النساء . أو أراد بالمحصنات الفروج . فيدخل فيه فروج الرجال و النساء . (١)

### (٢) و من السنة:

ماروى عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما نزل عذرى قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن؛ فلما نزل؛ أمر رجلين و أمرأة، فضربوا الحد .(٢)

# ووجه الدلالة في هذا الحديث على المطلوب:

أن الحديث الشريف قد دل على أن الرسول صلى الله عليه و على آله وسلم، قد أقام الحد بسبب الرمى بالزنا مطلقاً دون أن يبين ما إذا كان الرمى باللفظ الصريح أو التعريض ، الأمر الذى يدل على أنهما سيان فى وجوب إلقامة الحد بسببهما ، ولو كان التعريض غير موجب للحد لبين النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بل الثابت أنه أقام الحد فى قذف بالتعريض، إذ أن عبد الله بن أبى بن سلول، رأس النفاق هو أول من أطلق حديث الإفك حين رأى صفوان بن المعطل آخذاً بزمام ناقتها، وكانت قد تخلفت عن الركب تبحث عن عقد أفتقدته ، وحبسها أبتغازه، فوجدته وأنصرفت فلم تجد الركب فبقيت مكانها حتى جاء صفوان بن المعطل فأركبها ناقته ولحق بالركب، فلما رأها أبن أبى رأس النفاق قال: دوالله مانجت منه ولانجا منها» ، وقال : دامرأة نبيكم باتت مع رجل(٢)) ، وتناقل الذين جاءوا بالإفك عنه هذا، ويبدو مما ذكره

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي - السابق.

<sup>(</sup>٢) لخرجه لحمد والأربعة، واشار اليه البخارى، راجع : سبل السلام للصنعانى \_ جـ ٤ \_ ص ٢٣ \_ طبعة جامعة الامام محمد بن مسعود الإسلامية \_ ٥٠٤٠هـ.

<sup>(</sup>٣) القرطبي السابق - ص ١٩٩.

<sup>-</sup> الفصل الثاني: المبحث الأول -----

القرطبى: أن سبب الحد الذى أخبر عنه حديث عائشة رضى الله عنها؛ إنما هو رمى غير صريح بالزنا ، وهو تعريض به .

### (٣) وأما الإجماع:

فقد حكاه أكثر أهل العلم، يقول القرطبى: و ذكر الله فى الآية النساء من حيث هن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل فى حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك (١).

### (٤) وأما آثار الصحابة:

فقد روى أن التعريض بالزنا وقع فى عهد عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فشاور الصحابة فى إقامة الحد فيه؛ فاختلفوا فى المسألة . فرأى عمر فيها الحد . فجلد القاذف.(٢)

وقد دل ماسبق: على وجوب الحد بالتعريض بالزنا مطلقاً ، غير أن للالكية استدلوا لضرورة اقتران التعريض بالقذف مما يفيده حتى يقام الحد، فإن الحد عقوبة وجبت حقاً لله تعالى فيحتاط في تطبيقها . والتعريض بالزنا غير الرمى به صراحة ، والحد إنما يناط بالجريمة المتناهية ، ونظرا لأن التعريض بالزنا غير متناه في إثبات جرم القذف؛ كان من الضرورى أن يصل في وضوحه درجة يفهم منها القذف ، ورأى الشافعية أن نية القذف مع تفسير المعرض بالزنا، يفيد القطع في الرمى بالزنا ، وفيما عدا ذلك، يكون إقامة الحد بالتعريض المجرد شبهة تدرؤه ، والحدود تدرآ بالشبهات .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه \_ ص ١٧٢، وفي هذا المعنى : تفسير النسفى \_ السابق.

<sup>(</sup>٢) المنتقى على الموطأ - جـ٧ - ص ١٥٠، ويداية المجتهد - جـ٢ - ص ٤٣٢، والقوانين المقهية - ص ٢٥٧.

### سقوط الحد لايمنع التعزير:

والواقع أننا حين نتامل رأى كل فريق، نجد أن جميع الفقهاء رغم إختلافهم حول مدى صلاحية التعريض بالزنا لإقامة الحد ، ألا أنهم لايمانعون فى حالة عدم ثبوت مايوجب الحد على القاذف ، من تعزيره بالعقوبة التى يراها القاضى كفيلة باحترام أعراض الناس ومنع التعدى عليهم، بكل ما من شأنه أن يؤدى إلى ذلك سواء كان التعدى باللفظ الصريح أو بالتعريض والتلويح، ومن هذا المعنى يكاد يكون رأى جميع الفقهاء متفقا على هذا.

### المطلب الثاني

## مضمون حق النشر وبيان عناصره في فقه القانون الفرع الاول

# حق النشر والإعتبارات التي يقوم عليها في فقه القانون

من خلال ما ورد بخصوص تنظيم حق النشر وضوابط استعماله في المواطن التشريعية السابقة، يمكن تعريفه بأنه: ما يثبت للإنسان من مكنه التعبير عما بداخله من أنكار وخواطر، ونشره على الكافة بإحدى طرق النشر وذلك في إطار القانون والقيم، أو هو حق كل إنسان في أن يستخلص ويتلقى وينقل المعلومات والأنباء والآراء، أو ما يسمى بالأخبار على أنه صورة بغير تدخل من أحد، وهذا الحق أعم من حرية الصحافة، حيث أنه يتضمن فضلا عن حرية النشر حرية الوصول إلى مصادر الأخبار، وحرية نقلها وإذاعتها(١).

إن حق ابداء الرأى والتعبير عنه ليس الا سقوط العوائق التى تحول دون أن يعبر للرء بفطرته الطبيعية عن ذاته، وعن مجتمعه تحقيقا لغيره وسعادته على أساس من العقل والتسامح، والرغبة فى الخير، ويتطلب هذا الحق عموما، ان يكون المواطنون مستقلين عن أى سلطة يمكن أن تؤثر عليه، وفى مجال الفكر يكون لكل ذى رأى الحق فى أن يعبر بحرية كاملة عن أفكاره ومعتقداته، بشرط آلا يعد ذلك الرأى بمثابة تحريض على عمل غير مشروع، أو مساس بشخص من الأشخاص، على أن سلطة الدولة وحدها، ليست هى التى يمكن أن تحول دون انطلاق حق التعبير عن الرأى، فالجوع والفقر والجهل، وغير ذلك من الظروف الإجتماعية التى تحيط بالشخص، قد تكون عبئا على حقه فى ممارسة حرية التعبير، ولكن السلطة على أية حال هى حجر الأساس فى تمكين الشخص من ممارسة حقه فى التعبير عن رأيه

<sup>(</sup>١) د. محمد ناجى ياقوت ـ مستولية الصحفيين المدنيه في حالة القذف في حق ذي الصفة العمومية ـ ص ٢٠ ـ مكتبة الجلاء بالمنصورة.

ونشره، وذلك من خلال إزالة العوائق أمامه والتشجيع على ممارسته.

وفي هذا يقول الفقيه دوجي Duguit: إن حق إبداء الرأى والتعبير عنه يعنى أن الدولة تعطى تأكيدا صادقا أنها لا تقرض فهما معينا على خلاف ما يرغبه المواطنون(١)؛ كما أنها، أي الدولة سوف لا تجبر شخصا على النفي من البلاد أو إعدامه، في حالة إعلانه عن أفكار لا ترتضيها الدولة، وبذلك يفترض حق التعبير عن الرأى انعدام السيادة القديمة للسلطان المطلق، ومن ثم يلتزم المشرع بأن يسن ما يتفق مع أنكار المواطنين، وآلا يحتكر جانبا من حياتهم يكون له الحق في إصدار التشريع الذي يراه في صالحه، وما هذا الحق الا نتيجة فورية وحالة لاستقلال الشخص الإنساني واحترامه، ومن ثم تتضمن الحق في التعبير الحر دون مساس بالنظام العام وحقوق الآخرين، وهذا الحق أصبح أمراً مألوفا في المجتمعات التي أخنت بنصيب موفور من الحضارة، والأمم كلما ازدادت تحضرا وثقافة وفكرا كلما ازاحت عن عقولها طبيعة الكسل، وبات أقرادها راغبين في الوقوف على ما يدور حولهم، وبذل الجهد في تفسير ما يرونه، وما يقع تحت بصرهم، بل ومحاولة التأثير لصالحهم في جميع ما يعنيهم من أمور، ودفع المخاوف التي تؤثر على إرادتهم في التعبير، وتحقيق ذواتهم كلما أصبح أفرادها قادرين على ممارسة حق التعبير عن الرأي(٢)، ويقوم هذا الحق على عدة اعتبارات تبرز دوره في المجتمع ومكانته فيه وهي:

أولاً: احترام عقل الإنسان وتقديره على اساس أنه نعمة من أعظم نعم الله على الإنسان، والعقل الواعى الفاهم، والقادر على التمييز بين ما هو حق، وبين ما هو باطل، يكون معينا أصيلا لحق التعبير عن الرأى، والإنسان - كرا كان أو أنثى - إذا لم يكن مريضا ولا قاصرا لديه طاقة ذهنية على تفهم Duguit (L): Traite de droit constitionnel, T. 5, P. 328, Paris 1921. (١) د. عماد النجار - السابق - ص ٤٨ وما بعدها.

الأمور المحيطة به؛ وتعييز الخطأ من الصواب، بل ويستطيع الوصول إلى الصواب، إذا ما أتيحت له الفرصة للوصول إليه، والناس متشابهون في الحد الأدنى لفهم ما يدور حولهم، وكل رأى يصدر من إنسان في أى مكان أو زمان يمكن أن يفهمه أي إنسان آخر مهما كان زمانه ومكانه، ولو أنه أخطأ في فهم أمر من الأمور، فإن العقل السوى بطبيعته قادر على اكتشاف خطئه، والسعى إلى تصحيحه على ضوء ما هو مستقر من هدى التشريع، ومبادئ الأديان والفضيلة، والعودة إلى الصواب مرة أخرى (١).

ثانيا: ويقرر فقهاء القانون: أنه من منطلق احترام العقل وتقديره ينبغى إنحسار العصمة عن أى فرد فى المجتمع، بمعنى آلا يكون لأحد فيه آيا كانت صفته، حاكما أو محكوما حصانة أو عصمة، وليس الخطأ أو الاصابة حكرا على فرد دون غيره، أو جماعة دون غيرها، وهذه النتيجة متواثمة مع طبيعة العقل فى مباشرته للتفكير، والذى قد يصيب فيه وقد يخطىء، واحتمال وقوع أى أحد فى الخطأ نتيجة إعمال العقل والتفكير أمر يرد على جميع الناس دون إستثناء، ومن ثم يصح للأخرين مجاوزته للكشف عن الخطأ والوصول إلى الصواب، ويكون الجدل والحوار أصلا وفطرة فى تكوين الخطأ والوصول إلى الصواب، ويكون الجدل والحوار أصلا وفطرة فى تكوين

ثالثاً: التسامح: يعد من الأسس الهامة التي تكفل لحق التعبير عن الرأى النماء والإزدهار وجود بيئة تتسم بالتسامج، وتسمح بقيام حق المعارضة والمخالفة في الرأى، وهذه نتيجة منطقية لكون عقل الفرد قابلا لأن يخطىء وأن يصيب، وبالتالى يكون في كل رأى قدرا من الصواب وأخر من

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه .. ص ٤٩ ، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف لية ١٥٠.

الخطأ، ومن ثم لا يمكن لبيئة تحترم عقل الإنسان أن تصادر رأيا لأنه لا يوافقها، إذ الرأى الصواب قد يكون فيه خطأ أو نقص، ولو كان قليلا، وكل عقل يجهر بما عنده مخلصا نزيها، يقدم خدمة مباشرة أو غير مباشرة للحضارة والإنسانية، وما الحضارة في شتى صورها إلالباب عقول، وثمرة علم وفكر مستقيم، فالمجتمع الذي يكفل لأفراده الحق في التعبير دون تمييز، هو المجتمع المتسامح، الذي يسود فيه هذا الحق على قدم المساواة، مع سائر متطلبات الإنسان من المأكل والمشرب وغيرهما، وإذا توافر لهذا الحق مثل هذا المناخ أصبح صالحا لأن يؤتي ثماره في الوصول إلى الحق والصواب(۱).

# الفرع الثاني عناصر حق النشرفي القانون

ويبدو من خلال التعريف بحق النشر على ضوء ما ورد بشانه فى المواثيق الدولية والدستور والقانون، أن هذا الحق ياتلف من ثلاثة عناصر، وهى عنصر التعبير عن الرأى، والعلانية، والالتزام بحدود القانون، ونبين ذلك فيما يلى على أن نخصص لبيان كل منها غصنا.

### الغصن الاول

### عنصر التعبير

والتعبير لغة: من باب عبر بمعنى: فسر، يقال عبر الرؤيا: فسرها، وعبر عن فلان إذا تكلم عنه، واللسان يعبر عما في النفس والضمير(٢)

— القصل الثانى: المبحث الأول ————— (٨٨) —

<sup>(</sup>١) عماد النجار \_ ص ٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مغتار المسحاح ـ ص ٤٠٩.

### أما التعبير في اطار حق النشر:

فيقصد به المضمون النفسى، الذي يقصد صاحب التعبير إبلاغه للغير، أو قابلية هذا المضمون لأن يتطرق الى نفسية الغير(١).

وهذا المضمون النفسى لا يخرج عن كونه فكرة أو شعورا أو ارادة، يتم التعبير عنه ونشره بعدة طرق هي: القول، والكتابة، والتمثيل، والرسم.

ويسخل في باب القول: الكلام وأجزاؤه من الجملة التامة، إلى اللفظ الواحد، أيا كانت صورة الكلام نظما أو نثرا، خطابة أو حديثا، ويندرج أيضا تحت باب القول: الغناء والصياح بعبارات لغوية مقهومة، ويجب أن يجهر بالقول أو الصياح، فللسارة: (الحديث المنخفض الذي لا يسمعه عادة إلا بالقول أو الصياح، فللسارة: (العديث المنخفض الذي لا يسمعه عادة إلا المشتركون فيه)، لا تتحقق بهما العلانية ولو حصلا في محل مطروق أو محفل عام.

ويدخل في باب الكتابة، كل مكتوب أيا كان شكله سواء كان بخط اليد، أو مطبوعا بأية وسيلة من وسائل الطبع التي من شانها أن تخرج عدة نسخ من المكتوب، كالمطبعة العادية وغيرها، كما يدخل تحت باب المطبوعات الجريدة والكتاب والنشرة والبرقية والمنشورات الحولية.

أما الحركة الجسمية التعبيرية (الإشارات)، فهى ما اصطلح على التعبير به عن المعانى والشعور من حركات الجوارح وأجزاء الجسم، فثمة إشارات معروفة مشهورة للدلالة على الاستهزاء والاحتقار والاستنكار والمقت، وللدلالة على التحبيد والحض والمنع والرفض، وعلى نسبة العيوب إلى الغير أو تهديده أو إهاجته، ونحو ذلك من المعانى والمشاعر والأفكار ولكن يجب أن

<sup>(</sup>١) في هذا المني: د. عماد النجار .. السابق .. ص ٢٧.

<sup>-</sup> الفصل الثاني: المبحث الأول -

تكون دلالة الفعل واضحة غير مشتركة ولا مبهمة، وأن تكون مقصورة ومتعمدة معروفة الدلالة خالية من الإبهام.

ويندرج تحت الحركة الجسمية: كل صوت يخرج من الفم الآدمى، مما ليس قولا واضحا كالصراخ والدمدمة، والولولة، والصفير، والعويل، واللغظ، والغاغة والحركة منا ملا هي حركة الفم، والحنجرة، واللسان، بشرط الا تشكل هذه الأصوات عبارات لغوية مفهومة، وإلا اندرجت تحت باب القول: (أى للشافهة)، ولا شك أن الفعل، قد يكون أقصح في الدلالة على المعنى المؤذى من القول وأشد وقعا فتقطيع صورة الشخص، أو رميها، أو دهسها بالأقدام، أفحش، وأفصح من سبه وعيبه من الهتاف بسقوطه.

ويجب أن يكون المقصود بالحركة أو الإشارة التعبيرية، مجرد إبلاغ مضمون معين للغير، دون استهداف حدث مادى يتعدى نفسيات الآخرين.

كما يندرج تحت باب الرسم: الرسوم، والصور (۱)، والصور الشمسية، فإنها تستوعب كل ما تنتجه فنون الرسم والتصوير، والكاريكاتير (۲)، وكلمة رموز تصدق على كل شكل أو رسم يرمز، أو يشير إلى معنى معروف، سواء كان مصحوبا باسطورة أو قصة، أو غير مصحوب بهما.

وقد أضاف القانون بعد ذلك عبارة: «أن غير ذلك»، ليستوعب بها

<sup>(</sup>١) نشر صورة المتهم قبل عرضه على الشهود، اعتبرته المحاكم الإنجليزية امتهانا للمحكمة، ويلاحظ أن أغلب التحقيقات الصحفية التي تنشرها الصحف عن القضايا الجنائية تكون مصحوبة بالصور الفوتوغرافية راجع: د. جمال الدين العطيفي، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ـ ص ٢١ ـ طبعة ١٩٦٤م.

<sup>(</sup>٢) الكاريكاتير، في الرسم: طريقة ملوفة من طرق التعبير، تعتمد على الدعاية والمبالغة والمتاريخين والتشويق واجتناب النظر راجع: محمد عبد الله ـ جرائم النشر ـ ص١٩٧٧ مطبعة ١٩٥١.

<sup>-</sup> القصل الثانى: للبحث الأول ----

كل وسيلة يمكن أن يعبر بها عن المعانى والمشاعر، كالنحت وصناعة المعادن، وعمل الميدليات، وإخراج الروايات التمثيلية، فيجوز أن يتحقق القذف أو السب بتمثال، أو بحلية مصنوعة على شكل معين، أو بإعطاء دور شخصية مكروهة في فيلم أو رواية، إلى ممثل يحمل شبها واضحا للمجنى عليه المقصود بالقذف أو السب.

وطرق التعبير قد تقوم على الإتصال المباشر بالشخص أو بالأشخاص المراد نقل المعنى أو الشعور اليهم، كالقول والصياح، والفعل والإيحاء، والإشارة، إذا تم في حضورهم وأما طرق تقوم على الاتصال غير المباشر، كالكتابة والرسم والصور الشمسية والرموز(۱).

### تفسير التعبير وطرقه:

والتفسير عملية عقلية تهدف الى البحث والتوضيح للمعنى الذي يرمى إليه التعبير، وهو عملية ضرورية لاستخلاص مضمونه وذلك لأمرين:

الأول: أن المعنى الظاهر من التعبير، ليس بلازم أن يكون هو المعنى الذي يرمى إليه التعبير، ومتى كان الحال كذلك، فإن عدم تفسير التعبير التعبير التعبير.

الثاني: أن المعنى الظاهر من التعبير، ليس بلازم أن يكون هو المعنى الذي يرمى اليه التعبير، ومتى كان الحال كذلك، فإن عدم تفسير التعبير التعبير التعبير. اكتفاء بالمعنى الظاهر يؤدى الى الفهم الخاطىء لهذا التعبير.

والقاعدة العامة في التفسير: مي حمل الألفاظ أو غيرها من ألوات

<sup>(</sup>۱) جرائم النشر ـ السابق ـ ص ١٦٤ هامش (۱)، وراجع : د. محسن فرج ـ جرائم الفكر والرأى والنشر ـ ص ٧٢.

<sup>—</sup> الفصل الثانى: للبحث الأول —

التعبير على معناها الطبيعى، المستفاد مباشرة، وبغير تكلف، من جملة الكلام أو الرسم، إلا إذا قامت قرينة توجب صرفه، إلى معنى أخر، وتدل على أن صاحبه قد قصد هذا المعنى الآخر دون المعنى العادى، وأن من سمعه، أو قرأه أو رأه، قد فهم منه أو كان من للمكن أن يفهم منه هذا المعنى القصود، الذي يخالف المعنى الطبيعي أو العادى(١).

وينبغى أن يلاحظ: أن الشخص قد يخفى المعانى السيئة، والمشاعر المؤذية الأثمة فى لفظ برىء، أو عبارة يكتنفها الغموض والتورية، وذلك لتقوية المعنى وإكسابه الطرافة والعمق اللازمين لتأثيره، وبقاء هذا التأثير فى النفوس، وإما للتهرب من المسئولية أو الغرضين معا، ومن ثم فإن معرفة معانى الكلمات ينبغى أن ينظر إلى الظروف التى نشرت فيها الكتابة، وما إذا كان الشخص العادى يمكن أن يفهم منها معنى معين، ولا يكفى فيها فهم شخص أو أشخاص معينين فإذا كان للعبارة معنى سيىء، ومعنى حسن، فإن شحكمة أن تختار بينهما، وربعا يختلف القضاة (٢).

ولا عبرة فى تفسير العبارات بالمعنى الذى يفهمه المجنى عليه، فإذا زعم مدعى القذف أنه هو المقصود بالشخصية الشريرة فى كتاب معين، أو مسرحية معينة، فلا يكفى ذلك لمساءلة المدعى عليه جنائيا، بل يجب أن يثبت أنه قصد ذلك، أى قصد بالشخصية الشريرة المدعى، وأنه ألف كتابه أو قصته بشكل يجعل الذى نشر بينهم، ممن يعرفون المدعى، يستخلصون بصورة بشكل يجعل الذى نشر بينهم، ممن يعرفون المدعى، يستخلصون بصورة معقولة، أنه هو المعنى بتلك الشخصية الشريرة (٢).

— الفصل الثاني: المبحث الأول \_\_\_\_\_\_ (١٢) \_\_\_

<sup>(</sup>١) جرائم النشر ـ السابق ص ١٧٠.

<sup>(</sup>۲) د. محسن فرج ـ ص ۲۵.

<sup>(</sup>٣) السابق ص ١٧٣.

وإذا كانت الألفاظ عربية سليمة عادية، فسرها القاضى طبقا لمعناها الطبيعى، إلا إذا أثبت أن لها معنى أخر، فإن كانت عامية أو سوقية أو اصطلاحية فى الحرف أو فى التجارة، فإن الظروف هى التى تحدد حقيقة المراد منها مع ملاحظة العرف(١) والعادة المعلومين للمتهم والمجنى عليه، ولمن نشر عليهم القول أو الكتابة.

وقد يلجأ بعض الكتاب إلى ما يسمى بالمعاريض، وهى حيل بيانية التقوية المعنى أو للتخلص من المسئولية، عن طريق أسلوب الكناية التى هى نقيض التصريح، بأن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى، فلا يذكر باللفظ الموضوع له فى اللغة، ولكن يجيىء إلى معنى هو تاليه أو مرادف له، فيومىء اليه، ويجعله دليلا عليه، كما لو قال عن شخص: إنه طويل اليد، أو مكسور العين، وكما تكون الكناية عن صفة، فإنه قد تكون كناية عن نسبة، أى اثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، كقولك: «أحسن المال ما اكتسب من حلال»، كناية عن أن الشخص المقصود قد اكتسب ماله من حرام(٢)، والتعريض نوع من الكتابة يكنى المتكلم فيه بالشيىء، ولا يصرح به، ليأخذه السامع لنفسه، ويعلم المقصود منه، كما يقول لشخص : «ما أبى فاجر»، أو :«ما أمى بعاهرة»، وغالبا ما تقع جريمة العيب فى الصحف بهذه الطريقة، والعلة معروفة، فإن الكتاب يخافون المسئولية فيلجأون الى التعريض بدل التصريح(٢)ومن هذا القبيل:

--- (٩٢) ---- الفصل الثاني: المبحث الأول --

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكمة النقض في حكم لها بتاريخ ١٩٣٣/١/٢م، بأن الإمانة: هي كل قول أو قعل يحكم العرف أن فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس، وأن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء - المجموعة - س ٢ - ق ٧٢.

<sup>(</sup>٢) محسن فرج - ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه.

أسلوب التغاضى: وهو أن يتظاهر المتكلم بأنه يضرب صفحا عن أمر هو في الواقع يذكره، كقول القائل: «دعك من سلوكه الشخصى على شينه، فهذا شأنه، وهو لا يهم الأمة في كثير أو قليل ولتأخذه بما أساء إلى البلاد(١).)
ومنه أيضا: أسلوب الإكتفاء:

وهو أن ينقطع المتكلم أو الكاتب عن الكلام فيستدل السامع أو القارئ على أن وراء قوله ما هو أعظم، كقول القائل: «كان تصرف فلان بالأمس نزيها شريغا، أما اليوم..»، ومنه أيضا: التلميح، بأن يشير المتكلم في حديثه الى قصة معلومة أو نكتة مشهورة أو بيت متواتر، أو مثل سائر، كمن يقول في الكلام عن سيده متزوجة: «وهكذا ختمت دليلة حياتها»، مشيرا إلى خيانة دليلة لشمشون(٢).

ومن هذه الأساليب: التهكم، وهو الهزؤ والسخرية، فيأتى المتكلم بلفظه الإحلال في موضع التحقير، والبشارة في مكان الإنذار، والوعد، في معرض الوعيد، أو ما يكون ظاهره المدح، وباطنه القدح.

وقد يلجأ الشخص أحيانا لغرى، إذا كان يتمتع بموهبة الرسم الى ما يسمى: دبالكاريكاتير)، والكاريكاتير في الرسم: يقابل المعاريض في الكتابة، وهو طريقة معروفة سائغة من طرق التعبير بالرسم أو التصوير، يعتمد في تقرير للعنى في ذهن القارئ على الدعاية وما تستلزمه هذه الدعاية من مبالغة غير منطقية، تحيط للعنى بإطار فكاهى يبرزه، ويشوق القارئ ويجتنب نظرة.

<sup>(</sup>٢) للرجع نفسه.

وراءها، فيه نقد أو تعليق أو مدح أو ذم أو تحريض.

ويتألف التعبير الكاريكاتورى من عنصرين:

الأول: ذات الصورة، وأحيانا تكون هذه الصورة مقرونة بكلمة أو عبارة يضيفها الرسام الى الصورة.

الثانى: المعنى الذى يريد الرسام أن يؤديه بهذه الصورة، أى المحتوى النفسى الذى يريد الرسام نقله إلى الآخرين، وهو لا يخرج عن كونه فكرة أو شعورا أو إرادة(١).

ولكل رسم كاريكاتورى معنيان: أحدهما: قريب ظاهر، وهو العنى الذي يستفاد مباشرة من الرسم، والآخر: بعيد، وهو الذي يقصده الرسام، ويريد نقله إلى أذهان ونفسية الآخرين.

وكقاعدة عامة لا يحاسب الرسام إلا على هذا للعنى البعيد، إذا كان هذا المعنى معاقبا عليه، على أنه يحاسب أيضا على المعنى القريب، إذا خرج فيه عن الحدود المعقولة للدعاية، بأن كانت الصورة التى استخدمها شائنة في ذاتها، تلفت لبشاعتها وقبحها مجافاتها الذوق العام، نظرا لجمهور عن المعنى البعيد الى المعنى القريب المباشر، باعتبار أنه قد اختير عن عمد وقصد، ورغبة في التحقير والزراية والتشهير(٢).

وينبغى أن يلاحظ أن دائرة الكاريكاتير، تضيق جدا فيما يتعلق بحياة الناس الخاصة، لأن كرامة الناس وسمعتهم فيما يتعلق بحياتهم الشخصية والعائلية يجرحها غلبا الأداء الكاريكاتورى بما فيه من مبالغة مضحكة.

<sup>(</sup>١) د. محسن فرج \_ ص ٧٩ \_ د. عماد النجار \_ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) جرائم النشر ـ ص ١٧٨ .

# وتتبلور قواعد التفسير فيما يلى:

أولاً: أن يتم التفسير على جملة الكلام أو مجموع الرسم أو كامل الحركة التعبيرية ككل بدون تجزئة .

ثانياً: أن يتم التفسير حسب المعنى الطبيعى العادى، المستفاد من الرسم أو الحركة أو الكلام أو الكتابة مباشرة ويغير تكلف، إلا إذا قامت قرينة توجب صرفه إلى معنى أخر.

ثالثاً: يؤخذ بمعيار الرجل العادى، أى يجب صرف المعنى، إلى ما يفهمه الرجل العادى من نفس الوسط الذى حدث فيه التعبير إذا سمع أو قرأ أو رأى هذا التعبير أو كان من المكن أن يفهم منه هذا العنى.

رابعاً: يجب النظر إلى الظروف التى نشرت فيها الكتابة أو الرسب أو تمت فيها الحركة التعبيرية وكذلك النظر الى الوسط الذى نشر بينهم الكتابة أو التعبير، ودراسة أى ظروف فى الدعوى، يكون من شأنها تحديد المعنى المقصود.

خامساً: إذا كانت الألفاظ حرفية أن اصطلاحية في الحرف أن التجارة، فيجب ملاحظة العرف والعادة للمتهم، والمجنى عليه، ولمن نشر بينهم التعبير.

سادسا: إذا كانت الألفاظ تحتمل معنيين، فمعرفة المقصود منهما مسألة واقع، وعلى من يدعى معنى غير المعنى الطبيعى أن مثبته(١).

— الفصل الثانى: للبحث الأول — الفصل الثانى: للبحث الأول — والفصل الثانى: البحث الأول المنانى: البحث المنانى: المنانى: البحث المنانى: البحث المنانى: البحث المنانى: المنانى: المنانى: المنانى: المنانى: المنانى: المنانى: البحث المنانى: ال

<sup>(</sup>١) محسن قرح \_ ص ٨٥: د. عماد النجار \_ ص ٣٣، وما بعدها.

## طريقة تفسير العبارات:

واستخلاص المعنى من عبارات المتحدث، يكون أولا وقبل كل شيىء عن طريق عبارته والفاظه كما نطق بها، والنصوص لا يقتصر معناها على ما يفهم مباشرة من صيغته وعبارته، بل قد يدل على معنى اخر بطريق الإشارة أو بطريق الدلالة، وهو ما يقهم من روح النص(١)، وقد ارشدت إلى هذا المعنى في تفسير النصوص: المادة الأولى من التقنين المدنى المصرى حين قالت: وتسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها).

ومودى ذلك أنه لا يصح فى تفسير جميع أساليب التعبير، أن نقف عند حد عبارتها، بل يجب استقصاء كل وجوه الدلالة التي تستفاد من روحها(٢)، سواء كان ذلك من منطوق العبارة، أو من طريق ما تنطوى عليه من إشارة أو دلالة، إذ أن التفسير يجب أن يتوخى الكشف عن العنى أو المعانى التي ينطوى عليها النص(٢)، مع الإستهداء في مجال النصوص القانونية بالحكمة العامة للتشريع ومبادئ العسدالة(٤)، ولئن ذلك في نطاق مجال تفسير النصوص التشريعية، إلا أنه كمبدأ عام يمكن أن يعالج تفسير النصوص ومدلول العبارات في حدود ارادة

<sup>(</sup>۱) د. سليمان مرقس ـ الواقى فى شرح القانون المدنى ـ جـ ۱ ـ ص ۲۶ ـ طبعة ۱۹۸۷م.

Del veccio G:lecons de philasophie du droit, Traduction Française, (Y) P. 209, Paris, 1936.

<sup>(</sup>۲) في هذا المعنى حكم النقض المدنى، في ۳۰/٥//٥/، في الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٤٦ ق وهو ما يوافق الفقه الاسلامي، في مبادئ تفسير النصوص بصفة عامة، راجع : د. محمد زكريا البرديسي ـ أصول الفقه، ص ٢١٤، طبعة ١٩٥٩، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه ـ ص ١٠٢، طبعة ١٩٤٢.

<sup>(</sup>٤) د. سليمان مرقس \_ السابق \_ ص ٣٤١.

قائلها(۱)، ويمكن القول: إن تفسير العبارات في فقه القانون يتخذ أسلوبين وفقا لوجود عبارات المتحدث أو القائل.

### أولهما: الوقوف عند إرادة القائل الحقيقية:

فإذا كانت عبارة المتحدث واضحة في صياغتها، ولا خفاء في معناها، وانها في تلك الحالة تكشف في يسر عن إرادة قائلها بمجرد تفسير العبارات تفسيرا لفظيا أو لغويا، مما يكاد يقتصر معه دور الفسر على الفهم اللفظى للنص، دون إجتهاد في اختلاق معان غير تلك التي يحتملها اللفظ، وإن كان من النادر أن تأتى عبارات المتحدثين في جميع صورها واضحة وضوحا لا تحتاج معه إلى تفسير، فقد يكون التعبير مبهما، أو ناقصا، وهنا يمكن اللجوء الى عناصر خارجية لا تستمد من الفاظ، وإنما تستفاد من الظروف التي قيل فيها، أو الملابسات التي وافقت صدوره(٢)، وفي هذه الحالة تتنوع

<sup>(</sup>١) ويعرف ذلك بالتفسير الموسع، حيث يطلق في مقابل التفسير الضيق، الذي يقف عند حد المعنى الحرفي الذي يفيده منطوق العبارة، ويرى معظم الفقه أنه يجب أن يقتصر على هذا النوع من التفسير، في إطار النصوص التجريمية، أو التعبيرات ذات الصبغة الأمرة.

Du pasquier: introduction a' la Théorie generale et a 'la philoso-راجع phie du droit, p. 191, 1979.

وفى هذا المعنى : د. حسن كيرة \_ المدخل الى القانون \_ ص ٤٠٧ ، الطبعة السادسة ١٩٩٣، منشأة المعارف بالأسكندرية، د. عبد الحى حجازى \_ المدخل لدراسة العلوم القانونية \_ ص ٢٥٤، وما بعدها \_ طبعة ١٩٦٦م.

<sup>(</sup>۲) د. حسن كيرة: المرجع نفسه ـ ص ٤٠٣ رما بعدها، وراجع في هذا المعنى حكم النقض المدنى في ٧/٤/١٠، مجموعة أحكام النقض ١٨ ـ ٥٧١ ـ ٥٨، وفي ٥/٦/١/١٠، وفي ١٩٧٠/١، المجموعة ٥٦ ـ ١١٤ ـ ٢١، وفي ٦/٤/١٠/١، المجموعة ٢٠ ـ ١١٤ ـ ٢١، وفي ٦/٤/١٠/١، والمجموعة ٢٠ ـ ١١٤ ـ ١٦٠، وراجع : حكم النقض المدنى في ٢٩/١٠/١٠٠، وهذه المجموعة ٢٥ ـ ١٦٦٠ ـ ١٦٠، وهذه المجموعة ٢٥ ـ ١٦٦٠ ـ ١٦٠، وهذه الأحكام تفيد أنه في حالة النص الواضح يجب على القاضى والمفسر التقيد به ولا يجوز الضروح على النص الصريح الجلى أو تأويله.

وجوه الدلالة من خلال دلالة منطوق اللفظ إلى:

### (١) عبارة النص:

ويراد بها: صيغته المكونة من مفرداته وجمله، والمراد بها في هذا الخصوص ما يفهم من هذه الصيغة من معنى يتبادر إلى الذهن بمجرد فهم الفاظها، فأى لفظ يتحدث به يمكن أن يستدل بوضوح من صياغته على ما يدل على معناه دلالة واضحة(١).

### (٢) إشارة النص:

ويراد بإشارة النص: المعنى الذى لم يقصد المتحدث إليه من إيراد النص، ولكنه مع ذلك ملازم للنص لا ينفك عنه، فإشارة النص، هى دلالة على معنى التزامى لم يقصد من الكلام قصدا أصليا، وهذا المعنى الملازم للنص هو معنى يحتاج إدراكه إلى شيىء من التأمل والنظر لعدم كونه المعنى المتبادر الى الذهن بمجرد قراءة العبارة أو سماعها، ولذلك سميت دلالة النص على هذا للعنى البعيد: وإشارة النص، على حين سميت دلالة النص على للعنى للعنى المتبادر القريب: عبارة النص،

<sup>(</sup>۱) د. عبد المنعم البدراوى - المدخل للعلوم القانونية - ص ۲۰۷، دار النهضة العربية - ۱۹۲۳م د. لحمد سلامة - المدخل لدراسة القانون - ص ۲۰۷، دار النهضة العربية - طبعة ۱۹۷۶م، د. رمضان أبو السعود - المدخل الى القانون - ص ۲۰۸، دار الثقافة الجامعية ۱۹۸۰، د. توفيق حسن فرج - المدخل للعلوم القانونية - ص ۱۹۲۰، دار الثقافة الجامعية ۱۹۹۷، د. عبد الرشيد مأمون - المدخل للعلوم القانونية - ص ۱۹۲۱، دار النهضة العربية ۱۹۸۷، د. جميل الشرقاوى - دروس في أصول القانون - ص ۱۹۷۰ وما بعدها، د. منصور بعدها، طبعة ۱۹۷۱، وسليمان مرقس، السابق - ص ۲۶۲، وما بعدها، د. منصور مصطفى منصور - المدخل للعلوم القانونية - ص ۲۰۷، طبعة ۱۹۷۰، د. عبد الحي حجازي - السابق ص ۲۰۷، وما بعدها، د. محمود جمال الدين زكى - دروس في مقدمة الدارسات القانونية - ص ۲۰۷، الطبعة الثانية.

وهذه الدلالة قد تكون ظاهرة يمكن فهمها بادنى تأمل، وقد تكون خفية يحتاج فهمها إلى دقة نظر وزيادة تأمل، ولهذا كانت محل اختلاف كبير بين المجتهدين، فقد يفطن بعضهم إلى ما لا يفطن له غيره، فيأخذ من العبارة الواحدة الكثير من الأحكام(١).

هذا؛ ويجب الإحتياط فى الاستدلال بطريق الإشارة، وقصره على ما يكون لازما لمعنى من معانى النص لزوما لا أقكاك له، لأن هذا هو الذى يكون النص دالا عليه، إذ الدال على الملزوم دال على لازمه، وأما تحميل النص بمعانى بعيدة، لا تلازم بينها وبين معنى فيه، بزعم أنها إشارية، فهذا شطط فى فهم النصوص، وليس هو المراد بدلالة الإشارة(٢).

#### (٣) دلالة اقتضاء النص:

ويراد بدلالة الإقتضاء أو المقتضى، دلالة الكلام على مسكوت عنه، يتوقف عليه صدق الكلام، ويفترض هذا أن صيغة النص ليس فيها لفظ يدل عليه، ولكن صحة هذه الصيغة واستقامة معناها تقتضى هذا اللفظ، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم﴾(٢)، أى زواج، وقول الله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾(٤)، أى أكل، فلفظ الزواج في

- القصل الثاني: المبحث الأول ----

<sup>(</sup>۱) د. عبد المنعم البدراوى ـ السابق ـ ص ۲۱۸، د. رمضان أبو السعود، السابق د. توفيق فرج ـ السابق ، د. جميل الشرقارى ـ السابق، ص ۲۰۲، وما بعدها ـ د. منصور مصطفى منصور ـ السابق ـ ص ۲۰۹، د. جمال الدين زكى ـ السابق، د. أحمد سلامة ـ السابق ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) د. عبد المنعم البدرارى ـ السابق ـ ص ۲۱۹، د. رمضان أبو السعود السابق ـ د. جمال الدين زكى السابق، د. سليمان مرقس ـ ص ۳٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ـ الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ـ الآية ٢.

الآية الأولى، والأكل في الآية الثانية، مما تقتضيهما صحة الصيغة واستقامتها(١).

### ثانيهما: اللجوء إلى الإرادة المفترضة للقائل:

إذا لم يمكن الوقوف على إرادة القائل الحقيقة من خلال طرق التفسير السابقة، فإنه لن يكون هناك مناص من البحث عن الإرادة المفترضة للقائل من خلال الإستنتاج المنطقى(٢)، ويمكن في تلك الحالة اللجوء الى دلالة المفهوم.

### معنى المفهوم وأنواعه:

ويقصد بالمفهوم دلالة اللفظ على حكم شيىء لم يذكر في الكلام، وهي تأتى في إطار دلالة النص، والمفهوم ينقسم الى مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.

### (١) مفهوم الموافقة:

ومفهوم الموافقة يسمى: «دلالة النص»، أو «فحوى الخطاب»، أى مقصده ومرماه، ويقصد به دلالة النص على ثبوت حكم المنصوص عليه، للمسكوت عنه، بواسطة علة الحكم التى يمكن فهمها بمجرد فهم اللغة، من غير حاجة إلى الاجتهاد والرأى، فهو الحكم الذى يفهم من روح النص وموضوعه.

فالنص قد يدل بلفظه وعبارته على حكم معين، لعلة استوجبت هذا

<sup>(</sup>۱) د. عبد المنعم البدراوى ـ ص ۲۱۹، وما بعدها، د. منصور مصطفى منصور السابق ـ ص ۲۱۰، د. عبد الرشيد مأمون ـ السابق ـ ص ۱۲۸، د. رمضان أبو السعود ـ السابق ـ ص ۲۰۹، وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) د. حسن كيرة \_ السابق \_ ص ٤٠٤ وما بعدها، د. أحمد سلامة \_ السابق \_ ص ٢٠٤.

<sup>-- (</sup>١٠١) ---- الفصل الثاني: للبحث الأول -

الحكم، ولا يتوقف فهم هذه العلة على الإجتهاد والرأى، بل يفهمها كل من يعرف الألفاظ ومعانيها، فإذا وجدت حالة لا يتناولها هذا النص بمنطوقه، ولكنها تشترك مع الحالة المنصوص عليها فى العلة التى استوجبت الحكم فى المنصوص عليه، وفى هذه الحالة نثبت نفس الحكم للحالة المسكوت عنها، وذلك سواء كان المسكوت عنه مساويا للمنصوص عليه فى العلة، أو كانت العلة مترافرة فيه بشكل أتوى، ويسمى: مفهوم الموافقة، أو دالقياس العلى، أن المفهوم من دباب أولى، والقياس الأولوى، أو المفهوم من دباب أولى، (۱)، فى الحالة الثانية(۲).

ومن أمثلة القياس المساوى: قبل الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾(٤)، الآية، فإنها تدل بمفهومها الموافق على أن الرجل كالمرأة في حكم القذف.

ومن أمثلة القياس الأولوي: تول الله تعالى: ﴿إِما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا

a pari (1)

a fortiori. (Y)

<sup>(</sup>۳) د. عبد المنعم البدراوى ـ السابق ـ ص ۲۲۱، د. عبد الحي هجسازى ـ السابق ـ ص ۲۰۸، وما بعدها، د. توفيق فرج ـ السابق ـ ص ۲۰۸، د. عبد الرشيد مامون ـ السابق ـ ص ۱۲۸، د. منصور مصطفى منصور ـ السابق ـ ص مامون ـ السابق ـ ص ۲۰۱، د. حسن كيرة ـ ۲۱۲ وما بعدها ـ د. جمسال الدين زكى ـ السابق ـ ص ۲۰۷، د. حسن كيرة ـ السابق ـ ص ۴۵۰، د. الحمد سلامة ص السابق ـ ص ۴۵۰، د. الحمد سلامة ص ۲۰۲، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سورة النور ـ الآية ٤.

تنهرهما الآية (۱)، حيث حرمت مجرد أن يقول الولد لأحد أبويه: وأف، التى تدل على التضجر من تصرف صدر منهما نحوه، وهى تفيد تحريم السب والضرب من باب أولى (۲).

### (٢) مفهوم المخالفة:

ويقصد بمفهوم المخالفة: دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق، وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في هذا الحكم (٢)، ومن أمثلة هذا النوع من الدلالة ما تقضى به المادة (٢٦٦ مدنى)، من أنه: وإذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى ان يطلب إبطال البيع، والمفهوم المخالف لهذا النص إن بيع الشيىء غير المعين بالذات ليس قابلا للإبطال.

كما نصت المادة (٤٣٧ مدنى)، على أنه: وإذا هبلك المهدي قلبل التسليم التسليم لسبب لايد للبائع فيه، فسخ البيع واسترد المشترى الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعدار المشترى لتسليم المبيع، ويستفاد من هذا النص بمفهوم المخالفة: أنه إذا هلك المبيع بعد التسليم، أو

I The had the hading

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ـ الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) د. عبد المنعم البدراوي ـ السابق ـ ص ٢٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) د. عبد الحى حجازى ـ السابق ـ ص ۲۰۹ وما بعدها، د. توفيق فرج ـ السابق ـ ص ۱٦٢، وما بعدها، د. عبد الرشيد مامون ـ السابق ـ ص ۱٦٩، د. منصور مصطفى منصور السابق ـ ص ۱۲۶، وما بعدها، د. جمال الدین زکی ـ السابق ـ ۲۰۸ وما بعدها، والدکتور عبد الرازق السنهوری، والدکتور حشمت أبو ستیت ـ اصول القانون ـ ص ۲۶۷ ـ طبعة ۱۹۰۰م، د. حسن کیرة ـ السابق ـ ص ۲۰۲، د. سلیمان مرقس ـ السابق ـ ص ۲۶۷ وما بعدها.

هلك بعد إعذار البائع المشترى لتسلم المبيع، لا ينفسخ البيع ولا يسترد المشترى الثمن.

### أحكام هذه الدلالات:

والدلالات السابقة، سواء كانت من دلالة المنطوق، أو دلالة المفهوم تفيد الحكم الثابت بها، ويكون النص حجة على هذا الحكم، ولكنها متفاوتة في قوة الدلالة فعبارة النص أقوى من الإشارة، لأن الأولى تدل على معنى غير الأولى تدل على معنى غير مقصود بالسياق.

وكذلك فإن الإشارة أقوى من المفهوم (الدلالة)، لأن الأولى تدل على العنى بنفس اللفظ وصيفته، والثانية تدل على الحكم بمعقول النص ومفهومه، ويظهر هنا التفاوت في القوة عند التعارض، فإذا تعارض الحكم الثابت من العبارة مع الحكم الثابت بالإشارة، ترجح الأول على الثاني (١)

ويلاحظ أن ما قرره فقه القانون في مجال تفسير النصوص لا يبعد كثيرا عما قرره علماء الأصول في الشريعة الإسلامية، وربما كان هو الأصل لما انتهى اليه فقه القانون.

— القصل الثانى: المبحث الأول ———— (١٠٤) —

<sup>(</sup>۱) د. عبد المنعم البدراوي ـ السابق ـ ص ۲۲۶.

## الغصن الثاني

### علانية التعبير

والتعبير عن الرأى قد يكون مسارة لشخص على سبيل النجوى، وفي هذه الحالة تخص بأحكام تختلف عن تلك المقررة للتعبير بقصد النشر، لأنهما قد يكونا على طرفى تقيض فالأول سر، والثانى جهر، ولا يعنى ان المسارة في منجاة من أي حساب قانوني، فقد يكون الصيث الموجه لشخص يتضمن سبا غير علني مثلا، ومن ثم لا يكون في منحى من حكم القانون، ولكن الغالب في التعبير عن الرأى أن يكون منشورا عل عدد كبير من الناس، أو كان من المكن أن يصل اليهم بحكم إعداده، وهو في موضوعنا يعد عنصرا من عناصر حق النشر، لأنه الفارق بين النجوى، والإعلان، والفيصل بين الحديث الخاص والحديث العام، ولا شك ان العلم بخلجات النفوس وخواطر العقول ، وتقلبات القلوب ليس بمقدور بشر، ومن ثم لا يكون للقانون سلطان على الرأى أو الفكر أو الشعور أو الإرادة حتى يعلنه صاحبه، فإذا أعلنه فقد خرج عن أن يكون حديث نفس، وأصبح سلوكا له أثر الخارجي، وجاز أن يحاسب عليه أن كان ضارا (۱)

فإعلان الفكرة أو الشعور أو الإرادة، هو الذي يزيل هذا الحائل من جواز محاسبة صاحبه، ويفتح الباب لتدخل القانون، وهو الذي يهيىء للفكرة أو للشعور أو للإرادة، فرصة إحداث اثرها في المحيط الذي حصلت فيه العلانية(٢).

والعلانية تعنى: وصول مضمون الفكرة أو الخاطر النفسى الى مدارك

<sup>(</sup>١) محمد عبد الله ـ السابق ـ ص ـ ١٩٠.

٠ (٢) د. سحسن فرج ـ ص ٩٤.

الآخرين من أشخاص يصدق عليهم، أنهم جمهور أقراد بدون تمييز (١) .

والعلانية ظاهرة أساسية من ظواهر الحياة الإجتماعية والقانونية، والقانون يعتمد عليها في إنشاء الحقوق والمراكز القانونية حين ينظم التعبير عن الفكر أو الشعور أو الإرادة، ويعتمد عليها في حماية الحقوق والمراكز القانونية، حين يرتب وسائل شهر الحقوق، والتصرفات، وينظم دفاتر المواليد والوفيات، وقد يعتبر القانون العلانية صررة من صور تعويض الضرر، أو عقابا في بعض الجرائم، حين يوجب أن يصدر الحكم فيها دائما في جلسه علنية، ولئن كانت العلنية مبلحة أو واجبة في تلك الصور، فإنها قد تكون محظورة في صور أخرى، وذلك كما هو الشأن في جرائم النشر، والفصل الفاضع المخل بالحيا، (٢) وإفشاء الأسرار(٢)، والتسبب في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات، أو سندات والتبين عمدة للتداول، عن القيمة القررة لها في المعاملات التجارية، بنشر الجاني عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه(٤)، أو الإغتسال في المدن، أو القرى بحالة منافية للحياء(٩).

<sup>(</sup>۱) د. رمسيس بهنام - قانون العقوبات - القسم الخاص - ص ۲۰۰ - منشأة المعارف بالأسكندرية سنة۱۹۸۲م ، وراجع : د. شريف سيد كامل - جرائم الصحافة في القانون المصرى - ص ۱۲، الطبعة الأولى ۱۹۹۶ - دار النهضة العربية، د. محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - فقرة ۲۱۷ - طبعة ۱۹۷۰، د. رياض شمس - حرية الراى وجرائم الصحافة والنشر - حـ۱ - ص ۱۲۰ - طبعة رياض شمس - حرية الراى وجرائم الصحافة والنشر - حـ۱ - ص ۱۲۰ - طبعة

<sup>(</sup>٢) مائة ١٧٨ عقوبات مميري ، والتي نخلها التعديل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥م.

<sup>(</sup>۲) ماية ۲۱۰ عقويات مستري.

<sup>(</sup>٤) مانة ٢٤٥ عقوبات مصرى .

<sup>(°)</sup> مادة ۲۸۰ عقربات مصرى ، التى الغيت بالقانون ۱۲۹ استه ۱۹۸۱، الجريدة . الرسمية ـ عدد ٤٤، الصادر في ١٩٨١/١١/٤.

### الطبيعة القانونية لعنصر العلانية في التعبير :

وبالنظر في الطبيعة القانونية لعنصر العلانية في التعبير نجد أن له انواعا ثلاثة، لأنه قد يكون جريمة تعبيرية في حد ذاتها، وقد يكون ركنا في جريمة تعبيرية، فلا ينطبق على الفعل التعبيري النموذج الإجرامي، الا إذا توافر له ركن العلانية، وأخيرا قد تكون العلانية عقوبة يحكم بها ضد شخص ما لارتكابه جريمة تعبيرية، ونشير إلى ذلك بشيئ من التفصيل الذي تقتضية الدراسة.

### أولاً: العلانية كجريمة تعبيرية:

في هذه الحالة يجرم الشارع فعل الإعلان نفسه، أي أن العلانية هي الجريمة، وليست فعلاً، أو فكرة مستقلة عنها، وهذا هو الفرق بين العلانية كجريمة تعبيرية والعلانية في جريمة تعبيرية فمثلا في جريمة القذف والسب ، هناك عنصران متمايزان، أولهماء: العبارة أو الفعل أو الكتابة المهينة، وثانيهما: العلانية المساحبة لهذه العبارة أوذلك الفعل، أو تلك الكتابة(١).

وفى التحريض العلنى على ارتكاب الجرائم، هناك فعل التحريض، وهناك أيضا علانية مصلحبة لهذا التحريض، وفى الفعل الفاضح العلنى ، هناك الفعل المنافى للحياء، وهناك أيضاً علانية مصلحبة لهذا الفعل، ومعنى ذلك، أن الشارع لا يحرم العلانية، وإنما يجرم سلوكا تعبيريا نابعا من دائرة الفكر، أو الشعور، أو الإرادة، بسبب ما صلحب هذا السلوك من علانية(٢).

<sup>(</sup>۱) راجع : حكم النقض، في ١٩٧١/٤/١٠ ، للجموعة - ص ٤٨ - ق ١٠١ \_ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>۲) د . محسن فرج ـ ۹۹.

ولئن كان القانون يجرم السلوك التعبيرى لذاته، في بعض الأحيان مستقلا عن ظروف العلانية، فإنما نجده عن مصاحبة العلانية له يشدد العقاب، وهنا تعتبر العلانية ظرفاً مشددا للعقاب(۱)، كما هو الشأن بالنسبة للسب والقذف إذا حصلا في غير علانية، وهنا تطبق المادة (۳۷۸ /۹) عقوبات مصرى، إذا توافرت أركانها، فإذا ما صحب السب أو القذف ظرف العلانية، كان الفعل جنحة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة قانونا.

وقد تكون العلانية جريمة في ذاتها، وحالتئذ يرد عليها تحريم القانون، وذلك كما في :

- (۱) نشر ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية، التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية، أو فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى الباب السابع، من الكتاب الثالث، أو الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى، من القانون (۸۰ لسنة ۱۹۷۳م)، وهى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، وغيرها من وسائل النشر، وجرائم السب والقذف وإنشاء الأسرار، (مادة وغيرها من وسائل النشر، وجرائم السب والقذف وإنشاء الأسرار، (مادة
- (۲) نشر المرافعات القضائية، أو الأحكام كلها أو بعضها، في الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها، مالم يكن نشر الحكم أو الشكوى، قد حصل بناء على طلب الشاكى أو باذنه، (مادة ۱۸۹) عقوبات.
- (٣) نشر للرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها في الدعاوي المدنية أو الجنائية، والتي سمعت في جلسة علنية ، ولكن المحاكم

- الفصل الثانى: المبحث الأول ----

<sup>(</sup>۱) د - محمد محى الدين عوض ـ العلانية في قانون العقوبات ـ ودراسة مقارنة ـ رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة ١٩٥٥ ـ ص ٣٠ وما بعدها ـ مطبة النصر.

حظرت النشر، لنوع وقائع الدعوى، محافظة على النظام العام والأداب (مادة ١٩٠) عقوبات .

- (٤)نشر ما جرى في المداولات السرية في المحاكم (مادة ١٩١) عقوبات.
- (٥) نشر ما جرى من المناقشات فى الجلسات السرية، لمجلس الأمة (مادة ١٩٢) عقوبات.
- (۱) نشر أخبار بشأن تحقيق جنائى قائم، إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم، أن كانت قد حظرت إذاعة شيئ منه، مراعاة للنظام أن الآداب ، أن لظهور الحقيقة أن أخبار بشأن التحقيقات أن المرافعات في دعاوى الطلاق، أن التقريق أن الزنا (مادة ١٩٣) عقوبات (١) .
- (۷) إفشاء إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها، (مادة ۷۰) إجراءات جنائية. وللادة (۳۱۰ عقوبات) (۲).

### ثانياً : العلانية كعقوبة لجريمة تعبيرية :

وقد تكون العلانية عقوبة تنزل بالجانى، وهي عقوبة ذات طابع معنوى تتحقق بالتشهير بالجانى، ويكون ذلك إما بعرض الجاني نفسه على الجمهور بصفته هذه، أو بإعلان الأحكام ونشرها في الصحف، أولصقها على الجدران أو في لوحات، وغالبا ما يكون ذلك على نفقة المحكوم عليه، ويترتب على ذلك الم له يلحق الشرف والإعتبار، والمال معا (٢).

والعلانية كعقوبة للجريمة التعبيرية، تعتبر من العقوبات المخزية، وهي عادة تكون عقوبة أصلية، أو عنصرا من عناصرها، وتارة آخرى تكون عقوبة

<sup>(</sup>١) معنلة بالقانين ٢١ لسنة ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٢) معلة نفس القانون.

<sup>(</sup>٢) د. محمد عوض ـ السابق ـ ص ٤٧.

تبعية ، يتحتم تنفيذها تبعا للعقوبة الأصلية المحكوم بها بقوة القانون، وتارة ثالثة، تكون عقوبة تكميلية، لا يجوز تنفيذها الإ إذا نص عليها القاضى في حكمه، وهذه بالتالى قد تكون وجوبية، كما قد تكون جوازية.

وتجد الإشارة الى انه قد يحكم بالعلانية كتعويض غير نقدى عن الضرر الأدبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق للدنية فى دعاوى السب والقذف، فللقاضى، أن يحكم بنشر الحكم فى الصحف، أو بطريق اللصق فى المحال العمومية، على نفقه المحكوم عليه لتعويض المقذوف فى حقه، عن الضرر الأدبى الذى أصابه(١).

وتختلف العلانية كتعويض، عن العلانية كعقوبة فى أن المحاكم الجنائية لايمكنها أن تحكم بها، إلا إذا كان هناك مدع بالحقوق المدنية، أى دعوى مدنية قائمة، إلى جوار الدعوى الجنائية، وأن يطلب المدعى ذلك صراحة كتعويض له عما آلم به من ضرر أدبى، كما أنه إذا حكم بها، لا تنفذ الإبناء على طلبه أيضاً. والعلانية كما قلنا قد تكون عقوبة أصلية، وقد تكون عقوبة تبعية، وقد تكون عقوبة تكميلية.

## أ – العلانية كعقوبة أصلية :

كان القانون يقرر التوبيخ كعقوبة أصلية للأحداث المجرمين، فيما بين السابعة والثانية عشرة، إذا ما ارتكبوا مخالفة، ويجب على القاضى في هذه الحالة أن يوجه التوبيخ للحدث، في الجلسه (م٦٥) عقوبات(٢) ، ويكون ذلك

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا كتابنا: الضرر الأدبى ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون – دراسة مقارنه – وهي ۳۹۱ وما بعدها دار النهضة العربية ۱۹۹۰م، الوسيط للسنهوري – حــ فقرة 33٢ وراجع مجموعة الأعمال التحضيرية – ٢٠ – ص ٢٩٦ وما بعدها، وحكم النقض المدنى، في ١٨/٣/١٥م المجموعة ١٨٠ ـ ٢٣٣. ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الغيت هذه المائة بالقانون ٢١ لسنة ١٩٧٤م . الصائر بشأن الأحداث، والمنشور \_

<sup>-</sup> الفصل الثاني: للبحث الأول ----

علنا، لأنه يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية حتى في محاكمة الأحداث، طبقا للمادة ٢٥٣ /٢ إجراءات جنائية(١) ، وإن كانت المحاكمة ذاتها سرية إلا بالنسبة لأشخاص معينين (مادة ٢٥٢ إجراءات جنائية)(٢) .

### ب ـ العلانية كعقوبة تبعية :

نص المشرع على العلانية كعقوبة تبعية، في المائة (١٩٨ / ع) من القانون رقم ٥٨ لسنة١٩٣٧، بقوله : ٤ فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة، وجب على رئيس تحريرها، أو على أى شخص آخر مسئول عن النشر، أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريدة، في خلال الشهر التالي لصدور الحكم، مالم تحدد المحكمة ميعادا أقصر من ذلك، والأحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنية، وبالغاء الجريدة).

### ج ــ العلانية كعقوبة تكميلية :

وقد نص قانون العقوبات على العلانية كعقوبة تكميلية في حالتين في مجال جرائم التعبير، وجعل النشر في كليهما حوزايا للقاضي:

الحالة الأولى: حالة كل من يتقلد نيشانا وطنياً في علانية، ودون وجه حق، وكل مصرى يتقلد نيشانا أو لقبا أو رتبة أجنبية، في علانية ودون إذن، أو دون وجه حق، وكل من ينتحل وظيفة أو يتصف بصفة نيابة عامه، في علانية ودون حق، فإذا حكم في جريمة من الجرائم السابقة طبقا للمادتين (١٥٧، ١٥٨) عقوبات و فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم

<sup>-</sup> بالجريدة الرسمية، العدد ٢٠ بتاريخ ١٩٧٤/م/١٩٧٤م.

<sup>(</sup>۱) الغى الفصل الرابع عشر في محاكمات الأحداث (المواد من ٣٤٢ ـ ٣٦٤)، بالقانون ٣١ لسنة ١٩٧٤، السابق الإشارة إليه.

<sup>(</sup>۲) د آمنشس فرج ـ ص ۱۰۰ .

<sup>- (</sup>١١١) ---- الفصل الثاني: المبحث الأول --

بأكمله، أو ينشر ملخصه في الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه، وذلك طبقا للمادة (١٥٩ عقوبات).

وهنا جعل القانون العلانية عقوبة تكملية جوازية بالنسبة للقاضى.

الحالة الثانية: حالة ارتكاب جريمة بأحدى طرق العلانية، المنصوص عليها في المادة (١٧١ عقوبات)، وفيها يكون للمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة . أو أكثر، أو بإلصاقه على الجدران، أو بالأمرين معا، على نفقة المحكوم عليه، وذلك طبقاً للمادة (١٩٨ ، فقرة ٤)(١) عقوبات، وعلانية الحكم هنا عقوبة تكميلية جوازية للقاضي، وهي محددة قانونا إما بنشر الحكم بواسطة الصحافة، أو بوسيلة الإعلان، بطريق لصقه على الجدران، أو بهما معا على نفقة المحكوم عليه، وتكون العقوبة وجوبية في حالة العود(٢).

<sup>(</sup>۱) والمتصود بنشر الحكم نشر منطوقه وأسبابه، وليس منطوقه وحده، د. محسن قرج ... ص ۱۰۱ هامش ۲۰.

<sup>(</sup>۲) وذلك وفقا للمادة ۱۰ من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۶۱، بشان منع الغش والتدليس، والمسادر في ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹۶۱م، والتي تنص على أنه: ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۱۹ ، ۵۰ عقوبات، يجب في حالة العود، المكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لمعقه، وقد جاء في المنكرة الإيضاحية لمثلك القانون: و لا تخفي الفائدة التي تنتج من هنا الإعلان فهو من جهة يرشد الجمهورالي التجار الذين ينشونه، ومن جهة أخرى يصيب التاجر في ماله عن طريق الزامه بدفع مصاريف النشر والإعلان، ويصيبه من ناحية امتناع الناس عن معاملته، ونظرا لأن تصرفات التلجر العائد، خطرة على صحة الأفراد أوجبت الملاة التاسعة على القاضي، أن يأمر في هذه الحالة بنشر الحكم والبصاق إعلانات به ، راجع: د. محمد عوض يأمر في هذه الحالة بنشر الحكم والبصاق إعلانات به ، راجع: د. محمد عوض ـ السابق ـ ص ۲۲ وما بعدها .

<sup>-</sup> القصل الثاني: للبحث الأول -----

### ثالثاً : العلانية كركن في الجريمة التعبيرية :

وهنا يعاقب القانون على سلوك تعبيرى مجرم، ولكن بشرط أن يرتكبه الجانى في علانية، فالجانى يرتكب في تلك الحالة أمرين: أولهما: سلوك تعبيرى لايقره القانون، وثانيهما: إعلان أو نشر هذا السلوك التعبيرى، فالقانون يعاقب على الفعلين معا، وذلك كما في العقوبات المتعلقة بالجنح الخاصة بالأديان(١)، وكذلك يدخل فيه، الباب الرابع عشر من قانون العقوبات الخاص بالجنح والجنايات التي تقع بواسطة الصحف وغيرها.

والباب السابع من الكتاب الثالث، من قانون العقوبات الخاص بالقذف والسب وإفشاء الأسرار.

### العلانية الحكمية، والعلانية الفعلية :

والعلانية الحكمية هي التي يفترض القانون وجودها بناء على غلبة الظن بتحققها لوجود قريئة ينص عليها المشرع، وقد افترض القانون ان وجود تلك القريئة يعتبر دالا على وجود العلنية، ولو لم تتحقق العلانية بالفعل، ومثال ذلك : مانصت عليه (المادة ١٧١) عقوبات بقولها : دويعتبر القول أو الصياح علنا، إذا حصل الجهريه، أو ترديده باحدى الوسائل الميكانيكة في محفل عام أو طريق عام، أو اي مكان أخر مطروق، أو إذا حصل الميكانيكة في محفل عام أو طريق عام، أو اي مكان أخر مطروق، أو إذا حصل

<sup>(</sup>۱) الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى، من قانون العقوبات (الماستان ١٦٠ . ١٦١) عقوبات، على أنه : يعاقب بتلك العقوبات الحبس وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل تعديقع بإحدى الطرق المبيئة بالمادة (١٧١) على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا، ويدخل تحت هذا النص، تحريف الكتب المقدسة بالطبع، وتقليد الإحتفالات الدينية بقصد السخرية .

الجهر به ، أو ترديده، بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي .

ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام، أو في مثل ذلك أي مكان أخر مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم، والصور، والصورة الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس، أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق، أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان ،

أما العلانية الفعلية فهى إبلاغ المعنى، أو الشعور المؤذى الى علم الجهور بالفعل، وبغض النظر عن الطريقة التي يتم بها ذلك،

أى أن العلنية تتحقق بوصول المضمون النفسى الى الغير، أيا كانت الطريقة التي تتم بها .

وتكون العلانية فعلية بالنسبة لما عدا الطرق التي قررتها المادة (١٧١ عقوبات)، حيث لم يذكرها القانون على سبيل الحصر(١)، ولم يحصر العلانية عليها، بل يصح ان تستوفى الجريمة ركن العلانية، إذا بلغت بالفعل الى علم الجمهور وكان مرتكبها قد تعمد ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) مثال العلانية الفعلية، الجرائم المنصوص عليها في المواد (١٥٨، ١٥٨، ١٥٨) حين نص على عقاب كل من ليس علانية كسوة رسمية ليست له، أوحمل علانية علامة مميزة لعمل أو وظيفة بغير حق، أو تقلد علانية نيشانا لم يمنحه، أو لقب أو تقلد علانية بغير حق أو بغير إنن من رئيس الجمهورية نيشانا اجنبياً أو لقب نغسه بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية، محيث تتحقق العلانية من ضبط الواقعة في ذاته فهو يدل على أن من ضبطها هو الذي شاهدها على الأقل، راجع: د. محسن فرج - السابق - ص ١٠٦ هامش ١٨.

<sup>(</sup>Y) محمد عبدالله ـ المرجع السابق ـ ص ١٩٤.

#### قصد العلانية:

لما كنان السلوك المنادى لجرائم النشير، هنو مجيرد التعبير السواعي، فإنه يجب لـذلك أن تكون دلالة هـذا السلسوك واضحة وغيسر مبهمة، وأن تكون مقصدة ومتعمدة، ومن شم فإن مجسود العلانية لا تصلح أساسا للمستولية الجنائية في جرائم التعبير إلا إذا كانت مقصودة، أو أدادها صاحب التعبير، ولا يكفى أن يكون قد صدر منه مجرد التعبير المؤذى، بمل يجب أن يكون قصد إعلان ذلك التعبير المؤذى وإذاعته، وقد أكدت محكمة النقض على أن المسؤلين في مجال النشر يجب فيها توافر عنصرين هما : حصول النشر أو الإذاعة، وأن يكون ذلك عن قصد من المتهم فإذا حصلت الإذاعة دون قصد، فلا تجوز المؤاخذة، وإذا كان الحكم قد تحدث عن ركن العلانية واقتصر عليه دون استظهار الدليل على قصد الإذاعة، فإن يكون عيبا بما يستوجب نقضه (١)، وعلى ذلك، فإنه إذا توافرت العلانية بإهمال الشخص أو بفعل لايضل لإرادتة فيه، أو رغما عنه فالاعقاب، فلوالف شخص كتابا أووضع إسما حوى قنفا أو سبا أو تصريضا على ارتكاب الجرائم، وأخفى مخطوطه عند أخر، فقيام هذا الأخير بنشر الكتاب على الملأ، فلا يسال من النف الكتاب، بل من نشره(٢) ، فإذا أسر شخص إلى أخر حديثا فيه طعن على ثالث فأذاعه من استودعه، كان هو وحده المستول عن جريمة القذف أو السب لا الذي أسر اليه الطعن(٢) ، ويكفى ان يكون المتهم قد قال العبارات أو قدم

<sup>(</sup>١) نقض ٣٠ مارس ١٩٦٤م ، المجموعة \_ س ١٥ رقم ١٠٤٣ ، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله \_ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>۲) د ، محسن قرج ـ ص ۱۰۸ .

الكتابه أو الرسم بقصد النشر إلى شخص يعلم أنه قد ينشرها، كما أن قصد العلانية يعتبر متحققا بسلوك الطريق الذي اعتبره القانون محققا للعلانية، وتعتبر العلانية متحققة بتعمد سلوك هذا الطريق(١). أما العلانية الفعلية فلا بد من ثبوت قصد العلانية، كما أن قصد العلانية قد يتوافر مع عدم تمام حصول النشر كما في حالة الشروع (٢).

#### وسائل العلانية:

تضمنت المادة (۱۷۱ عقوبات مصرى) بيانا لطرق العلانية يفيد ورودها على سبيل المثال لا الحصر، وأنه إذا تحقق بعضها أو أحدها أقاد تحققه معنى العلانية قانونا(۲) ، ولكن العكس غير صحيح، فإن عدم تحقق أحدها ليس معناه انتفاء العلانية قانونا، لجواز أن تتوفر العلانية الفعلية بعنصريها المعنوى والمادى، فإذا انتفى المحفل العام، أو المكان المطروق، أو التوزيع، أو التعريض للأنظار فلا ينتفى بانتفائه الا العلانية الحكمية، دون العلانية الفعلية، التى يجوز دائما لقاضى الموضوع أن يتحرى وجودها، أو أن يقيم عليها حكمه وينبغى بيان طرق النشر التى تتحقق بها العلانية الواردة في المادة (۱۷۱ عقوبات) بما يبين ضوابطها وأحكامها على النحو الذى

<sup>(</sup>۱) محمد عبد الله ـ ص ۱۹۰، وراجع: حكم النقض في ۱۱ مايو ۱۹۷۰، الجموعة ص عبد الله ـ ص ۱۹۳، وقد جاء فيه : أن علانية الإسناد تتضمن حتما قصد الإناعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها ، وفي نفس المعنى: نقض ۲۹ يناير ۱۹۲۳، س ۳۲ ـ ق ۲۱۲۹، وجاء فيه : أن سلوك هذا الطريق يفضح أحيانا في ذاته ، واستقلالا عن أي دليل آخر الطوية النفسية لصاحبها » .

<sup>(</sup>Y) في هذا المعنى : حكم النقض الصادر في ٢١/١٦/ ١٩٣٥ ، مجموعة القواعد حـ٣ - ع ٢١٤، وقارن ماذهب إليه : الأستاذ محمد عبد الله ـ السابق ـ ص ١٩٧ ، حيث يرى أن : «النشر إذا لم يتم، فلا جريمة سواء التجهت اليه النية أم لم تتجه ».

<sup>(</sup>۲) د. محسن فرج ـ السابق ـ ص ۱۱۱ .

يمكن معه القياس عليها، والطرق الواردة بتلك المادة هي : المحفل العام والطريق العام، وطريق اللاسلكي، والتوزيع، والتعريض للأنظار، والبيع، والعرض للبيع، ونبين ذلك :

### أولاً: المحفل العام:

المحفل العام يعنى: الإجتماع العام réunion puolique، وهو كل اجتماع في مكان أو محل عام، أو خاص، يدخله أويستطيع بخوله اشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، على أن الإجتماع يعتبر عاما، إذا رأى المحافظ أو المدير أو سلطة البوليس في المركز أن الإجتماع بسبب موضوعه أو عدد الدعوات، أو طريقة توزيعها، أو بسبب أي ظرف آخر، ليس له الصغة الصحيحة لاجتماع خاص (١).

فالحفل العام، يقصد به كل اجتماع يضم عددا كبيرا من الأفراد، ويجوز لكل شخص الإنضمام اليه، فلا يعد محفلا عاما: الإجتماع الذى لا يضم سوى عدد قليل من الأفراد، أوالإجتماع الذى تراعى فيه شخصية أعضائه، فلا يكون الإنضمام اليه فى متناول كل إنسان، كاجتماع الأقارب أو الأصدقاء واجتماعات لطلبة فى قاعات الإمتحانات، ولا يشترط لكى يعتبر الإجتماع عاما أن ينعقد فى مكان عام، فقد يكون المحفل العام فى مكان خاص، كما هو الشأن فى السهرات التى اعتاد بعض الناس إحياءها فى منازلهم فى مناسبات معينة، والسماح بالإشتراك فيها للجميع (٢).

<sup>(</sup>۱) المادة (۸) من قانون الإجتماعات العامة، رقم ۱۶ لسنة۱۹۲۲م، الصادر في ۱۹۲۳/۰/۲۰ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (۲۸) لسنة۱۹۲۹ ، وراجع: د. عمر السعيد رمضان ـ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ـ ص ۳۲۳ ـ دار النهضة العربية ۱۹۲۹ ـ د. أحمد فتحى سرور ـ الوسيط في قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ ص ۱۹۲۹ ـ دار النهضة العربية ۱۹۸۵، د. شريف كامل ـ السابق ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) د . عمر السعيد رمضان ـ السابق ـ نفس المكان.

وليس هناك حد أدنى للعدد الذى يمكن أن يتألف منه الإجتماع العام، ويجب أن يترك ذلك لفطنة القاضى، وما توحى به ظروف القضية، على أنه ينبغى \_ بصفة عامة \_ أن يكون قد تجمع فى المكان عدة اشخاص، يمكن وصف التقائهم، بأنه اجتماع عام (١).

## ثانياً: الطريق العام أو الكان الطروق :

ويقصد بالطريق العام: كل سبيل يباح للجمهور المرور به واستخدامه في الوصول من جهة الى آخرى، سواء كان داخل المدن أو القرى أو خارجها، وسواء كان ملكا للدولة أو للأفراد، ما دام يستعمل عادة، وبالفعل في مرور الجمهور نتيجة لتسامح مالكه، فالعبرة في تكييف

الأول : عدد المجتمعين أو الحاضرين على أن يترك لقاضى الموضوع تقدير العدد الذى يصير به الإجتماع عاما في ضوء كل حالة على حدة، حيث أنه من الصعب وضع عدد معين يصير به الإجتماع عاما .

والثانى: يتمثل فى طبيعة الروابط القائمة بين المشاركين فى الإجتماع فإنا كانت تربط بينهم رابطة خاصة من قرابة أو غيرها كان الإجتماع خاصا حتى ولو كان العدد كبيرا، فلا تتوافر العلانية للأقوال التى يتم الجهر بها فى إجتماع مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو فى اجتماع الطلاب فى قاعة الدرس، لأن هناك صلة تربط بين المشاركين فى الإجتماع، ويترك لقاضى الموضوع تقدير تواقر هذه الصلة أو الرابطة أو عدم توافرها، وأما الضابط الثالث: فهو شروط قبول المشاركين فى الإجتماع ، فكلما كانت الصلة بين المشاركين وثيقة، والغرض منه متعلقا بهم تكون هناك صعوبة فى إمكان الإنضام الى هذا الإجتماع، لأنه عندئذ يكون خاصا، وعلى العكس يكون الإجتماع عاما كلما ضعفت الروابط بين الحاضرين، ويكون للقاضى الإستهداء بتلك الضوابط الثلاث، وفقا لظروف كل دعوى، راجع : د . شريف كامل - السابق - ص ٢٢ وما بعدها، د. أحمد أمين ، والدكتور على راشد - شرح قانون العقوبات المصرى - القسم الخاص - الجزء الأول - الجراثم المضرة العامة - ص ١١١ ماء منه المناسة العامة - ص ١١١ ماء منه المناسة العامة - ص ١١١ منه المناسة العامة - العامة - سنة ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>۱) د . أحمد فتحى سرور ـ المكان السابق، د. محمد عبد الله ـ السابق ـ ص ۲۰۷ ، ويرى جانب من الفقة أن هناك عدما من الضوابط لتحديد صفة الاجتماع العام الذى تتحقق به علانية القول أو الصياح أو ترديدهما وتمييزه عن الإجتماع الخاص الذى تنتفى فيه العلانية، وذلك من خلال أمور ثلاثة :

الطريق بأنه عام \_ في باب العلانية \_ هي بكونه مفتوحاً لمرور الجمهور به، ولا شيئ أكثر من ذلك، ولوحدث أن طريقاً كان مفتوحاً للجمهور، ثم أغلق في وجهه، لم يعد طريقاً عاماً في تلك الأوقات، فإذا حصل الجهر بالقول أو الصياح في أو قات معينة فلا يعتبر عاماً إلا في تلك الأوقات، فإذا حصل الجهر بالقول أو الصياح في غيرها لا يفترض القانون علانيتة (١).

واصطلاح الطريق العام؛ لا يقتصر على نوع معين من الطرق وفقا للمتعارف عليه في تخطيط المدن وهندستها، بل ينصرف الى مطلق الطريق، ويصدق على الحوارى والأزقة وكل السبل المستعملة من قبل الجمهور في التطرق وتوصيل جهة بجهة، أو مكان بمكان (٢).

وأما المكان المطروق فيراد به كل مكان مفتوح للجمهور، ومن ثم يكون للمكان المطروق معنى واسع يدخل فيه الى جانب الطريق العام والمكان الذى يجتمع فيه محفل عام، كل مكان آخر مفتوح للجمهور لا يضم محفلا عاما، نظرا لقلة عدد الأفراد الموجودين به، ولا يعتبر طريقا عاما، نظراً لأنه لا يصدق عليه معنى الطريق، فتعد اماكن مطروقه، للساجد والكنائس والمتاحف العامة والمحلات التجارية، ودور المصالح الحكومية المفتوحه للجمهور، والستشفيات والفنادق(٢) .. الخ، ولا يرفع عن المكان صفة المكان

<sup>(</sup>١) د. عمر السعيد رمضان - ص ٢٦٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله ـ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) وقد قضى بان جهر المتهم بالقذف فى حانوت الكواء: وهو من أرباب الحرف الذى يفتحون أبواب محالهم للجمهور ويترددون عليه بغير تمييز، فضلا عن اتصال هذا المحل بالطريق العمومى، وترد يد المتهم ذلك وهو فى مكتب عمله (ناظر مدرسة) فى حضور شاهدى الإثبات الغريبين عن مخالطيه فى عمله، مما يسبغ عليه صفة المكان المطروق، هو ما تتحتق به العلانية كما هى معروفه به فى القانون ، راجع: حكم النقض فى ٢٢/٥/٢١ ـ مجموعة لحكام النقض: س١٢ ـ رقم ١١٢ ـ ص.

المطروق، كون دخوله مقصورا على فريق من الجمهور، كما هو الشأن بالنسبة للحدائق المخصصة للنساء والأطفال، أو كون ارتياده مقيدا بدنع أجد كما هو الشأن بالنسبة لدور الملاهى ووسائل النقل العام، ومع ذلك، فإنه إذا كان دخول الجمهور إلى المكان محددا بأوقات معينة فإنه لا يعد مطروقا في غير هذه الأوقات.

ويعتبر مكانا مطروقا كذلك، كل مكان يتواجد به الجمهور به بحكم حالته وما تشهد به من التسامح في تواجد الجمهور به كالحقول، والأراضي غير المستورة، وشواطئ الأنهار، كذلك يعتبر مكانا مطروقا كل مكان يتواجد فيه الجمهور بالفعل وبحكم الواقع، كما تتحقق العلانية إذا حصل الجهر بالكلام في مكان خاص بحيث يستطيع سماعه من كان في الطريق العام أو المكان المطروق، إذ العبرة ليست بصفة المكان الخاص الذي يوجد فيه الفاعل، بل بالمكان الذي يسمع فيه كلامه أو صياحه(۱).

٥٩، وحكم ايضا: بان سلم المنزل، إنا تصادف وجود عدد من اقراد الجمهور فيه ، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون، بحيث يرد على أسماعهم ما يقع الجهر به من قذف على سلم ذلك المنزل، فإنه يكون مكانا مطررقا، نقض ١٩٥٦/٣/١٩، المجموعة س٧ رقم ١٠٨ ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>۱) وقد قضى بأن فناء المنزل يعتبر مكانا خاصا الا إنا تصادف وجود عدد من افراد الجمهور فيه ، وأن العلانية لا تترافر ولوسمع القذف سكان المنزل، راجع : نقض ٢٣ نوفمبر ١٩٣٦ ، مجموعة القواعد س ٤ ـ رقم ١٤ ـ ص ١٥ ، وفي ١٩ اكتوبر ١٩٤٣ ـ س ٦ رقم ٢٢٦ ـ ص ٢١٥ ، إلا أن محكمة النقض اعتبرت الفناء مكانا عاماً إذا كان الممنزل يقطئه سكان عديدون. يؤمون مدخله ويختلفون إلى فنائه، بحيث يستطيع سماع الكلام مختلف السكان على كثرة عددهم، نقض ١٤ فبراير ١٩٤٦، الجموعة : س ـ رقم ٧٥ ـ ص ١٨١، ١٥ مايو ١٩٥٣، مجموعة القواعد في ٢٦٤، الجموعة : س ـ رقم ٧٥ ـ ص ١٨١، ١٥ مايو ١٩٥٣، مجموعة القواعد في

ثالثاً : الإناعة :

وتتحقق العلانية المستمدة من وسيلة الجهر أو الصياح استنادا إلى الوسيلة المتبعة بالإذاعة، حيث يتحقق بها إسماع الغير ماينشر فيها ، ومتى استعملت هذه الوسيلة تحققت العلانية، لان من شانها استطاعة السماع لمن يوجد في مكان عام، ويعتبر محل النشر هنا هو محطة الإذاعة أو مكان الإرسال، وذلك لأن العلانية تتحقق لا بإمكان دخول الجمهور إلى المحطة وإنما بمكان سماع الجمهور لما يصدرعن تلك المحطة في لحظة إصداره، فالمذيع ينشر أقواله من هذا المكان إلى كل من لديه جهاز لاستقبال الإذاعة(۱).

وتساوى المادة (١٧١ عقوبات ) فيما يتعلق بالعلانية بين الجهر والصياح، وبين ترديد القول والصياح بالطرق الميكانيكية، سواء كان ذلك عن طريق المكبرات أو الأشرطه المسجلة التي تدار في محفل أو طريق عام، أو مكان مطروق، أو بحيث يستطيع سماعها من يكون في هذه الأمكنه في غير حضور صاحب القول أو الصياح (٢).

رابعاً:التوزيع:

ورفقا لما تنص عليه المادة (١٧١ عقوبات)، يتحقق التوزيع بتسليم

المتهمة وهي تقف في «بئر السلم»، بجوار المصعد، تعتبر علنية، إذا حصل الجهر بها بحيث يسمع بها جميع سكان العمارة ، نقض ١٢ إبريل ١٩٦٤ ــ مجموعة الأحكام ــ س ١٥ ــ رقم ٥٩ ــ ص ٢٩٨ ، ٢٦ مارس ١٩٥١ ، المجموعة ــ س ٢ رقم ٢١٨ ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>۱) د ، أحمد فتحى سرور ـ ص ۲۱۱ ، د ، عمر السعيد رمضان ـ السابق ـ ص ۲۲۱ محمد عبد الله ـ ص ۲۲۱ ومابعدها.

۲۱) د د محسن فرج ـ ص ۱۱۹ ، د ، شریف کامل ۵ ص ۲۹ .

نسخ متعددة من المكتوب أو المطبوع، أو الرسم إلى عدد من الأفراد بغير تمييز(۱). ولايشترط أن يقوم صاحب الكلام بنفسه بهذا التوزيع مادام الفعل الذي أتاه يؤدي حتما اليه، وقد حكم بأن العرائض التي تقدم الي جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف عام، مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي المختصين، تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة فعلا، بتداولها بين أيدي مختلفة (۲) ، ولا يحول دون ذلك أن

<sup>(</sup>۱) د ، أحمد تتحى سرور ـ ص ۷۱۷ ، أحمد أمين ، د ، على راشـد السـابق ـ ص ۱۱۹ د ، شريف عبد الله ـ ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) حكم النقض في ٢١ مارس ١٩٣٨ ، مجموعة القواعد ـ حد ٤ ـ رقم ١٨١ ـ ص ١٦٩، وفي ٥ فيراير ١٩٥٧ ، مجموعة الأحكام .. ص ٨ رقم ٢٧ .. ص ١٢٧ ، وقد قضى بأنه: إذا استخرج الحكم توافر ركن العلانية من الكيفية التي قدم بها المشتكي شكواه ضد القاضى، وهي إرساله الى المجنى عليه، وإلى المحكمة الإبتدائية التي يشتفل فيها، والى الإدارة القضائية الأهلية بوزارة العدل، وإلى وزارة العدل، عدة عرائض، سماها: ردا للقاضي المجنى عليه، على اعتبار أن هذا منه يدل دلاله واضحة، على أنه أراد إناعة ما نسبه إليه ، إذ أنه لولم يقصد الإناعة لا قتصر على إرسال الشكوى للقاضى وحده مدون الجهات الأخرى، التي يعلم بالبداهة أن كل جهة منها تضم عددا من الموظفين، ومن الضروري أن تقع الشكوى تحت حسهم وبصرهم، فإنه (أي الحكم) لا يكون قد أخطأ، وراجع : نقض ٨ مايو ١٩٤٤، مجموعة القواعد .. ج. ٦ \_ رقم ٢٥٠ \_ ص ٤٨٣، وقد قضى بأن المتهم بوصفه محاميا لم يكن يجهل تداول منكرته التي تضمنت عبارات القنف والسب كنتيجة حتمية للإيداع، التي يستدعى بالضرورة اطلاع الموظفين المختصين بالمحكمة عليها، ويهذا تتوافرالعلانية، نقض ٢٣ مارس ١٩٤٢، مجموعة القواعد \_ جـ٥ ـ رقم ٢٦٧ - ص ٦٢٨، كما جكم بأنه: إذا أرسل المتهم صورا فوتوغرافية للمجنى عليه وشقيقه تظهر المتهم وزوجة المجنى عليه، في أرضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما، وذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة، أو سلمها يدا بيد، دون إيصالها للجمهور فإن العلانية لا تتحقق، نقض ٢٦يونيه ١٩٥٦ مجموعة الأحكام س ٧ ـ رقم ٥٤٥ ـ ص ٨٩٤ .

الجهة التى تلقت الشكوى تعمل فى سرية (۱) ، ويتحقق التوزيع بتسليم نسخه واحدة إلى عدة اشخاص لتداولها بينهم، مادام قد قصد اطلاعهم عليها، على أنه لا يتحقق التوزيع بدون هذا التسليم، كما لو أقضى الجانى بمضمون المكتوب إلى عدد من الناس، وقد تربطهم بالجانى صلة خاصة، تبرر مكاشفتهم بمضمونة إذلا شأن لهم بموضوعه ولا مسئولية على عمال البريد من تُوزيع الخطابات والمطبوعات والرسائل كائنة ما كانت محتوياتها، لأنهم فى توزيع مايسلم اليهم إلى جهة ما، يقومون بواجب هم مكلفون به قانونا، كما أن التوزيع الذى تتوافر فيه المسئولية هو التوزيع الحاصل عن علم بمضمون الكتاب، والمقصود به نشر هذا المضمون وإذاعته، فالتوزيع فيما يتعلق بالخطابات والرسائل ينسب إلى مؤلف الخطاب أو الرسالة لا رلى موزع البريد (۲) ومتى توافرت مقومات التوزيع، فلاتهم الكيفية التى يحصل بها فيستوى أن يكون يدا بيد فى مكان خاص، أو خفية فى السر، أو بإلقاء المكتوب فى الطريق العام، أو فى مكان مطروق أو فى افنية المنازل أو

<sup>(</sup>۱) راجع: حكم النقض في ٧ إبريل ١٩٦٩ ، مجموعة الأحكام ص ٢٠ ـ رقم ٩٦ ـ ص ٨٥٤، ٢٩ نوفمبر ١٩٧١ ، س ٢٧ ـ رقم ١٦٣ ـ ص ٢٦٩ . والأصل أن إرسال شكوى مكتوبة إلى إحدى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة لا يعتبر من قبيل التوزيع، ولا تتوفر به العلانية لأن ذلك يعتبر استعمالا لحق عام دستورى، هو حق مخاطبة السلطات، عن طريق الشكوى أو تقديم العرائض، الأ أنه إذا أسيئ استعمال هذه الرخصة، واستخدمت كوسيلة للتشهير جرى عليها حكم قانون العقوبات فيما يتعلق بالعلانية. (طعن رقم ٢٠٢٧ ـ س ٣٣ قضائية ـ جلسة المايو ١٩٦٤) و رقم (١٩٦٤ س ٣٣ قضائية ـ جلسة ١٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) محمد عبيد الله ـ ص ٢٤٢، د . عمير السعيد رمضان ـ ص ٣٦٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲)، د . محسن فرج ـ ص ۱۲۱ ، د.شریف کامل ـ ص ۲۲ رمایعدها.

### خامساً: التعريض للأنظار:

كما تتحقق علانية الكتابة أو الرسوم، بتوزيعها على النحو السابق، تتحقق أيضاً، بعرضها بحيث يمكن أن يراها من يكون في الطريق العام أو في مكان مطروق، والعبرة في تحقق العلانية في هذه الصورة، ليست بالمكان الذي تعرض فيه الكتابة أو الرسوم، وما إليها، وإنما بالمكان الذي يمكن رؤيتها فيه، فقد يحصل العرض في مكان خاص، ومع ذلك تتوافر العلانية إذا أمكن رؤية المكتوب، أو الرسم لمن يكون في الطريق العام أو في مكان مطروق، ويلاحظ أن القانون لم يذكر هنا المحفل العام، بيدانه لا يجوز أن يفهم من ذلك أن العرض في محفل عام لا يكفي لتحقق العلانية، وذلك لأن المكان الذي يجتمع فيه محفل عام يعتبر مكانا مطروقا طيلة الإجتماع(۱).

ولا يكون المكان مطروقاً إلا إذا تواجد فيه بالفعل واحد أو أكثر من أقراد الجمهور، ولذلك يجب أن تثبت صفة المكان على هذا النحو، ولكن لا يجب أن يثبت أن من كانوا في المكان المطروق، قد شاهدوا بالفعل الكتابة أو الصور او الرسوم المعروضة، بل يكفى أن يثبت أنهم كانوا يستطيعون رؤيتها لووجهوا نظرهم اليها (٢).

وبدهى أن اللوحات والصور والرسوم المعروضة فى الطريق العام أو فى واجهات المحلات المطلة على الطريق العام، أو الموضوعة بشكل ظاهر فى المحلات المطروقة بحيث يراها أو يستطيع أن يراها الجمهور، تعتبر محققة للعلانية، ويجب أن يكون التعريض للأنظار مقصوداً، أى حاصلا بنية

<sup>(</sup>١) د . عمر السعيد رمضان ـ ص ٢٦٨ ، محمد عبد الله ـ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله \_ المكان السابق.

الإذاعة والنشر، فإن سقط جدار غرفة فبان للمادة في الطريق ما كان يحجبه الجدار من كتابة أو رسوم موضوعة فيها، فلا يعتبر هذا عرضا للأنظار(١).

### سادساً: البيع والعرض للبيع:

والمقصود بالبيع - كصورة من الصور التى تتحقق بها علانية الكتابة وما إليها - البيع التجارى، وهو يفترض أن المكتوب مطروح فى السوق بحيث يجوز لكل شخص أن يشتريه، وحينئذ تتحقق العلانية، ولواقتصر الأمر على بيع نسخة واحدة، ولو لشخص واحد، وبغض النظر عن المكان الذى حصل فيه البيع، أما بيع أحد الأفراد نسخة من كتاب فى مكتبته أو بيع للؤلف أصول كتابه للناشر، فلا يصلح وحده لتحقق العلانية(٢) ، على أن القانون قد اكتفى بمجرد العرض للبيع، بمعنى إعداد الكتابة أو الرسوم أوالصور وطرحها للبيع، ولو لم يقترن ذلك بتعريضها لأنظار الجمهود بوضعها فى مكان عام، أو بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى هذا المكان، فيعتبر عرضا للبيع محققا للعلانية، مجرد وضع المكتوب أو ما إليه فى حانوت على ذمة بيعه، أو نشر اسمه فى فهارس المطبوعات أو الإعلان عنه بقصد لفت نظر المشترين إلى طلبه (٢).

### العلانية إصطلاح قانوني :

ومما يجدر ذكره، أن العلانية، تعتبر اصطلاحاً قانونيا يستقل قاضي

<sup>(</sup>۱) د لحمد فتحى سرور ـ ص ۷۱۸، د. محسن فرج ـ ص ۱۲۲، محمد عبد الله ـ السابق

<sup>(</sup>۲) د . عمر السعيد رمضان ـ ص ۲٦٨ ، محمد عبد الله ـ ص ٢٤٦ ، ، د . شريف كامل ـ ص ٢٥٠ د . عمر السعيد رمضان ـ ص ١٥٠ د . على ص ٢٥٠ د . د . على ص ١٥٠ د . د . على راشد ـ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) د . عمر السعيد رمضان ـ المرجع نفسه .

الموضوع بتحصيل عناصره الموضوعية، من وقائع الدعوى وظروفها، ولكنه يخضع فى فهمه، لمعنى العلانية قانونا لرقابة محكمة النقض، ولذلك يتعين على قاضى الموضوع أن يسبب حكمه، فيما يتعلق بالعلانية بحيث تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون، وأن تستوثق من أنه لم يتجاوز مراد القانون فى فهمه لمعنى العلانية، حين اثبت فى حكمه توافرها أو نفاه، وحتى تمارس محكمة النقض سلطتها المذكورة يتعين على المحكمة أن تبين العناصر الموضوعية التى استخلصت منها توافر العلانية، والإكان حكمها قاصرا (١).

ـــ القصل الثانى: للبحث الأول ـــــ

(177)

<sup>(</sup>۱) حكم النقض في ٢ بيسمبر ١٩٥٠، ١١ مارس ١٩٥٦ ، مجموعة القواعد في ٢٥ علما 
- حـ٢ ـ رقم ٧٤ ، ٧٥ ـ ص ٧٣٠ . وتختلف منهم معنى العلانية كمسأله قانونية 
تخضع المحكمة فيها لمحكمة النقض ، عن إثبات العلانية كامر تقدره محكمة 
الموضوع، وفقا لما تحصله من وقائع الدعوى ، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة 
النقض الأمن حيث القصور في تسبيب الحكم، راجع : نقض ١٤ إكتوبر ١٩٤٨ ، 
السابق ـ رقم ٧٨ ـ ص ٣٤٧ .

# المبحث الثانى نطاق حق النشر فى الفقهين الإسلامي والقانوني

### المطلب الأول والمراب المالية

### نطاق حق النشر في فقه القانون

ويجب حتى يكون حق النشر جديرا بحماية القانون، أن يلتزم هذا الحق بالحدود القانونية التى تحدد نطاقه، بحيث لو خرج عن تلك الحدود فإنه لا يكون حريا بالحماية، وريما يكتسب بذلك الخروج وصف عدم المشروعية التى يفتقد بها ركنا من أركان وجوده.

وقد استبان لنا من خلال بيان الإطار التشريعى الذى ينظم حق النشر، أن ذلك الاطار قد توخى الإلترام بضوابط معينة، أرجب على الناشر والمبتكر أن يقف عند حدودها، وهذه الصدود تمنع التجاوز في استعمال حق النشر وتقلل إن لم تمنع من الأضرار التي يمكن أن تترتب عليه.

ويلاحظ؛ أن التجاوز في استعمال حق النشر حال تجاهل تلك الضوابط يؤدى إلى عدد من المضاطر والمضار، وهذه المضاطر يمكن أن تنال من المصالح الخاصة تنال من المصالح الخاصة للأفراد، وقد قررت هذا المعنى محكمة النقض في حكم لها جاء فيه: إن المادة ١٤ من الدستور كفلت حرية الرأى والإعتقاد، إلا أنها عقبت لي ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة يكون في حدود القانون، ذلك أن حرية الإعراب عن الفكر شانها شأن معارسة سائر

الحريات، لا يمكن قيامه بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره، وإذن فإن من شأن المشرع، بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يبين تلك الحدود، حتى لا يكون من وراء استعمال تلك الحريات الإعتداء على حرية الغير(١)

وقد بينت نصوص القوانين المختلفة التي عالجت ضوابط حق النشر حدود هذا الحق ومن ذلك المادة (١٧١ عقوبات)، والتي تبين مدى التجاوز في هذا الحق بالتعدى على الآخرين، مما يكون الجنح التي تقع بواسطة الصحافة وغيرها.

وكذلك المادة (١٨٥ عقوبات)، التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة، أو مكلفا بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، والمادة (١٨٦ عقوبات)، التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض، أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى (والمادة ١٨٧عقوبات)، التي تعاقب بنفس العقوبات، كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد، أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق، أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق، أو (١) حكم النقض بتاريخ ٢٠١/١١/١١، المجموعة س ٣ \_ ص ٢٠٨ \_ ص ٥٥٤، بتاريخ ١٩٥٢/٣/٣ المجموعة، س ٣ \_ ص١٩٨ \_ ص ٢٤٥.

<sup>-</sup> القصل الثاني: المبحث الثاني -----

أمورا من شانها منع شخص من الإنضاء بمعلومات لأولى الأمر، أو التأثير في الرأى لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده، فإذا كان النشر بقصد لحداث التأثير للنكور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكذلك للادة (١٨٨ عقوبات)<sup>(١)</sup>، التى تجرم النشر الذى من شانه تكدير السلم العام، أو الاضرار بالصالح العام، والمادة (١٨٩ عقوبات) التى تجرم نشر ما يجرى فى الدعارى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية.

ويبدر من خلال تلك النصوص: أنها ترسم بداية الخروج على ما يسمح
به القانون من حق النشر، وذلك ببيان نطاق التأثيم في هذا الخروج بما يجعله
حريا بالعقاب عليه.

<sup>(</sup>۱) عدلت بالقانون ۱۲ لسنة ۱۹۹۰، حيث أعيدت صياغتها من جديد، بحيث أصبحت عقوية الحبس وجوبية، وأطلقت مدتها: بحيث تجوز أن تصل إلى ثلاث سنوات بعد ان كانت المادة لا توجب الحبس الذي لم تكن مدته تتجارز سنة، وزادت الغرامة من عشرين جنيها حدا أدنى، وخمسمائة جنيه حدا أنصى (وهي الحدود التي رفعت اليها الغرامة بالقانون ۲۹ لسنة ۱۹۸۷) إلى خمسة آلاف جنيه حدا أدنى، وعشرة آلاف جنيه حدا أتصى.

واستبدل عبارة: وإذا كانت تتصل بالسلم أو المسالح العلم، بعبارة اكثر شيرعا وشمولا وعمومية، فنص التعديل على أنه: وإذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفرح بين الناس أو الحاق الضرر بالمسلحة العامة أو ازدراء مؤسسات الدولة أو القائمين عليهاه. وأضاف التعديل ظروفا مشددة جديدة للعقاب منها: وإذا وقع النشر المشار إليه في الفقرة السابقة بقصد الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد أو بمصلحة قومية لها، أو نشأ عنه هذا الإضرار.

ويلاحظ أن التجاوز في حق النشر وكما سبق من تلك النصوص - قد يمس مصالح عامة، وقد يمس مصالح خاصة للأفراد تتمثل في النيل من سمعتهم ومكانتهم الأدبية، وتؤدي إلى احتقارهم لدى مجتمعهم، إذا كان من شأن النشر أن ينسب إليهم وقائع لو صحت، لكان من شأنها أن تؤدى إلى ذلك.

ولا يمكن أن يقال: إن النشر في تلك الصالات المؤثمة يمثل حقا لصاحبه يكون حريا بحمايته، وإنما يكون بذلك قد ارتكب فعلا يؤاخذ عليه القانون.

## ما يتحدد به نطاق الحق في النشر:

والتعبير عن الرأى يعد وسيلة لتحقيق غايات كثيرة، وهذه الغايات تعد منه بمثابة النتيجة للمقدمة، وتدور تلك الغايات حول ما يؤدى اليه التعبير عن الرأى من تقدم المجتمع ورقيه، ونشر العلم النافع والفكر المفيد، وتبادل الرأى والحوار حول ما ينفع الناس في كل قضاياهم، ويمكن القول: إن تلك الاعتبارات هي التي يتحدد بها نطاق حق النشر وهي ترجع الى أمرين:

## أولهما: أن حق نشر الرأى وسيلة للتعبير عن الذات:

فمن حيث إن نشر الرأى وسيلة للتعبير عن الذات، فليس من شك في أن الإنسان العادى، يتميز عن غيره من الادميين بميزات وملامح تكون عناصر شخصيته، وهو يعبر عن هذه الشخصية بصور شتى كطريقته في الكلام والتفكير، وكيفية أدائه لعمله وممارسة علاقاته العادية مع أقرانه وزملائه، وغير ذلك من الملامح، إلا أن أهم ملمح يحرص كل إنسان على التعبير عن

شخصه فيه، هو رأيه الذي يبديه، وعلمه الذي يود نشره، وفكره الذي يرغب في توصيله للناس، فهذا النوع من التعبير يحمل معنى ما يعقله الإنسان في وجدانه وعقله من فكر، ويحرص به صاحبه أن يجابه جماعته وأترانه في موضوع يعتقد أنه يهمهم، ويستأهل أن يسترعى به نظرهم لتعريفهم بشخصه، فحق التعبير عن الرأى ونشره مع كونه وسيلة لنشر العلم النافع والفكر المفيد، يعد وسيلة الشخص في الإعراب عن سعادته ورفاهيته، علمه وفكره، عاداته وتقاليده، ما يرفضه وينكره وما يؤمن به وما يقره، ويصفة عامة يمكن القول: إن حق النشر هو وسيلة الإنسان في التعبير عن ذاته وتوصيل ما يدور بخاطره للناس(١).

والإعلان عن الرأى ونشره، هو ذاتية الشخص سواء بسواء، والانسان بغير فكر ليس إلا العدم بعينه، وما فكره إلا الع درة في تاج شخصيته، بها يقوم وعليها يعمل، والإنسان السوى يرفض رفضا باتا أن تجبره سلطة بشرية مهما كان نوعها على سلوك سبيل يرى بعقله أنه ضلال، وهو ميزة تكفل للبشر التنوع والتميز، وبغيرها يصبح الناس ارقاما متماثلة، لا معنى لأى منهم يتفاضل به على غيره من الناس (٢).

وقد يقسال: إن حق التعبير عن الرأى ليس بهذا المستوى المشرق امام جسميع البشر، والحساجة إليه ليست ملحة لدى الجميع بنفس القدر، وهو ما يقلل من الإفسراط في الإهتمام به، إذ هو لا يعدو أن يكون ضربا من الأماني لا يلبث مسلحبه أن يفيق على هول الظروف التي تحول بين نشر الرأى أو التعسبير عنه، فشسواغل الرزق ومطالب الحياة والأسرة وسلطة

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى : د. عماد عبد الحميد النجار \_ السابق \_ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) د. عملد النجار ـ السابق ـ ص ۵۵.

الرياسة، وضغط الجهل، وقيود العادات والتقائد، فضلا عن سيطرة أصحاب المطابع والصحف والقائمين على دور النشر، كل ذلك من شأنه أن يورد عبئا ثقيلا على صاحب الرأى عندما يتجه الى الإعلان عنه أو الجهر به، وتصدى الشخص العادى للتعبير عن رأيه أمر تقف أمامه هذه القيود، على أن هناك بالضرورة أشخاص لا يعباون بهذه العقبات، فيسعون الى اجتيازها ويستسعذبون الصعاب من أجل التعبير عن أرائهم،ولعل الباقين من أقراد المجتمع يؤثرون تخصيص هؤلاء الأفذاد للتعبير عنهم جميعا، مستبقين لأنفسهم الحق في التعبير، حينما يحفزهم عليه حدث يحرك وجدانهم ويلهب مشاعرهم، كخطر داهم أو أزمة عامة أو ما شابه ذلك(۱).

على أن ذلك لا يهون من قيمة حق التعبير عن الرأى فى ذاته، مهما قل عدد المواطنين الذى يصرون على استعمالها، وتحقيق ذواتهم عن طريقها، وكما يقولون: إن أحدنا قد لا يأتى عليه يوم يستعمل فيه ما رخص له به من سلاح، ولكن وجود السلاح أمر يحسب له حسابه، وشتان بين ممارسة حق من الحقوق العامة بمعرفة صاحبه، وحرمانه من ممارسة هذا الحق، فمن يمتنع عن ممارسة حقه، ربما كان مسلكه هذا معبرا عن ذاته ورغبته، وهو بالقطع يختلف عمن يحرم من ممارسة هذا الحق، لأن أمر الحرمان بغيض على النفس، كما أنه ينطوى على قدر كبير من المساس به، إن حق التعبير عن الرأى هو التعبير عن الذات وتحديد ملامحها، ولذلك يؤثر عن سقراط قوله لن جالسه صامتا: وكلمنى حتى أراك) (٢)

<sup>(</sup>١) د. عماد النجار المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله ـ السابق ـ ص ٩٣.

## ثانيهما: أن حق النشر وسيلة لتقويم الجتمع وترشيده:

كما أن حق التعبير عن الرأى بنشره يمكن صلحبه من أن يقسترع على الأمة فى حدود امكانياته ما يرى فيه النفسع والخير، وأن يقدم لوطن النصح والسوجيه والإرشاد الى مواطن النقسص، وتقويم لليل أو النقص او الخطأ أو القصور، والحيلولة دون الفساد والعجز والتقصير، وينبه بناء عليها، إلى الخطر والتحذير منه، وتمكنه أخيرا من الشكوى والإنتقاد، وهو ما يستلزم المناقشة فى الشئون العامة بصبر ودون ملل أو ضجر(۱).

ذلك إذا كان الرأى صوابا في ذاته، أو كان مكتمل النضح مستوى الرؤية، فإن كان دون ذلك مما يختلط فيه الخطأ بالصواب، فإن المناقشة والحوار تكون من غير شك لازمة لإبانة جوانب الصحة وتحديد مواطن الخطأ، ليكون صاحب الرأى على قدر كاف من الفهم، يمكنه من تعييز الخطأ من الصواب، ومفاد ذلك؛ أن المناقشة والحوار والتعبير عن الرأى، ضرورة حتمية في جميع الأحوال، فهي لازمة للرأى الخاطيء لإظهار خطئه وانعدام الصواب قيه، وهي لازمة للرأى الصواب لتأكيد صوابه، ونأيه عن الخطأ لدحض ما يحيط به من وهن وضعف، وهي أخيرا لازمة لمواجهة الرأى المختلط لتحديد مواطن الصواب فيه، وتعيزها عن مواطن الخطأ، وهذا المغيد للفرد وللمجتمع معا (٢).

إلا أن حق التعبير عن الرأى لكى يؤدى تلك الغاية، يجب أن يمارس بصدد موضوع عام له أهميته عند الكافة، وليس عن شخصية فرد من

<sup>(</sup>۱) د. عماد النجار\_ ص ۵۸.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

الأفراد، ومن ثم فإنه يشمل كل ما يعلمه الفرد ويعتقد صحته، فيما يهم مصلحة عامة، وليست مصلحة خاصة، فضلا عن المسائل التجارية الخاصة بالإعلان عن سلعة أو ترويج بضاعة، فإن ذلك لا يكون من قبيل التعبير عن الرأى، وإن كان وسيلته النشر.

والخلاصة؛ أن حق التعبير عن الرأى يكتسبه الانسان لمجرد كونه إنسانا، تحقيقا لذاتيته وفسرديته، وحفاظا على شخصه من الفسياع، ودعما للمجتمع من الفسوضى والإنهيار، فهو ينشد الحفاظ على شخصية الفرد وصلاح المجتمع، إنه أداة لنشر الخير، ترفض الكنب، وتعاف الوضيع من الأغراض، وتدعو إلى التقدم والازدهار والعلو، ومن ثم يفترض في شخص صاحب هذا الحق حسن النية، وسلامة القسصد، وأنه حينما يتجه للتعبير عن رأيه، لا يحسس أحدا بسوء، ولا يستتر في نواياه الخبيثة بشوائب يثيرها على الأبرياء من الناس كيدا لهم، وزجا بهم بين أحابيل يثيرها على الأبرياء من الناس كيدا لهم، وزجا بهم بين أحابيل الباطئ، وسياج البهتان والظلم، بل يقصد تحقيق الخير والنفع العام أو لا وقبل كل شيئء، وإن عباراته التي يتحدث بها تحقيقا لهذه الغاية، من شانها أن توصل إلى ما سعى، ويؤدي الى ما قصد اليه، أما الكنب والتلفيق والغش والخداع فليس من قبيل حق التعبير عن الرأى في شيئ، (١).

(1) 医多类性静脉 (1) (1) (1) (1)

<sup>(</sup>١) د. عماد النجار ـ السابق ـ ص ٢٠.

# المطلب الثاني

## حدود حق النشر في الفقه الإسلامي

وحق التعبير عن الرأى ليس مطلقا فى الفقه الإسلامى، وإنما يرد عليه ما يرد على الحقوق بصفة عامة، مما يقيدها ويرشد إستعمالها بما لا يحقق ضررا للغير من جراء هذا الإستعمال، ذلك أن إطلاق حق التعبير عن الرأى دون قيد يرد عليه، يمكن أن ينال من شخص صاحبه، كما ينال من حقوق غيره، ومن خلال ذلك تتحدد المعالم العامة لحدود استعمال حق التعبير عن الرأى فى التشريع الاسلامى، والتى تتمثل فيما يلى:

### أولاً: حسن القصد وخلوص النية:

وحسن القصد في التعبير عن الرأى يتمثل في اتجاه نية القائل بقوله لله عز وجل، وإذا كان التوجه إلى الله بالأعمال مطلوبا للتقرب إليه، فإن القول يعد من أعظم الأعمال التي يجب أن يتوافر فيها ذلك، عملاً بقول الله تعالى: فوماأمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة هلاً!)، فالإخلاص لله بالقول، هو الذي يجب أن يوجه أقوال القائلين، بحيث يتجرد القائل عن الهوى والغرض، ليبتغي بقوله وجه الله عز وجل، وهو إن توخي تلك الغاية النبيلة، فسوف يسلم من التجاوز الذي يمكن أن يوصم به التعبير عن الرأى، ويؤدى بصاحبه الى مساءلة جنائية ومدنية، إن كان ما صدر منه يدخل تحت طائلة النصوص التي تجرم القذف أو السب أو إفشاء الأسرار، أو غير ذلك من جرائم النشر، وسوف يكون لرأيه تأثير طيب على نفوس قرائه، فإن ما كان لله دام

<sup>(</sup>١) سورة البيئة \_ أية ٥ .

<sup>— (</sup>١٢٥) — القصل الثاني: للبحث الثاني

واتصل، وما كان لغير الله انفصل وانقطع.

وفى هذا المعنى يقول الأمام ابن تيمية: دثم القائل فى ذلك بعلم لابد من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو فى الأرض، أو الفساد، كان بمنزلة الذى يقاتل حمية ودياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين، كان من المجاهدين فى سبيل الله، من ودثه الأنبياء، خلفاء الرسل، وليس هذا الباب مخالفا لقوله: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن كان صادقا فى إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذى يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقول بالقسط، ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربيه، ومتى كره هذا الحق كان نقصا فى إيمانه، ينقص من اخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم يعتبر كراهته من الجهة التى نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال الله تعالى: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين﴾(١).

رمما يدل على اعتبار هذا القيد في حق النشر؛ قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفكسم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة أية ۲۲، وراجع: فتارى شيخ الاسلام ابن تيمية ـ جــ ۲۸ ـ ص ۲۲۰، وما بعدها، وراجع في هذا للعنى: د. عبد الكريم زيدان ـ السابق ـ ص ۱۲۹ حيث يقرر: أن حدود الرأى يجب أن تتقيد بالوصول الى الحق ابتغاء وجه الله وحده، وإفادة المجتمع، والنصح للإسلام، ولائمة المسلمين وعامتهم، كما أمر الله تعلى.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : اية ١٢٥.

حيث أمر الله المؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدل في شهادتهم حتى ولو كانت تلك الشهادة على أنفسهم أو ذوى قرباهم، ممن هم مطنة المودة والتعصيب، ومعنى لفظ: «لله»، الوارد في الآية الكريمة، أي لذات الله ومرضاته ولوجهه، يقول الإمام ابن عباس: «أدب الله عز وجل المؤمنين بهذا الأدب فأمرهم أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم(١)»، وإذا كان الله تعالى قد أمر بهذا في القول العادى، فلأن يكون القيام بالعدل في النشر والكتابة من باب أولى.

ثم نهى عز وجل فى نفس الآية عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى مهلك، كما قال الله تعالى: ﴿فَاحِكُم بِينَ الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾(٢)، ولأنه يحمل على الشهادة بغير الحق، وعلى الجود في الحكم، وقال الشعبي: لخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة اشياء: الا يتبعوا الهوى، وآلا يخشوا الناس ويخشوه، وآلا يشتروا بآياته ثمنا قليلاً(٢).

كما نهاهم عن لى الشهادة ؛ واللى فى الشهادة: الميل الى احد الخصمين، أو هو: مطل الكلام وجره حتى يفوت على صاحب الحق حقه، وينفذ ما يمليه عليه الهوى، أو هو تتحريف الشهادة بما يضيع الحق<sup>(1)</sup>، وما أكثر وقوع هذا للى فى الكتابة حيث يعمد الكثيرون إلى اللف والدوران حول معنى باطل، أو مكرة ضالة يريدون أن يقنعوا الناس بها ليضلوهم، وهم لا يريدون أن

<sup>(</sup>١) القرطبي ـ الجامع الأحكام القرآن جـ٥ ـ ص ١٠٤ وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ـ اية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) القرطبي ـ المرجع نفسه ـ ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه \_ ص ١٤٤.

يقدموها صريحة واضحة فيعمدون إلى لى عنق للعانى، ليصلوا إلى ما يريدون، والآية الكريمة تتضمن وعيدا لهم، لأنهم إن استطاعوا أن يهربوا بهذا اللف من المساءلة، فإن الله خبير بهم وعليم بنواياهم.

كما يدل على ذلك أيضا قبل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾(١)، حيث دلت الآية الكريمة على نفس ما دلت عليه الآية السابقة، من وجوب القيام بالعدل في الشهادة، لكنها ارشدت إلى أن ما قد يمليه الهوى الذي تحدثت عنه آية سورة النساء، قد يتمثل في شنآن قوم، أي كرههم وبغضهم، مما يدفع الشاهد أو الكاتب أن يميل تبعا لهواه، وهنا ينبه الحق سبحانه وتعالى إلى أن العدل واجب مع كره المشهود عليه، بل حتى كفره، فإن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه(٢).

ويقول الله تعالى: ﴿واذَا قَلْتُم قَاعَدُلُوا وَلُو كَانْ ذَا قَرْبِي﴾ (٢)، حيث أمر سبحانه بالعدل في القول سواء كان ذلك القول حكما أو شهادة (٤)، قولا أو كتابة، وهو ما يدل على أن التجرد وتوخى العدل ابتغاء وجه الله وحده مما يجب أن يتوخاه الكاتب.

ثانياً: أن يخلو النشر من قول السوء وإشاعة الفاحشة:

كما يرد على الجهر بالقول، أو حق النشر قيد كمر هام، يقضى بألا

— القصل الثانى: المبحث الثانى — القصل الثانى:

<sup>(</sup>١) سورة للائدة ـ أية ٨.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ـ السابق ـ جـــ بـ ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ـ اية ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الترطبي ـ جـ ٧ ـ ص ١٣٧.

يتضمن الجهر بالقول سوءا، أو ينطوى على ما يشيع الفاحشة في الذين امنوا، يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿لا يحبِ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليماله(١)، حيث بينت الآية الكريمة أن الله عن وجل لا يحب أن يجهر أحد بسوء، وهو ما يتضمن شراء أو دما أو قدمًا في حق إنسان، لأن الجهر بالقول في تلك المالة سوف يتضمن ضررا يفوق المسلحة المتوخاة من حق الجهو بالتول، والقاعدة الفقهية تقضى: بأن درم المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيستع الجهر بالسوء حتى ولو كان فيه حق لقائله، أقله التعبير عما بدخيلة ثفسه، ولكن الله عز وجل استثنى من هذا الاصل: من ظلم، حيث يجون له أن يجهل بالسوء في حق من ظلمه، فيباح له أن يدعو عليه، وإن صبر فهو خير له(٢)، وكذلك كل مظلوم يباح له ذلك، فمن منع حقا أو اعتدى على حقه، يجوز له أن يجأر بشكواه في حق من ظلمه، أو منعه حقه، حتى ولو تضمن ذلك السلك منه قدحا في عرض الظالم، أو ذكره بما يكره: ولأن الرد على القول السييء بمثله لا ينخل ضمن جريمة الغيبة النهى عنها شرعاء بل هو استثناء من حکمها فیجوز <sup>(۲)</sup> .

ودليل جواز هذا الاستثناء قول الله تعالى: ﴿ولمَن انتَصَرَ بعد طَلَمهُ فَأُولَئُكُ مَا عَلَيْهُم مِنْ سَبِيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم﴾(٤)،

<sup>(</sup>١) سورة النساء - اية ١٤٨.

<sup>(</sup>Y) القرطبى ـ السابق ـ جــ آ ـ ص ١، وتفسير النسفى ـ جــ ۱ ـ ص ٢٥٨، طبعة دار احياء الكتب العربية، ومختصر تفسير ابن كثير ـ جــ ١ ـ ص ٤٥٢ ـ دار القرآن الكريم ببيروت.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام للصنعاني \_ جــ ٤ \_ ص ١٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ـ الآيتان : ٤١، ٢٤.

حيث دل هذا القول الكريم على أن من يرد الإساءة بمثلها إنتصارا لما وقع عليه من ظلم فإنه لا مستولية عليه، إنما المستولية على البادئ المعتدى الذى يظلم الناس بغيا بدون حق(١).

ومعا يدل على ذلك من سنة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما روى عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دلى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته (٢)، ومعنى حل عرضه: أنه يجوز وصفه بالظلم ومنع حقوق الناس، قال أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه، وفي الحديث دلالة على استثناء ذكر الواحد المماطل بالجهر بالسوء من القول في حقه (٢).

كما يجب أن يتقيد الجهر بالقول أو حق النشر، بعدم إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا، يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿إِن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾(٤)، حيث دل هذا القول الكريم، على أن من يشيع بقوله الفاحشة في الذين أمنوا، يعد مرتكبا لجريمة تستوجب عقابه في الدنيا الآخرة عقابا أليما، وشيوع الفاحشة المنهى عنه: نشرها(٩)، وهي الفعل القبيح للفرط القبح، أو القول السيىء، أو ما يسيىء إلى أعراض الناس، ومن ثم وجب أن يتقيد حق النشر بهذا القيد.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ـ للشوكاني ـ جـ٤ ـ ص ٥٤١ ـ طبعة دار الفكر ببيروت.

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة إلا الترمذي، راجع : نيل الأرطار للشوكاني \_ جـه \_ ص ٢٧١، طبعة البابي الحلبي الاخيرة.

<sup>(</sup>٢) في هذا المعنى : المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٤) سورة النور ـ اية ١٩.

<sup>(</sup>٥) القرطبي - السابق - جـ١٢ - ص ٢٠٦.

## ثالثاً: أن يتقيد النشر بأحكام الإسلام ومبادئه:

ويجب أن يتقيد حق النشر بقيم الاسلام ومبادئه، وأحكام الشريعة الإسلامية ذلك أن ما تتضمنه تلك الشريعة من الأحكام مما يجب شرعا اتباعه، والخروج على ما قضى الله ورسوله لا يجوز، يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾(١)، فقد دل هذا القول الكريم على أن المؤمن لا يقطع بنظره في رأى، ولا ينتهى بعقله في قول إلا إذا عرض ما يفكر فيه، وما يريد أن يصل إليه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما تفرع عن هذين المصدرين من مصادر أخرى تؤدى إلى معرفة حكم الله في المسائل المختلفة، فإذا ما توافق الشرع مع العقل كان العمل بالحكم لازما، وإذا ما اختلف اتجاه العقل مع ما قرره الشرع كان ما قرره الشرع هو الولجب الإتباع، ولا يكون لما انتهى اليه العقل في تلك الحالة، اثر أما الشروعية أو العمل، لأنه لو جاز للعقل تخطى مأخذ النقل وتعدى حدوده، لجاز إبطال الشريعة بالعقل وهذا محال(٢).

والعقل السوى لا يتصادم مع ما قرره الشارع الحكيم سبحانه، لأن الإسلام هو دين الفطرة، كما قال الله تعالى: ﴿فَاقُم وَجِهِكُ للدينَ حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾(٢)، والفطرة هي طبع الإنسان وخلقه وعقله، ومن ثم فإن العقل السوى مفطور على طاعة الله عز وجل، وبالتالي فإنه يشعر مع أحكام الله عز وجل بالإقتراب لا بالإغتراب، وبالحب لا بالبغض، وبالامتثال لا بالعصيان، ويصور حجة الاسلام الغزالي تلك الصلة

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب لية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) للوافقات للشاطبي - جـ١ - ص٧٥ - المطبعة السلفية ١٣٤١ هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم \_ أية ٢٠.

الوثيقة بين العقل والشرع، وإنها تقوم على التواصل والقبول، لا على التقاطع والرفض بقوله: إن العقل لن يهتدى إلا بالشرع، والشرع لا يبين الا بالعقل، فالعقل كالأساس والشرع كالبناء، ولن يغنى أساس ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس، العقل كالبصر، والشرع كالشعاع، ولن يغنى بصر ما لم يكن شعاع من خارج، ولن يغنى الشعاع ما لم يكن البصر، العقل كالسراج، والشرع كالزيت الذي يمده، فما لم يكن زيت لم يحصل السراج، وما لم يكن سراج لن يضيىء الزيت، ثم يقول: والشرع عقل من الخارج، والعقل شرع من الداخل، وهما متعاضدان بل متحدان، ولكون الشرع عقلا من الخارج، سلب الله تعالى اسم العقل عن الكافر في غير الشرع عقلا من الخارج، سلب الله تعالى اسم العقل عن الكافر في غير ولكون العقل شرعا من الداخل، قال تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر ولكون العقل شرعا من الداخل، قال تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر ولكون العقل سبحانه ﴿نور على نور﴾(٢) أي نور العقل ونور الشرع(٤).

وبناء على ذلك؛ فإن حق النشر إذا كان يتضمن خروجا على احكام الشريعة ومبادئها العامة، أو كان ينطوى على مساس بالعقيدة أو الأخلاق، أو الأداب العامة التى يقررها الإسلام، فإنه لا يكون حريا بالإحترام، وفي مجال التعبير عن الرأى ونشره، لا يجوز أن يتضمن ما ينشره تزويرا لأحكام الله عز وجل، أو ما يحرض الناس على ترك تلك الأحكام، أو يحلل حراما، أو يظهر أحكام الله في شكل ينفر الناس منها، أو يتضمن استهزاء بها، أو ينفر أحكام الله في شكل ينفر الناس منها، أو يتضمن استهزاء بها، أو سخرية مما قررته، والإكان ذلك تجاوزا يستأهل العقاب الملائم، ولا يكون داخلا في نطاق حق التعبير عن الرأى أو حق النشر (٥) م

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ آية ١٧١. (٢) سورة الروم ـ آية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور\_ آية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الإمام الغزالى - معارج القدس - ص ٣٥ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> في هذا المعنى كتابنا: الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية \_ السابق \_ ص ١٤٤، دعبد الكريم زيدان \_ السابق \_ ص ١٣٠.

ف وراجع: د. منحت رمضان ـ الأساس القانوني لمسئولية رئيس التحرير ـ ص ٥٣، هامش ١٤٢، دار النهضة العربية سنة ١٩٩٣ م:

وقد نصت المادة ٧١

من قانون المطبوعات والنشر الاماراتي رقم ١٥ لسنة ١٩٨٠ على أنه: «يحظر نشر ما يتضمن تحريضا أو اساءة إلى الاسلام». ﴿ إِنَّ الْمُ

<sup>-</sup> الفصل الثاني: البحث الثاني -----

# التقسم الأول

## أساس التعسف في استعمال حق النشر وحدود المسئولية عنه في الشريعة والقانون

وهذا القسم يندرج تحته بابان:

الباب الاول: لبيان اساس التعسف في استعمال حق النشر الباب الثاني: لبيان حدود المسئولية عن التعسف في الباب الثاني: لبيان حدق النشر ونطاقها وذلك في الفقهين الإسلامي والوضعي.

#### الباب الأول

## اساس التعسف في استعمال حق النشر في الفقهين الاسلامي والوضعي

من أهم المسائل التي تخطى باهتمام التشريعين الإسلامي والوضعى، مشكلة اكتساب الحقوق، وتنظيم ممارستها في المجتمع بحيث لا يساء استعمالها من قبل صاحب الحق، فإذا حدث سوء استعمال أو تعسف أو مجاوزة في استعمال الحق، وجب أن يتدخل المضرور بسبب هذا التصرف إن كان هناك ضرر نشأ بسب هذا التعسف أو ذلك التجاوز.

وقد حظيت قضية التعسف في استعمال الحقوق باهتمام معظم القوانين المدنية في العالم الحديث، وجعلت لنظريتها واحكامها الصدارة، بل قرر شراح هذه القوانين أن أحكام التعسف ومعاييره وقواعده، تنبسط على جميع أنواع الحقوق التي تتضمنها القوانين العامة، والقوانين الخاصة على حدسواء.

ولم تكن القوانين العربية، وفي مقدمتها قانوننا المدنى المصرى يدعا من قوانين العالم في هذا الإهتمام، فنظمت بدورها مسألة التعسف في استعمال الحق وصاغت نظريته، وفرعت أحكامه ومسائله، وأصلتها تأصيلا قانونيا يقوم على أساس علاج الآثار الناجمة عن التعسف في استعمال الحقوق، ومحو آثاره.

وقد كان القانون المدنى المصرى الجديد، هـو أول قانون عبربى يضم فى نصوصه ما يؤصل نظرية التعسف فى استعمال الحق، ويصوغها صياغة قانونية، كما يضع معايير التعسف فى استعمال الحق، وذلك فى مادتيه (٤، ٥) مدنى مصرى، فنص فى مادته (الرابعة) على أنه: دمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، ثم بين متى يكون استعمال الحق غير مشروع، فنص فى المادة (الخامسة) على انه، ديكون استعمال الحق غير المشروع فى الاحوال الآتيه:

- (أ) إذا لم يقصدبه سوى الإضرار بالغير.
- (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لاتتناسب البتة مع مايصيب الغير من ضرر بسبها.
  - (ج) إذا كانت المسالح التي يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.

ثم اقتفت القوانين العربية أثره بعد ذلك في معلجة قضية التعسف في استعمال الحقوق، وعالجتها في ثنايا نصوصها (١)

ودغم أن أصول نظرية التعسف في استعمال الحق قد برزت في القوانين المدنية الوضعية، إلا أنه لايمكن إنكار أن لتلك النظرية أسسا وأصولا تستمد

<sup>(</sup>۱) حيث عالجها القانون المدنى السورى في المادتين (۱۰ ) والقانون المدنى العراقي في المادتين (۲، ۷)، والقانون اللبناني في المادة (۱۲۶) من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والقانون المدنى الاردني في المادة (۲۰)، والقانون المدنى الليبي المادة (٤)، وقد نصبت المادة (۱۰۲) من مجلة الالتزامات والعقود (القانون المدنى التونسي) على أن: ومن فعل ما يقتضيه حقه بدون قصد الإضرار بالغير فلا عهدة مالية عليه، فإذا كان هناك ضرر فادح ممكن اجتنابه أو إزائته بلا خسارة على صاحب الحق ولم تفعل فعليه العهدة المائية، راجع: الوسيط للسنهوري - جـ١ - ص١٩٧٨ هامش(١). وقد عالي قانون المعاملات المائية العربي الموحد الذي اعدته جامعة الدول العربية سنة١٩٨٤م، موضوع التعسف في استعمال الحق في المواد ١٤٢، ١٤٤، ١٤٥،

وقد نصت تلك المواد على ماياتي:

مائة ١٤٣: لا يجوز التعسف في استعمال الحق أو إساءة استعماله.

مائة ١٤٤: يعتبر استعمال الحق تعسفياً في العالات التالية:

أ- إذا تمخض استعماله الضارة الغير أن الإضرار به.

ب- اذا كانت المنفعة من استعماله لاتتناسب البنة مع ما يسببه للغير من ضرر.

<sup>(</sup>ج-) اذا كان استعماله في غير ماشرع له، أو لغاية غير مشروعة .

مادة ١٤٥: في الحالات التي يمنع فيها المتعسف من استعمال حقه لمسلحة غيره، يجب له التعويض العادل، اذا لحق به ضرر أرفاته نفع مشروع.

مقوماتها من الفقه الإسلامي، وفي ذلك يقول الأستاذ السنهوري وومن المباديء التي استبقاها القانون المدنى من الشريعة الإسلامية: نظرية التعسف في استعمال الحق، فلم يأخذها التقنين الجديد عن القوانين الغربية فحسب، بل استمدها كذلك من أحكام الفقه الاسلامي، ولم تقتصر فيها على المعيار الشخصي الذي اقتصرت عليه اكثر القوانين، بل ضم اليها معيارا موضوعيا في الفقه الإسلامي يقيد استعمال الحق بالمصالح المشروعة، ويتوقى الضرر الجسيم الذي قد يصيب الغير من استعماله، (۱).

وقد نصت المادة (٦٦) من التقين المدنى الأردنى التى تنظم فكرة التعسف فى استعمال الحق، وهو القانون الذى أريد له أن يؤسس على الفقه الاسلامى وأصوله، على أنه:

١- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.

٢ ـ ويكون استعمال الحِق غير مشروع: ١٠ ١ من المعال الحِق غير مشروع:

- ر ( أ) إذا توافر قصيد التعدى بي إنها من المسادة المسادة المسادة المسادة المسادة المسادة المسادة المسادة المسادة
- (ب) إذا كانت المصلحة المرجوة منه غير مشروعة.
  - (جم) إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.
    - (د) إذا تجاوز ماجرى عليه العرف والعادة.،

وقد علقت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى الأردنى على هذه المادة فقالت: «تتناول هذه المادة حالة اساءة استعمال الحق، وقد عرف فقهاء الإسلام هذه الحالة منذ القديم، وشرعوا لها الأحكام، ثم لحق بهم الغربيون،

الباب الأول

(1EY)

<sup>(</sup>١) الوسيط في شرح القانون المدني ـ جـ١ ـ ص١٦٧. دار النهضة العربية ١٩٨١م.

وقد أقرت الشريعة الإسلامية ذلك. أي نظرية إساءة استعمال الحق، على أنه نظرية عامة، وعنى الفقه الإسلامي بصياغتها صياغة تضارع إن لم تفق في دقتها وإحكامها أحدث ما أسفرت عنه مذاهب المحدثين من الفقهاء الغربيين، وقد تحدثت للذكرة الإيضاحية عن بعض المعايير التي أخذت بها المادة (٦٦) للتعسف مقررة أن الفقه الإسلامي قد أخذ بها، بينما تقول عن البعض الآخر: إن الإسلام يعتبر أساسها، ثم قررت أخيرا: (وعلى هذا النحو وضع المشرع قاعدة لمباشرة الحقوق استنادا إلى ما استقر من المباديء في الشريعة الإسلامية المتفقة مع ما انتهى اليه الفقه الحديث في نظرية إساءة استعمال الحقية الحديث المنادية المتفال الحقية المادية).

ونرى مع الأستاذ الدكتور الهادى عرفه: أن هذا كلام يحمد عليه القائلون من واضعى هذه النظرية في القوانين الحديثة، كما يحسب لهم في ميزان الفكر، إذ يدل على قربهم من الفقه الإسلامي وأصوله، إلا أنه يحتاج إلى التدليل عليه بأدلة شرعية، تؤصل لنظرية التعسف في استعمال الحق تأصيلا فقهيا إسلاميا مما يعيد الحق إلى نصابه، ويعيد التقنينات العربية الحديثة إلى ذاتيتنا الإسلامية، وهذا ما ونق الله إليه العبيد من الباحثين في مجال الفقه الإسلامي وأصوله، والفقه المقارن، فضرجت أبحاث ورسائل تؤصل لنظرية التعسف في استعمال الحق تأصيلا فقهيا إسلاميا، وتعيدها إلى جذورها الأولى في هذا الفقه الغنى الثرى شراء يجعله يغير حاجة إلى أن الأولى في هذا الفقه الغنى الثرى شراء يجعله يغير حاجة إلى أن نقول: إن هذه النظرية أو تلك، وإن قبال بها علماء الغرب وفقهاؤه، إلا

-- (١٤٨) ----

<sup>(</sup>۱) المنكرة الإيضاحية للقانون المدنى الأردنى، مشار اليها فى: الاستاذ مصطفى الزرقا. صياغة قانونية لنظرية التعسف فى استعمال الحق، فى قانون إسلامى ـ ص ١١٠.

انها تجد اصولها في الفقه الإسلامي (١)، وهنو بحمد الله قنادر على استيعاب ما تتفق عنه قرائح المسرعين وتقديم البديل الأجدى والأنفع.

ودراسة أساس التعسف في استعمال حق النشر، يقتضي بيان حقيقة التعسف وحالاته في الفقهين الإسلامي والوضعي.

Africa, Masses

الباب الأول

(184)

<sup>(</sup>۱) د . الهادى السعيد عرفة ـ إساءة استعمال حق الطلاق ـ ص ۸ ـ الطبعة الأولى ـ مكتبة الجلاء بالمنصورة: وراجع: في هذا المعنى: د . حسن كيرة ـ المدخل الى القانون ـ ص ٥٠٥ ومابعدها، حيث يرى أن أصل النظرية يمتد للقانون الروماني، ثم انتقل منه إلى القانون الفرنسي القديم ولكن على نحو أكثر اتساعا، إذا أصبح التعسف متحققا لاباستعمال الحق بنية الإضرار، وحسب، بل كذلك باستعماله دون مصلحة لصاحبه، ولئن كانت النظرية قد تراجعت امام أنصار النزعة الفردية على يد الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، إلا أنها قد اضطرت، واستقر الأخذ بها في كثير من القوانين الحديثه، وله أيضا: أصول القانون ـ ص ١٠٨٠

وفى هذا المعنى: د . انبور سلطان - مصادر الالتزام - الموجز فى النظرية العامة للألتزام - دراسة مقارنة فى القانونين المصرى واللبنانى - ص ٢٦٩ - دار النهضة العربية ببيسروت ١٩٨٣ وراجع: د . سليمان مسرقس. فى السوافى - جـ٧ الالتزامات بالمجلد الثانى - الفعل الضار - ص ٣٣٠ - الطبعة الخامسة ١٩٨٨ م. حيث يقرر أن القانون الروماني لم يعرف فكرة اساءة استعمال الحق كما هى الأن فى القانون الحديث، وإن كان لم يخل من وسائل لمحاربة اساءة استعمال الحق فى حالات معينة، الاستاذ حسن عكوش - المسئولية المدنية - ص ٨٦ - مكتبة القاهرة الحديث

### خطة الدراسة:

وبناء على ذلك فإن خطة دراسة هذا الباب سوف تنقسم الى القصلين الآتيين:

الفصل الأول: حقيقة التعسف في استعمال الحق في الفقهين الفضعي.

القصل الثاني: حالات التعسف في استعمال الحق في الفقهين الفضعي.

الباب الأول

## الفصل الأول حقيقة التعسف في استعمال الحق في الفقهين الإسلامي والوضعي

لا يختلف فقهاء الشريعة والقانون في طبيعة الحق من ناحية أنه يعطى صاحبه سلطة أو مكنة يقدر بها على تحقيق المصلحة التي يكفلها له هذا الحق، والمصلحة التي يكفلها الحق تمثل الغاية التي يتوقف عليها وجوده، كما تمثل الإطار العام الذي يحكم سلوك صاحب الحق عند استعماله لحقه، حيث يتقيد في استعمال حقه بحدود تلك المصلحة على أساس أنها هي الغاية من استعمال الحق، وإذا كانت سلطة الإنسان في استعمال حقه مقيدة بمقدار ما يعود عليه من استعمال الحق من مصلحة، فإن سلطته لن تكون مشروعة الا إذا اتفقت مع المصالح المقررة للأخرين، فاستعمال الحق لن يكون مشروعا إلا إذا كان يشبع حاجة مشروعة، ولئن كان الفكر التقليدي الفردي لم يكن يتصور قيودا تحد من استعمال الحق، أو أن له غايات اجتماعية فإن ذلك لم يعد يتفق مع الحقيقة الواقعة التي تجزم بأن للحقوق غايات فردية، ترتبط في ضروريا(١).

Marty et Raynaud: Droit Civil, T. 1, 26me P. 300, Siery, 1972.

Dabin: Le droit subjectif P. 237, Dalloz 1952.

Market and Apple 1981 and a company of

They have been been been been been been been

Jan Barra Barra

<sup>(</sup>۱) في هذا المعنى: د. محمد شوقي السيد. التعسف في استعمال الحق، معياره وطبيعته في الفقه والقضاء وفقا لإحكام القانون المدنى المسرئ – ص ١٧ ـ الهيئة المسرية العامة للكتاب ١٩٧٩م.

وبناء على ذلك؛ فإن الحقوق تتقيد بنوعين من القيود، قيود تتصل ببيان طبيعة الحق ونطاقه، وتسمى بالصدود الموضوعية للحق، وقيودا أخسرى تتصل بغاية الحق، وتعرف في الفقه بالحدود البغائية للحق، والحسود الأخسيرة على درجة كبيرة من الأهمية، ذلك أن الحدود الموضوعية للحق قد تكفلت القواعد القانونية بتنظيمها، وتحديد سلطات كل قرد تجاه غيره مما يجعلها محددة، قبإن الحدود الغائية للحق تتعدد ولا تتناهى، مما يريد من أهمية وصعوبة تحديدها، رغم أنها قديمة تضرب بجذورها في التشريع الروماني، حيث كانت تقضى قواعده بأن: غاية القانون أن يعيش الفرد أمنا ولا يؤذى أحداً، وأن يعط كل ذي حسق حقه(١)، والخروج عن الحدود الغائية للحق، هي التي تمثل إساءة استعمال الحق، حيث تتمثل في عمل عادي في مظهره، ولكنه يمارس دون غرض نافع مع قصد الإضرار، فيعتبر لذلك عملا غير عادى، ويقيم مسئولية صاحبه، رغم مشروعيته من حيث المضمون والحدود(٢)، ويكاد إجماع الفقه الحديث ينعقد على نسبية الحقوق وعدم إطلاقها وتقييدها بغاياتها، فإذا تجاوز الحق غايته، فقد مشروعيته، ومع ذلك فما زال الخلاف محتدا ومشتدا حول طبيعة هذا القيد، وحدود مسئولية من يستعمل حقه على نحو يضر بالغير، وطبيعة هذه المستولية وأساسها، وإن كان ذلك

القصل الاول

(YOY)

<sup>(</sup>۱) د. محمد شوقی السید، السابق. ص ۸۸.

<sup>(</sup>Y) والتعسف في استعمال الحق يختلف عن التجاوز في ان الأخير يتجاوز صلحبه الحدود الموضوعية المرسومة لحقه قانونا، ولذلك يعتبر عملا غير مشروع، كما يختلف عن العمل الذي يتم في ضوء الحدود الموضوعية والغائية، ويحقق لصاحبه فائدة، ويترتب عليه ضرر بالغير، فيقيم مسئولية صلحبه مع ذلك، استنادا إلى نظرية المفاطر أل تحمل التبعة.

الخلاف يبدى نظريا بجانب التطبيقات القضائية الكثيرة التى قامت بتأصيل آك المبادئ (١)، ومع ذلك يبقى مهما أن نبين طبيعة التعسف ومعياره، على أن نخصص لكل موضوع مبحثا

Mazeaud et Tunc: Traite théorique et pratique de la responsabilité (1) civile 6éme T. 1, No 547, Paris 1965.

القصل الاول

(104) -

## المبحث الأول طبيعة التعسف في استعمال الحقوق المطلب الآول

### طبيعة التعسف في فقه القانون

بات من المسلم به أن استعمال الحق خارج إطار غايته، أو الغرض منه يعد عملاً مستوجبا للمساءلة بسبب الخروج عن الغاية المرسومة له، بحيث يصبح من يستعمل حقه استعمالا تعسفيا لا يتمتع بالحماية القانونية، ولكن ما هي طبيعة التعسف في استعمال الحقوق، وما هو أساسه، وهل يعتبر التعسف من قبيل المسئولية التقصيرية على اعتبار أنه صورة من صور الخطأ المكون لها، أم أن له طبيعة متميزة عن الخطأ العادى، وإذا كان التعسف ينأى بعيدا خارج نطاق المسئولية التقصيرية فما هي طبيعته، أن معرفة تلك الطبيعة يمثل أمرا على درجة كبيرة من الأهمية، وذلك لاختلاف الآثار الناشئة عن طبيعة التعسف، ومن ثم وجب تفريد طبيعته، وفي هذا الصدد نلمس في الفقه اتجاهين يتنازع كل منهما بيان طبيعة التعسف في استعمال الحق.

أولهما: يحاول الحاق التعسف بالمستولية التقصيرية، أو شبه التقصيرية. ثانيهما: يعتبر التعسف ذا طبيعة خاصة تنأى عن نطاق المستولية التقصيرية.

ويبدو مما سبق أن طبيعة التعسف في استعمال الحق يتنازعها اتجاهان:

أولهما: يصوغ طبيعة التعسف في اطار المستولية التقصيرية.

ويقوم هذا الإتجاه على اعتبار أن التعسف فى استعسال الحق، لا يعدو أن يكون تجاوزا فى مجاله يحول بينه وبين للشروعية، أو هو لا يخرج عن كونه خطأ متميزا بطبيعته وقائما بذاته، ونبين ذلك:

### أولا: التعسف عمل يجاوز الحق:

يرى اتجاه فى الفقه: أن التعسف فى استعمال الحق يعد عملا غير مشروع، إذ هو لا يعدو أن يكرن تجاوزا للحق، ومن ثم يندرج تحت أحكام للسئولية التقصيرية، وقد قيل تصويرا لهذا الرأى: إن الإستعمال التعسفى للحقوق يتضمن فى ذاته تناقضا غير سائغ، إذ الإنسان حين يستعمل حقا له يكون عمله مشروعا، فإذا ما قلنا أن هذا العمل غير مشروع، فإن سبب ذلك أنه تجاوز حقه، وأصبح يتصرف بعيدا عن نطاقه، فالحق ينتهى عندما يبدأ التعسف(۱)، فإذا وقع تعسف فى عمل الأفراد، فلا يقع ذلك عندما يمارسون حقوقهم، وإنما عندما يتجاوزونها، خاصة وأن للحقوق وظيفة لجتماعية ومن ثم كان الارتباط بين التعسف والتجاوز فى استعمال الحقرة).

ولا يقلل من هذا الاعتبار ان يكون لفظ التعسف غير منضبط ومعيب،

<sup>(</sup>۱) من هذا الإنجاه: الاستاذ حسين عامر، في التعسف في استعمال الحتوق وإلغاء المقود على ١٩٦٠ عيث يقرر أنه: وإذا لم يكن استعمال الحق وفق المقايد التي يهدف اليها الحق في ذاته، فإن هذا الإستعمال يعتبر فملاً غير مشروع، ولو لم يكن صلحبه متجارزا فيه الحدود المادية الموضوعة لذلك الحق في ذاته، فإن هذا الاستعمال يعتبر فلا غير مشروع، ولو لم يكن صاحبه متجارزا فيه الحدود المادية الموضوعة لذلك الحق، و وراجع: ود. حسن كيرة، المدخل على ٧٥٨، و. محمد شوقي المسيد - السابق - ص ٧٥٨، وفي الفقه الفرنسي: Planiol: Traité elementaire de المناس المنا

Starck (Boirs): Droit Civil obligation, T. 2.: P. 125, Paris 1972. (٢) مجمرعة عمره رقم ١٤٤ ص ٢٥٩.

فإنه لشيوعه وكثرة استخدام القضاء له، واستعانة المشرع به في بعض نصوصه، أصبح واقعا لا يمكن انكاره(١).

#### نقد هذا الاتجاه:

وقد أخذ الفقه على هذا الرأى رغم وجاهته، وسهولة صياغة فكرته فى مقولة يمكن تردديها، تقول: وينتهى الحق عندما يبدأ التعسف، إلا أن منطق هذا الرأى منطق شكلى يتلاعب بوحدة اصطلاح (الحق، والقانون فى اللغة الفرنسية، وهو اصطلاح (le droit)، ليظهر تناقضا منطقيا بين اعتبار الفعل التعسفى مخالفا للقانون، واستمرار اعتباره داخلا فى حدود الحق واستعمالا له وليس من شك فى أنه يستحيل فى الفعل الواحد أن يكون موافقا للقانون، ومخالفا له فى نفس الوقت، ولكن ليس ما يمنع من أن يكون الفعل الواحد موافقا لحق من الحقوق لأنه يدخل فى نطاقه ومضمونه، ومخالفا فى نفس الوقت للقانون فى مجموعه، وهذا هو جوهر فكرة التعسف فى استعمال العقق ومعناه (۲).

ففكرة التعسف إنما تفترض وجود فعل يدخل في حدود مضمون الحق فيكون مشروعاً في ذاته، لأنه سلطة من السلطات التي يخولها الحق لصاحبه، ولكنه ينقلب معيبا أو غير مشروع لانحراف في غرضه أو نتيجته (۲)، والتعسف على هذا النحو يتميز تميزا واضحا عن مجاوزة الحق Starck. Op. cit, PP, 126, ets (۱)

(٢) د. حسن كيرة - السابق - ص ٧٥٥، وفي الفقه الفرنسي.

Josserand: Labus des droits, 1905, PP. 78, ets.

(٣) د. حسن كيرة، السابق، وقارن: د. فيصل ذكى عبد الواحد، فى رسالته \_ أضرار البيئة فى محيط الجوار والمسئولية المدنية عنها، ص ٣٥٦، هامش ٤١٣، حيث يقرر: ان السيرواء، هذا المنطق يقودنا إلى وجوب إتهام المشرع بتناقضه مع نفسه، إذ كيف يقرر حقا ثم يضفى عليه عدم المشروعية، ثم إن الممارسة العادية للحقوق يترتب عليها \_\_

أو الخروج عنه، والذي يفترض بدامة عملا يجاوز حدود مضمون الحق فلا يعتبر بحال من الأحوال مشروعا في ذاته، فالفارق واضع بين العمل التعسفى، وبين العمل المجاوز للحق، إذ بينما يكون الأول مشروعا في ذاته ولكنه معيب في غرضه، أو نتيجته، يكون الثاني غير مشروع أصلاء فالمالك الذي يجور على ملك جاره، ويبنى فيه، إنما يأتى عملا تجاوزا لحقه، وخارجا عن حدود مضمونه، فيكون عمله غير مشروع في ذاته، بينما المالك الذي يبنى جدارا في ملكه، ولكنه يرتفع بالجدار ارتفاعا شاهقا لمجرد الإضرار بجاره ومنع الضوء والهواء عنه، إنما يتعسف في استعمال حق ملكيته دون أن يتجاوز حدود هذا الحق بحال من الأحوال، لأن حقه يخول له البناء في ملكه، فمجرد بنائه فيه يعتبر عملا مشروعا في ذاته، لأنه داخل في حدود مضمون حقه، ولكنه يعتبر تعسفيا رغم ذلك، لما يشوبه من عيب وانحراف في غرضه، مأتاه مجرد الرغبة في استخدام هذه السلطة المشروعة التي يخولها له حقه في الإضرار بغيره، ومن ثم يجب التمييز بين صورة الخروج عن الحق، وصورة التعسف في استعمال الحق، فالشكلة التي تثيرها الأولى: إنما تتعلق بمضمون الحق، فيكون الفعل المجاوز للحق فعلا غير مشروع في ذاته بحيث يتوجه التحريم أو الجزاء إليه ذاتيا، ويمتنع الإتيان به امتناعا مطلقا، بينما المشكلة التي تثيرها الصورة الثانية تتعلق بغاية الحق لا

أضرار عادية، وهذا الرأى محل نظر، لأنه لم يقدم علاجا للأضرار غير العادية، وفي هذا المعنى: د. أنور سلطان \_ السابق \_ ص ٢٢٠، وقد علق على ذلك قائلا: إن أراء هؤلاء الناقدين لم يكتب لها الغلبة: لأن الإنسان قد يأتي عملا داخلا في الحدود المادية لحقه، ومع ذلك يكون مسئولا على أساس تعسفه في استعماله، كمن يبنى في أرضه قاصدا بالبناء الإضرار بالجار ومنع الضوء والهواء عنه، فإنه يعتبر متعسفا في استعمال حق الملكية مما يوجب مساطته.

بمضمونه، فلا ينصرف عدم المشروعية إلى ذات الفعل التعسفى، وإنما إلى غرضه، بحيث يتوجه التحريم أو الجزاء إلى غرضه للنحرف فحسب، دون مساس بمضمون الحق، أو السلطة الواردة عليها التعسف، ولذلك يظل لصاحب الحكم - رغم الحكم بالجزاء على فعله المكون للتعسف - القدرة على معاودة ذات الفعل دون خطر التعرض للجزاء طللا يبتغى غرضا غير مشوب(١).

وعموما فقد بات من المسلم به لدى جمهور الفقهاء، التمييز بين التعسف فى استعمال الحق، وبين الخروج عن الحق أو مجاوزة الحق، خاصة أمام لغة قانوننا المصرى التى لا تحمل معنى مزدوجا لكلمة حق، إذ ان كلمة الحق لا تعنى معنى القانون(٢).

### ثانياً: مذهب التسوية بين التعسف والخطأ التقصيرى:

يقوم هذا الاتجاه على اعتبار التعسف في استعمال الحق تطبيقا عاديا من تطبيقات الخطأ المولد للمستولية التقصيرية، ذلك أنه إذا كان الخطأ في المفهوم الحديث انحرافا عن السلوك المألوف للشخص العادى، فهو مقصور في استعمال الحقوق بصوره في ممارسة الرخص العامة على السواء(٢)، وإذا

<sup>(</sup>١) د. حسن كيرة ـ السابق ـ ص ٧٦٠، د. مصد شوقى السيد ـ السابق ـ ص ٧٩، وفي الفقه الفرنسي. Starck . op. cit, p. 130.

<sup>(</sup>٢) د. حسن كيرة ـ السابق ـ ص ٧٦٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) من أنصار هذا الإنجاه : د. عبد الرزاق السنهوري ـ السابق ـ ص ١١٧٩، فقرة ٥٥٨، الأستاذ حسين عامر ـ السابق ـ ص ٥٧، سليمان مرقس ـ المسئولية المدنية ـ ص ١٢٠ ـ دار النشر للجامعات ١٩٥٨م. د. عبد السلام نهني ـ الحقوق ـ ص ٥٧، وما بعدها . مطبعة مصر ١٩٤٥، د. عبد الرزاق السنهوري ـ السابق ـ ص ١١٧٩، فقرة محدد توفيق حسن قرج ـ السابق ـ ص ٢٨٩، د. أنور سلطان ـ التعسف في استعمال حق الملكية ـ مجلة القانون والإقتصاد ـ س ١٧، ح١، ص ٩٩، د. لحمد ـ

كانت هذه الحقيقة قد حجبها ما كان سائدا في القرن الماضي من مبدأ إطلاق الحقوق، فلم يعد ثمة ما يمنع اليوم من إعلانها وتأكيدها، بعد أن اندثر هذا المبدأ، وبات من المسلم به فرض رقابة على استعمال الحقوق، فارتفع بذلك التناقض للنطقي للزعوم بين الخطأ، وبين استعمال الحق.

وإذا كأن من غير للنكور ما يمتاز به هذا للذهب من وضوح، وما يحققه من وحدة لمحكام المسئولية الناشئة عن ممارسة الرخص العامة، وتلك الناشئة عن استعمال الحقوق، وما ييسره من أمر تحديد معيار التعسف بالإكتفاء برده إلى معيار الخطأ التقصيرى المعروف، وهو الإنعراف عن السلوك المالوف للشخص العلاي، إلا أن كل هذه لليزات من الوضوح والتحديد والتيسير، إنما تتحقق على حساب فكرة الحق، وفكرة الخطأ نفسها(۱).

فمركز صلعب العق في استعمال حقه، ينبغي الا يسوى بمركز الشخص في معارسة رخصة من الرخص العامة، حتى يقال: إن التعسف في الصورة الأولى، هو ذات الخطأ في الصورة الثانية، ففي مجال الحريات أو الحقوق العامة - حيث يقف الجميع على قدم المساواة، ويستعملون نفس الحريات والرخص في ذات الوقت - لا يحتاج الأمر إلا إلى التنسيق في هذا

<sup>-</sup> مشمت أبن ستيت ـ نظرية الإلتزام ـ جـ ١ ـ فقرة ٤٣٢ ومـا بعــدها، طبعة ١٩٥٨ . ١٩٥٨ ومـا بعــدها، طبعة ١٩٥٨ . د. عبد للنعم فرج الصند ـ مصادر الإلتزام ـ فقرة ١٦٤ ومـا بعدها، طبعة د. اسماعيل غانم ـ محاضرات في النظرية العامة للحق ـ ص ١٦٤ وما بعدها، طبعة Dabin, op cit, pp. 280, ets., Mazeaud, op cit وفي الفقه الفرنسي ١٩٥٥ . وهي الفقه الفرنسي المحافرات المحافرات وما بعدها المحافرات المحافر

<sup>(</sup>۱) د. حسن كيرة - السابق ص ٧٦٧، رراجع في هذا المني: د. عيد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام - جــ ٢ - ص ٤٥٨، حيث يقرر: أن فكرة التعسف في استعمال الحق تتصل اتصالا مباشراً، بعسالة الفعل غير المشروع - مطبعة تهضة مصر بالفجالة، سنة ١٩٥٤م.

الإستعمال الجماعي المتعاصر، وهو ما لا يتحقق إلا بالتزام كل فرد قبل الآخرين بالعمل بتبصر ويقظة وحيطة، حتى لا يحد مما لهم من نفس الحريات المماثلة، أما في مجال الحقوق، حيث يكون صاحب الحق ذا مركز ممتاز بالنسبة إلى الباتين، لما يختصه به القانون على محل معين من سلطة استئثارية بملكها دون غيره، فيجب التأكيد على أن هذه السلطة سوف تستخدم لتحقيق الغاية المعطى من أجلها الحق لا لمناقضتها، وهو ما يقتضي قياس مسلك صاحب الحق في استعمال حقه، وفق هذه الغاية المعينة لا وفق فكرة الحيطة، أو اليقظة العامة، مما يعنى إمكان توافر التعسف كلما انحرف صاحب الحق في استعماله عن غايته، حتى ولو لم يكن قد أخل بواجب الحيطة واليقظة العادية، ذلك الإخلال الذي يكون الخطأ بالمعنى الدقيق، وبذلك يوجد التعسف ولو لم تتوافر له مقومات الخطا(١)، فلا يغنى \_ إذن \_ عن صاحب الحق شيئا ما قد يتخذه في استعمال حقه من حيطة وتبصر ويقظة تُنفى عنه الخطأ، إذا كان بهذا الاستعمال تناقض غاية الحق، وعلى ذلك؛ يتوافر لفكرة (التعسف) أساس ووجود مستقل عن فكرة (الخطأ) وبمعزل عنها، فبينما يعني (التعسف)، تخلف غاية الحق، أو مناقضتها؛ يعني الخطأ: الإنحراف عن السلوك للألوف(٢)، والقول باعتبار التعسف تطبيقا من تطبيقات الخطأ يتجاهل ما للحق من غاية يجب الإعتداد بها في وزن إستعماله، ويقحم على الخطأ فكرة لا تدخل في مدلوله الدقيق (٢).

<sup>(</sup>١) د. حسن كيرة ـ الرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه \_ ص ٧٦٢، ومازووتنك \_ السابق، فقرة ٧٦٥.

<sup>(</sup>٢) د. حسن كيرة ـ ص ٧٦٣، حيث يضيف لتلك الإعتبارات : أن استقلال فكرة التعسف عن فكرة الخطأ أمر يحتمه كنلك كون التعسف ـ فيما يولده من مسئولية صاحب الحق ـ إنما يولدها داخل دائرة المشرعية ورغما عنها، بينما يولد الخطأ المسئولية خارج دائرة المشروعية أصلا، والقول بتسوية التعسف بالخطأ، يتنافى كنلك مع تمييز \_

### ثالثاً: التعسف خطأ ذو طبيعة متميزة:

حاول جانب من الفقه أن يتفادى ما وجه إلى الرأى السابق من نقد، فذهب إلى القول بأن التعسف لا يعد صورة من الخطأ، وإنما يعد خطأ متميزا<sup>(۱)</sup>، أو ذا طبيعة خاصة يستقل عن الخطأ العادى، أنه خطأ يرتبط أساسا بروح الحق وغايته الإجتماعية ومن ثم كان خطأ خاصا<sup>(۱)</sup>، حيث لا يعد استعمال الحق مبرئا ومانعا من المسئولية، إلا إذا كان يتفق مع غايته ورح القانون<sup>(۱)</sup>، فإذا كان الخطأ يتميز بأن فيه عنصرا نفسيا أو معنويا متعلقا بالشخص، فإنه في التعسف ينبغي أن يتميز بأنه ذو صبغة اجتماعية، فهو خطأ اجتماعي<sup>(3)</sup>، مضاد للمصلحة العامة والشرف والأخلاق، فهو صورة خاصة من صور عدم المشروعية<sup>(6)</sup>، فالتعسف يعتبر صورة ثالثة من صور الخطأ بالإضافة إلى صورتي الإنحراف، وتجاوز الحق (۱).

لقد دخل القانون المعاصر نصوص تشريعية تعلن عن مبدأ قيام التعسف

Sui generis (1)

Sui generis Special (Y

(٢) جوسران ـ السابق ـ فقرة ٢٩٨.

- (٤) Faute Sociale وراجع: د. اسماعيل غانم \_ النظرية العامة للحق \_ ص ١٦٦، طبعة العرب بين القول بأن التعسف، هو استعمال الحق على وجه يخالف الغرض الاجتماعي الذي تقرر الحق من لجله، هوقريب من القول بأن الحق ليس الا وظيفة اجتماعية.
  - (٥) د. محمد شوقي السيد السابق ص ٨٦.
- (٦) د. محمود جمال الدين زكى \_ الوجيز في نظرية الالتزام \_ جـ١ ص ٤٨٢ \_ مطبعة جامعة القاهرة ١٩٧٦م.

<sup>=</sup> أصحابه، في نفس الوقت بين التعسف في استعمال الحق، وبين مجاوزة الحق، إذ ما فائدة هذا التمييز إذا كانت نهاية المطاف هي التسوية فيما بينهما؟، أن منطق التمييز بينهما يفترض رد المسئولية الناشئة عنهما الي مصدرين مختلفين

في استعمال الحق بذاتية مستقلة في الخطأ تقتضى إمعان النظر في جوهر فكرة التعسف وحقيقتها، والواقع أن فكرة التعسف ترتبط أساسا بفكرة الحق، وما يمثله من قيمة معينة يعترف بها القانون ويحميها لغاية معينة، إذ بذلك ترتهن حماية القانون للحق وصاحبه، بالتزام هذه الغاية، وترتفع بالإنحراف عنها، ذلك أن الحقوق بحكم ما تعطيه من سلطات استئثارية لأصحابها، وبما تؤدي إليه من وضع الأفراد في مراكز غير متساوية قبل بعضهم البعض، لا يتصور أن تكون مقررة بوصفها غاية في ذاتها، وإنما بوصفها وسيلة لإدراك غاية معينة، وهو ما يجعلها مرتهنة بتحقيق تلك الغاية أو عدم مجافاتها، بحيث تظل حماية القانون مبسوطة عليها، أو ترتفع عنها، بحيث مطابقة استعمالها أو مناقضته لغايتها (١).

ويتفرع على اعتبار الحقوق وسائل لا غايات، اعتبارها من حيث الإستعمال نسبية لا مطلقة، وهو ما يقتضى إخضاع استعمالها لرقابة القضاء، بما يضمن منع التعسف فيه بالخروج عن غاياتها، ولذلك فإن التعسف يتوافر إذا انحرف صلحب الحق في استعماله عن غايته، حتى ولو لم يكن قد أخل بواجب الحيطة واليقظة العادية، ذلك الإخلال الذي يكون الخطأ في المعنى الدقيق، وهو ما يفصل بين التعسف والخطأ، ويخرجه بالتالى من دائرة المسئولية التقصيرية، ليستوى مبدأ عاما، ونظرية أساسية ملازمة، وداخلة في النظرية العامة للحق، وبالتحديد فإن فكرته تتعلق أساسا بتصوير الحق، إذ هي في حقيقتها وزن لاستعماله على ضوء غايته، مما يجعلها فكرة ملازمة ومكملة لفكرة الحق بحيث لا يستقيم النظر إليها بمعزل عنها، ولا مكتمل صياغة نظرية علمة للحق دونها، بل إن فكرة التعسف تصبح في

<sup>(</sup>١) د. حسن كيرة ـ السابق ـ مي ٧٦٥.

الواقع هي التصحيح أو التقويم اللازم لفكرة الحق(١).

ومن ناحية أخرى؛ فالمشكلة التى تثيرها فكرة والتعسف، مشكلة أولية سابقة على مشكلة المسئولية، لا يتصور حلّها إلا على ضوء حقيقة الحق وجوهره، وبالتالى في ظل نظريته العامة وحدها، ذلك أن حل مشكلة التعسف يقتضى الإختيار أولا بين الإطلاق أو النسبية في استعمال الحقوق ثم يقتضى - إذا وقع الإختيار على النسبية - تحديد مداها ومدى رقابة الحقوق، وهو ما لا يتصور تحقيقه داخل إطار المسئولية التقصيرية أو استخلاصه من مبادئها وقواعدها، بل يرتهن ذلك بفكرة الحق، أو دوره أو وظيفته، وبفكرة العدل ومدلوله، وبالنظرة إلى القانون وغايته من الفردية أو الاجتماعية، أو من التوازن بين النزعتين، وكل هذه المسائل تخرج كما يبدو من ظاهرها عن نطاق المسئولية (٢)

ونخلص من ذلك، إلى أن فكرة التعسف فكرة ملازمة ومكملة لفكرة الحق، وأنها تثير مشكلة أولية سابقة على مشكلة المسئولية، وتجاوز في دورها وجزائها، الدور والجزاء التعويضي البحت الذي تقتصر عليه فكرة المسئولية، وأنها لذلك يجب أن تتوافر على كيان ذاتي خارج دائرة المسئولية التقصيرية، لتصبح نظرية مستقلة تجد مكانها الطبيعي في نطاق النظرية العامة للحق، ورغم أن كثيرا من القوانين الحديثة التي تأخذ بنظرية عامة للتعسف في استعمال الحق كالتقنين المدنى المصرى، يؤيد هذا النظر من اعتبار هذه النظرية نظرية مستقلة ذات كيان ذاتي، لا مجرد تطبيق من تطبيقات الخطأ أوالمسئولية، وهذا ظاهر من حرصها على وضع هذه النظرية بين نصوصها التمهيدية، وليس ضمن النصوص الخاصة بالمسئولية بين نصوصها التمهيدية، وليس ضمن النصوص الخاصة بالمسئولية (۱) المرجع نفسه مي ٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه \_ ص ٧٦٦ وما بعدها، د. محمد شوقي السيد \_ السابق \_ ص ٨٩ .

<sup>--- (</sup>١٦٢) ----- القصل الأول المبحث الأول \_\_\_

التقصيرية (۱)، إلا أن إجماع الفقه يكاد ينعقد على أن التعسف نوع من الخطأ، وبالتألى فإن طبيعة للسئولية في نظر هذا الفقه تندرج داخل المسئولية التقصيرية، ومن ثم يبقى للنظر مجال في البحث عن طبيعة التعسف في استعمال الحق بعيدا عن نطاق المسئولية التقصيرية، وهو ما صنعه الإتجاه التالى. (۲)

ثانيهما : يصوغ طبيعة التعسف بعيدا عن المسئولية التقصيرية:

أخذ جانب من الفقه على الإتجاه الذي يبحث عن طبيعة التعسف في إطار المسئولية التقصيرية، عدم استيعابها لكل صور التعسف سواء فكرة الخطأ بمعناها القانوني، أو بمعناها المتميز وهو الخطأ الإجتماعي، ومن ثم راح هذا

<sup>(</sup>۱) المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى، قد أكدت على استقلال نظرية التعسف عن النظرية العامة للمسئولية التقصيرية، مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى - جـ١ ص ٢٠٠، وما بعدها، وعكس ذلك: د. عبد اللقانون المدنى - السابق، د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام - فقرة ٢٢٨، طبعة طبعة ١٩٠٨م، د. جميل الشرقارى - دروس في النظرية العامة للحق - ص ٢٤٦، طبعة ٥٩١٥م، د. عبد المنعم البدراوى - المدخل للعلوم القانونية ص ٢٨٦، طبعة ١٩٦٦، د. أحمد حشمت أبو ستيت ـ السابق - جـ١ - فقرات ٤٣٣، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع: د. سليمان مرقس، السابق ـ ص ٢٥٣، حيث يقرر: أن الفقه والقضاء في مصر يكادان يجمعان على أن الأساس القانوني لنظرية إساءة استعمال الحقوق ليس الا المسئولية التقصيرية، وأن إساءة استعمال الحق ليست إلا صورة من صور الخطأ يسرى عليها المعيار العام للخطأ، معيار الإنحراف عن سلوك الرجل العادي، وهي لذلك يمكن أن تتحقق في استعمال الرخص العامة، كما تتحقق في إستعمال الحقوق المعينة، وبناء على ذلك فقد قضت محكمة النقص: وبأن التعسف يمكن أن يقع في إساءة استعمال حق التقاضي من خلال التسرع في الإلتجاء إلى القضاء في غير تبصر أو رثية، راجع حكم النقض المدنى، بتاريخ ١٩٢٨/١٢/١٨، المجموعة ١٨ ـ ١٩٤٢ ـ ١٩٤٢.

الجانب من الفقه يتلمس اساسا آخر للتعسف في ضوء دراسة طبيعته خارج نطاق للسئولية التقصيرية، وبعيدا عن فكرة الخطأ كلية، وهم وإن كانوا متفقين حول ضرورة البحث عن طبيعة التعسف بعيدا عن نطاق للسئولية التقصيرية، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول تحديد مضمون الطبيعة القانونية لفكرة التعسف، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه وسيلة اخلاقية تندمج في الحقوق الشخصية، بينما يراها البعض الآخر من الفقهاء وسيلة للنظر إلى الحقوق بصورة اجتماعية، وينبغي بيان ذلك:

أولاً: التعسف في إطار الأخلاق للنظمة لاستعمال الحقوق:

يرى جانب من الفقه أن التعسف في استعمال الحق ينبغي أن ينظر اليه على أنه وسيلة أخلاقية تندمج في استعمال الحقوق، بحيث يجيىء ذلك الإستعمال في إطار خلقي ينبع من النظام العام والآداب في المجتمع(۱)، ذلك أن من يتعسف في استعمال حقه لا يخل بأي التزام قانوني أو تعاقدي، ومن ثم فإن فكرته تناي عن نطاق المسئولية التقصيرية أو مسئولية المخاطرة إتها تبدو تعبيرا عن فكرة الحسق، وتنشيء فكرة أخسلاقية تسلما، وتعسد عديرا عن فكرة الحسق، وتنشيء فكرة أخسلاقية تسلما، وتعسد هذه الفكرة مصدرا للقانون الوضعي إزاء غيبة النص، فمشكلة التعسف تتصل بالنظم والقسواعد الأخلاقية التي تحرم استعمال الحق استعمالا غير أخلاقي (۱)، فالمعيار الحقيقي للتعسف هو اللاأخلاقية التي لا تظهر فقط في استعمال الحق بسوء نية، وإنما كذلك في الإستعمال الذي

Dabin, le droit supjectif, p. 300, Ripert (G): la régle morale dans (1) les obligations civiles, No. 89, 4 éme ed, Paris .1949.

Rapport presente a la comnis- نی: "Saleilles" پری ذلك النتیه الغرنسی "Saleilles" نی: (۲) sion de révision du code civil, Bulletin de la societe d'Etude legis-lative PP. 340 ets, 1905.

يتسم بالأنانية واللالخلاقية(١).

ويلاحظ على هذا الرأى، أنه يعالج التعسف في إطار اخلاقي يفترض فيمن يخاطبون باحكام القانون أنهم ملائكة، وليسو بشرا، ولو كانت مبادئ الأخلاق تنفع مع الناس لما كان للنظم القانونية داع، وقد كان الأستاذ اسالي، قد اقترح ذلك الرأى على لجنة مراجعة القانون المدنى الفرنسي لوضعه في الباب الأول من القانون، بعيدا عن نصوص المسئولية التقصيرية، ولكن اللجنة رفضته حين لاحظت تدخل الأخلاق في مجال القانون(١)، حيث يعتبر هذا الرأى من يتعسف في استعمال حقه، مستعملا لحقه مع إخلاله بالواجب الأخلاقي، والواجب الأخلاقي لا عقاب عليه، ولا ينفي ذلك أن هناك صلة ما بين التعسف والأخلاق، حيث توجد بجانب المشروعية القانونية مشروعية اخلاقية، وليس هناك حق يمارس بطريقة غير أخلاقية.

ولما كانت الأخلاق خلوا من الجزاء المادى الذى يكفل احترام قواعدها، كان من شأن تقريرها فى مجال التعسف إبعاداً له عن مجال المؤاخذة، وهو ما يتصادم مع اتجاه التشريع المنظم لهذا الموضوع.

### ثانياً: التعسف في إطار المتطلبات القانونية:

يقوم هذا الرأى على انقاص ما تقرر، من أن مشكلة التعسف بعيدة عن الأخلاق، بدليل أنها لم تتوقف عند قصد الإضرار، وإنما تختلف تبعا لطبيعة كل حق<sup>(٢)</sup>، فحق اللكية يقوم التعسف فيه على معيار غيبة للصلحة بما

<sup>(1)</sup>Dabin, op cit, PP. 298. ets

<sup>(2)</sup>Ripert, op. cit, P. 157.

<sup>(3)</sup> Demogue, René: Traité Des obligations en général, T. 4, No 677. Paris 1924.

يشير إلى إهمال البعد الإجتماعي، وفي مجال العقود، فإن إنهاء العقود دون سبب مشروع، يعد انحرافا عن غايته الإجتماعية والإقتصادية، وهو ما يحبذ ضرورة أن يؤخذ في الإعتبار توانن المصالح، ومن ثم كانت مشكلة التعسف متصلة بطبيعة كل حق بما فيها حقوق السلطة العامة، وبهذا يتحدد استعمال الحق في حدود استقرار النظام الإجتماعي وتقدمه، وفي إطار المتطلبات القانونية(۱).

ويلاحظ أن هذا الإنجاه يعطى للتعسف مجالا واسعا غير محدد حيث يربطه بالمبادئ العامة في القانون، فينتقل المق، ويتطور ويتقدم في ظل القانون الإجتماعي، فتبدو حدود الحق أكثر مرونة وتسمح للقاضي أن يباشر رقابته على هذا الإستعمال من أجل المصلحة الإجتماعية والتوازن الاجتماعي(٢).

لكن ما يؤخذ عليه أن تحديد طبيعة التعسف تتنافى مع ذلك التعميم،

Demogue: op Cit, No 678. (1)

<sup>(</sup>Y) في هذا المعنى: د. محمد شوقى السيد ـ السابق ـ ص ١٤، ويلاحظ أن الاستاذ مصطفى مرعى، يسميها في كتابه: «المسئولية المدنية»، الخطأ تحب ستار الحقوق، وفي نطاق القانون العام: راجع : د. سليمان الطمارى ـ نظرية التعسف في استعمال السلطة ص ١٩٨٧ ملبعة ١٩٨٧ ـ دار الفكر العربي ـ حيث يقرر: أن الرابطة بين نظرية التعسف في القانون الخاص والانحراف في القانون العام، تفرض نفسها بنفسها، فما كانت الا فرعين وارفين لأصل مشترك، وصدى لفكرة واحدة تتلخص في أن امتيازاتنا سواء كان مردها الى القانون الخاص أو العام، وسواء تعلقت باشخاصنا أم بوظائفنا، نات قيمة اجتماعية، ويجب أن تكون متفقة مع ذلك الغرض الإجتماعي الذي يختلف حتما بلختلاف البلاد والظروف والروابط القانونية، ولكنه موجود دائما وفي كل مكان لأنه روح الحقوق، ويدونه تفقد سبب قيامها، وكل ما يبررها، فأساس نظرية التعسف والإنحراف هو أن الشخص لم يراع المسلك الذي يجب عليه، سواء في استعمال حقوقه أو وظائفه.

كما أن من شأن تغير طبيعة التعسف وفقا للمتطلبات الإجتماعية ما يسمح متغير النظرة إليه وفقا لمقتضى كل حالة، بما ينطوى على مساس بعمومية القاعدة القانونية في الموضوع الواحد.

### طبيعة التعسف في القانون المدنى المصرى:

يبدو في نظرنا - أن الحقوق في طبيعتها نسبية، ومن ثم ينبغى النظر إليها في ضوء غاياتها، إذ لم يعد كافيا استعمال الحق وفقا لحدوده القانونية بإطلاق و إلا كان في هذا الإستعمال تعسف، حيث سيؤدي إلى الاضرار بحق الآخرين، وما التعسف في حقيقته إلا تنازع بين الحقوق، حيث يؤدي استعمال الحق إلى الإضرار بحق آخر يتعين احترامه.

وليس بوسع المشرع أن يتتبع كل حق ليحدد غاياته، ويكفيه وسعا أن يحدد الإطار الموضوعي للحق، ولهذا فإنه في إطار الجاهات فقهية تتردد بين الإطلاق والتقييد، وقد يصل بعضها إلى حد إنكار فكرة الحق أو اعتبارها مجرد وظيفة، يكون لا مفر من الإعتراف بمجموعة مبادئ عامة تقيد الحقوق بغايتها، حيث تعتبر تلك الغايات قيدا على استعمال الحق باعتبار أنه وسيلة لتحقيق هذه الغاية، وهذا النوع من القيود يجد سنده وأساسه في عدم التعسف في استعمال الحق استنادا لمبدأ نسبية الحقوق وتحديدها بغاياتها(۱)، حتى إنه ليبدو أن فكرة التعسف متعلقة أساسا بتصوير الحق، حتى إن فكرة التعسف تعد تصحيحا وتقويما له(۲)، ومن ثم يبدو الأقرب للصواب أن

Josserand: Lésprit des droit et leur relativité, 2 éme No. 305, Paris, (1) Dalloz 1927.

<sup>(</sup>Y) د. حسن كيرة - المدخل الى القانون - ص ٧٦٧ وما بعدها، ومازووتنك - السابق، فقرة ٢٦٥.

التعسف مرتبط بتقييد الحق، ومن الخطأ إدراجه في نطاق المسئولية التقصيرية وفقا لما يراه جانب من الفقه(١).

ولهذا كان إفصاح للشرع المصرى عن وجهته فيما يتعلق بالمعيار الذي يأخذ به في التعسف أمرا بالغ الأهمية، وليس ذلك فقط، بل والمكان الذي يوضع فيه النص، وهل هو القسم العام من التقنين، أم يضعه بين النصوص المتعلقة بالعمل الضار وفي مصابر الإلتزامات(٢).

وقد جاءت رؤية القانون المدنى للتعسف متفقة مع اعتبار نظرية التعسف فى استعمال الحق تنبسط احكامها على كافة الحقوق بدرجة سواء، فورد النص عليها فى الباب التمهيدى، حيث نصت المادتان: الرابعة والخامسة على الإستعمال المشروع، والاستعمال التعسفى للحق، ولا ينال من عمومها ما وصفه به المشرع من أنه عمل غير مشروع، حيث أوضحت المذكرة الايضاحية لذلك المقصد التشريعي العام بقولها: وإن المشرع أحل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف فى استعمال الحق مكانا بارزا بين النصوص التمهيدية، لأن لهذه النظرية من معنى العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحى القانون، وبن أن تكون تطبيقا إلى قواعد المسئولية التقصيرية، بسبب قصور النصوص، يستند فى تطبيقها إلى قواعد المسئولية التقصيرية، بسبب قصور النصوص، فهو لم يقصر هذا التطبيق على ناحية معينة من نواحى القانون، وإنما بسطه على هذه النواحى جميعا، بل وعلى نواحى القانون قاطبة: فهو يجزم بأن هذه النظرية تنطبق على روابط الأحوال الشخصية، كما ينطبق على الروابط

<sup>(</sup>١) د. حسن كيرة ـ السابق.

<sup>(</sup>۲) د. عبد الرزاق السنهورى : على أى أساس يكون تنقيح القانون المدنى ــ مقال منشور بمجلة القانون والإقتصاد سنة ١٩٣٦م، س (١) ــ ص ٩٧.

<sup>--- (</sup>١٦٩) ---- القصل الاول المبحث الاول -

للالية، وأنها تسرى فى شأن الحقوق العينية سريانها فى شأن الحقوق الشخصية وأنها لا تقف عند حدود القانون الخاص، بل تجاوزه الى القانون العام، ولذلك آثر المشرع أن يضع هذه النظرية وضعا عاما محتذيا مثال لحدث التقنينات وأرقاما (المادة (٢) مدنى سويسرى، والمادة (١) مدنى سوفيتى)(١).

وتعزر مجموعة الأعمال التحضرية ذلك الإنجاء من المشرع إلى اقتدائه بما قررته الشريعة الإسلامية لنظرية التعسف في استعمال الحق بوصفها نظرية عامة، وعناية الفقه الإسلامي بصياغتها، صياغة تضارع إن لم تفق في دقتها واحكامها أحدث ما أسفرت عنه مذاهب المحدثين من فقهاء الغرب(٢).

ولئن كان المشرع قد تحاشى استعمال لفظ التعسف، فالواقع أنه ما فعل ذلك إلالسعة المصطلح وإبهامه، وهو لم يجانبه وحده، وإنما جانب معه كل اصطلاح على شاكلته من الصيغ العامة، بسبب غموضها وخلوها من الدقة، (٢).

ولهذا فإنه ينبغى حتى يقوم فهم التعسف على نحو صحيح، وتطبيق سليم، أن يلترم بما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية، حيث ينبغى فى كل مرة أن يعود إلى أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ المقررة فى الفقه الإسلامي، والتى اشتقت منه هذه النظرية مبادءها، والتى تعد فضلا عن كونها مصدراً رسميا لأحكامه، فهى تعد مصدرا تفسيريا لها، وبمقتضى ذلك يجب أن تتقيد الحقوق بغاياتها، وإن الحقوق نسبية فيما تعطيه لأصحابها من منافع، وذلك وفقا لما نصت عليه المادتان (٤،٥) من التقنين المدنى المصرى(1).

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية \_ جـ١ \_ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ـ المكان السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسة .. ص ٢٠٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) د. محمد شوقي السيد ـ السابق ـ ص ١١٢.

<sup>-</sup> القصل الأول للبحث الاول ----

ومع ذلك التكييف، فإن المبادئ العامة التى تحكم العمل غير المشروع هى التى ستطبق لعلاج آثار التعسف، بما يقتضيه قيام للسئولية عنه من تحقق عناصرها الثلاثة، التى تتمثل فى: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وقد طبقت الحاكم بصفة عامة أحكام المسئولية التقصيرية فى حالات اساءة الحق(١)، وإن كانت بعض الحاكم قد خرجته على أساس تحمل التبعة(٢).

ففكرة التعسف في استعمال الحق وان كانت قد تفرعت عن مبدأ نسبية الحقوق، لا تعدو أن تكون أداة لتوسيع فكرة الخطأ في نطاق نظام المسئولية المدنية، لأنها إذ تفرض قيودا على استعمال الحق فوق ما تفرضه عليه النصوص من قيود، تزيد الواجبات القانونية التي تجعل الشخص معرضا المسئولية المدنية إذا أخل بها، ويكاد إجماع الفقه في مصر ينعقد على أن الأساس القانوني لنظرية اساءة الحق ليست إلا صورة من صور الخطأ، السرى عليها المعيار العام للخطأ، وهو معيار الإنحراف عن سلوك الرجل العادى، وهي لذلك، يمكن أن تتحقق في استعمال الرخص العامة كما تتحقق

<sup>(</sup>۱) د. حسين عامر - التعسف في استعمال المقوق - السابق - ص ۸۰، وراجع: حسن عكرش - المسئولية المدنية في القانون المدني الجديد - ص ۷۲ وما بعدها - مكتبة القاهرة الحديثة ۱۹۵۷م، وحكم النقص المدني في ۲۸/ ۱۹۶۱/۱۱، مجموعة الخمسة وعشرين علما - جـ۱ ص ۱۷۱، وحكم النقض المدني في ۲۸/ ۱۹۳۰ - ونقض مدني في ۱۹۳۰/۱۹۰۹ مجموعة احكام النقض (س ۱۰ - ص ۱۷۵)، ونقض مدني في ۱۹۷۰/۱۹۲۹ مجموعة احكام النقض المدني في الطعن رقم ۲۸/ ۱۹۲۷ مشارق (س ۱۸ - ص ۱۹۲۷) وحكم النقض المدني في الطعن رقم التقنين المدني الجديد من ۶۱ - طبعة ۱۹۷۰، مشار اليه في : عيسي عبد الله عيسي التقدين المدني الجديد من ۶۱ - طبعة ۱۹۷۰.

<sup>(</sup>٢) راجع : حسين عامر ـ السابق ـ ص ٥٨، د. سليمان مرقس ـ الواقي ـ السابق ـ ص ٢٥٢.

في استعمال الحقوق للعينة(١).

### رأينا في الموضوع:

وفى نظرنا أن صياغة طبيعة التعسف فى إطار الأخلاق المنظمة لاستعمال الحقوق، أمر لا يتواءم مع ما يجب أن يواجه به التعسف من لجراءات تمنع وقوعه أو استمراره، أو تزيل آثاره، ففكرة الأخلاق فضلا عن عدم انضباطها بما لا يصلح معه أن تكون معيارا للتطبيق، فإنها ليست بذات أثر جزائى رادع وفعال، والشأن مع الناس أنهم لا يمتثلون أمر القانون ونهيه بعيدا عن الجزاء المادى المحسوس والرادع الذى يجعل كلمة القانون ملزمة فى مجال التعامل.

كذلك لا يمكن الإستناد في بيان طبيعة التعسف إلى ما تقتضيه للتطلبات القانونية، إذ من شأن ذلك أن تتغير طبيعة التعسف وفقا لتغير المقتضى، وذلك مما يتنافى مع التحديد المطلوب بطبيعته، كما أن من شأن للتطلبات القانونية التي يراد الأخذ بها كمعيار لتحديد طبيعة التعسف أنها ليست محددة المضمون، فهى في ذاتها في حاجة إلى التحديد حتى يمكن أن يدخل تحتها معنى التعسف، والمعيار إذا كان غير محدد فإنه لا يصلح ضابطا، يدخل تحتها معنى إليه ذلك النظر من مساس بعمومية القاعدة القانونية في الموضوع الواحد.

وإذا تقرر ذلك؛ لم يبق إلا أن يكون التعسف نوعا من أنواع الخطأ الموجب

<sup>(</sup>۱) د. عبد المتعم قرج الصده ـ مصادر الالتزام ـ ص ۲۷۸ ـ طبعة ۱۹۶۹، د. سليمان مرقس ـ السابق ـ ص ۳۰۳، وراجع: حكم النقض المدنى، في ۲/۲/۱۹، ١٩٦٥، مجموعة تحكام النقض، ۲۱ ـ ۱۹۲۸ ـ ۲۸، وتاريخ ۲۸/ ۱۹۲۷، المجموعة ۱۹۳۸ ـ ۲۹۳.

للمستولية فمن شأن معيار الخطأ انه يمكن ضبطه بمعيار يسهل تطبيقه على نحو يحقق ترشيد استعمال الحقوق بما لا يضر بالغير، ولعل معيار الرجل العادى المتوسط في يقظته وتبصره مما يلائم هذا النوع من الخطأ، والذين اختلفوا حول الطبيعة القانونية للتعسف في اطار المسئولية التقصيرية علم تلم كل منهم قدرا مشتركا من التقارب في المعنى، وإن اختلفت عباراتهم ومسالكهم في التعبير عنه، الا أنه يبقى الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الأساس وهو الراجح في نظرنا(١)

Symmetry the state of the state

the same of the second of the

Land Harry Company

<sup>(</sup>۱) راجع: الوسيط للسنهوري ـ السابق، حسين عامر، السابق ـ ص ٥٦، د. حبيب ابراهيم الخليلي، مسئولية الممتنع المدنية والجنائية ـ رسالة من جامعة القاهرة، سنة ١٩٦٧ ـ ص ١٤٨، د. عبد المنعم فسرج الصده ـ مصادر الالتزام ـ ص ١٩٦٧ ـ طبعة ١٩٦٩، د. أنور سلطان ـ السابق، وقارن عكس ذلك، د. حسن كيرة ـ طبعة ١٩٤٦، د. أنور سلطان ـ السابق، وقارن عكس ذلك، د. حسن كيرة ـ السابق ـ ص ٢٩٢، وراجع حكم النقض المدنى، في ٢٨/ ١١/ ١٩٤٦ مجموعة القانونية ٥ ـ ٢٥٩ ـ ١٩٤٢.

### المطلبالثاني

### طبيعة التعسف في فته الشريعة الإسلامية

تطلق كلمة التعسف ويراد بها في اللغة، أخذ الشيئ على غير وجهه وهو نوع من الظلم، فالعسوف: يطلق على الظلوم<sup>(١)</sup>. ويقال تعسفه، أي ظلمة، ومنه الميل والعدول.<sup>(٢)</sup>

### وفى اصطلاح الفقهاء:

يعرف التعسف في مجال استعمال الحقوق بأنه، الإستعمال المنصوم للحق المنصوم للحق المنصوم للحق المنصوم للحق المنصوم به جانب من الفقه، على أساس مايرتبه استعمال الحق من ضرر للغير، ومن ثم جاء لفظ المضارة: مقابلا للتعسف ودالا على معناه في الفقه الاسلامي، يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «التعسف في استعمال الحق في فقه القانون، تعبير يرد فيمن يتجاوز في استعمال الحق في فقه القانون، تعبير يرد فيمن يتجاوز في استعمال حقه إلى الاضرار بالغير ولعل التعبير الشرعي الماثور المني يقابله هو، المضارة في الحقوق، وقد يثير العلماء بحثا لفظيا هو: كيف يكون حقا قد تعسف فيه، مع ان الحق والتعسف نقيضان الضرر، فإذا كان المضرر لا يجتمعان، ولأن الحقوق تثبت مقيدة بعدم المضرر، فإذا كان المضرر الفيالي، فإنه قد زالت عن الفعل صفة الحق، لأنه صار ممنوعا، والحق في

<sup>(</sup>١) راجع في بيان تلك المعاني: مختار الصحاح \_ ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط - جـ ٣ ـ ص ١٨١ ـ الطبعة الثانية ١٩٥٢م ـ مطبعة الحلبي.

<sup>(</sup>٣) في هذا المعنى: الموافقات للشاطبي \_ جـ٣ ـ ص ٢١٩ مع تعليق الشيخ: عبد الله دراز عليه طبعه ١٣٩٥هـ

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية \_ لابن القيم \_ ص ٢١٠، مطبعة الأنب والمؤيد بمصر.

\_ القصل الأول المبحث الأول \_\_\_\_\_\_ (١٧٤) \_\_\_

أدق معناه يجب أن يكون فيه إذن من الشارع<sup>(١)</sup> وكيف يأنن الشارع فيما غلب ضرره على نفعه، وأساس الشرع للصلحة والرحمة بالناس؟ ».

ثم يقول، ووالجواب عن ذلك: أن المضارة، أو التعسف في استعمال الحق، يكون إذا كان أصل الفعل مأنونا فيه للشخص، أو يرتبط بحق ناله، وثبت له أصاله بحكم من الشرع كحق الملكية في الأعيان أو المنافع، ثم كان الإستعمال مؤديا إلى الإضرار بالغير، فإذا كان أصل الفعل مأنونا فيه بحق شرعى ثابت، ناله بعوض أو بغير عوض، فالإستعمال هو الذي أدى الى هذا الضرر، إما لتجاوز حد الاستعمال المباح عادة، أوللاستعمال المعتاد، ولكن ترتب على هذا الاستعمال المعتاد ضرر، وأما لقصد الإضرار لمجرد الإضرار من غير أن يعود على المالك أي نفع، وهذه الصور الثلاث نجد الحق فيها، قد امتزج بالضرر بالغير، وتعرض الأمر للإباحة والمنع معا، فإن لوحظ جانب من تضرر منه بالغير، وتعرض الأمر للإباحة والمنع معا، فإن لوحظ جانب من تضرر منه كان المنع، وأن لوحظ جانب الحق وحده، وهو ثابت بطريق شرعى كانت

### وفي هذا يقول الامام الشاطبي:

وولاخلاف في منع القصد إلى الاضرار من حيث هو إضرار، لثبوت

<sup>(</sup>۱) الشيخ محمد ابو زهرة ـ التعسف في استعمال الحق. بحث منشور في اسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية ـ دمشق ١٦ ـ ٢١ شوال سنة ١٣٨٠ هـ ص ٢٧، وراجع، د . فتحى الدريني في رسالته : التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ـ ص ٤٦ وما بعدها ـ مؤسسة الرسالة ١٤٠٨هـ، حيث يعرف التعسف بقوله: أن يمارس الشخص فعلا مقصودا في الأصل بمقتضى حق شرعي ثبت له بعوض أو بغير عوض أو بمقتضى اباحه ماذون فيها شرعا، على وجه يلحق بغيره الأضوار أو يخالف مكمة المشروعية.

<sup>(</sup>٢) الشيخ مُحمد أبو زهرة ـ السلبق ـ ص ٢٨ .

الدليل على أنه لاضرر ولاضرار في الإسلام، لكن يبقى النظر في هذا العمل الذي اجتمع فيه قصد نفع وقصد اضرار غيره، أيمنع منه، فيصير غير ماذون غيه، أم يبقى على حكمه الأصلى من الاذن ويكون عليه اثم ما قصد؟، وهذا مما يتصور فيه الخلاف على الجملة، ومع ذلك يحتمل الإجتهاد تفصيلا، وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل، وانتقل إلى وجه أخر في استجلاب تلك المصلحة ورد تلك المفسدة حصل له ما أراد أولا فإذا كان كذلك فلا اشكال في نمعه منه، لأنه لم يقتصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار، ولاضررعليه، كما يمنع من ذلك إذا لم يقصد لإضرار، وإذا لم يكن له غير تلك الجهة التي يستضر بها غيره، فحق الجالب أو الدافع تقدم، وهو ممنوع من قصد الإضرار، (1).

### ويستفاد من قول الشاطبي أمورا ثلاثة:

أولها: أن من يقصد إضرار غيره بفعله ولو كان ماذونا فيه يكون محاسبا بقصده، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرىء مانوى، كما صرع النبى صلى الله عليه وسلم، وقد قصد الأذى فهو محاسب بهذا القصد، فإن الشريعة الاسلامية باعتبارها دينا من عند الله تلبث الأفعال حكمها الخلقى من النيات والمقاصد لامن الأفعال مجردة.

ثانيها: أن الحكم الدنيوى يأخذ المظهر المادى لا الباعث الخلقى، فهو يقدر الفعل من حيث الموازنة بين النفع المجلوب، والضرر المدفوع، فإن كان الضرر يمكن تلافيه من غير ضرر لصاحب الحق الأصلى، فإنه يكون مدفوعا، وإن كان لا يمكن أن يتلاقاه صاحب الحق الأصلى بطريق آخر لا ضرر فيها، فإنه يقدم حقه، لأن جلب المصلحة بالنسبة له أجدر بالأخذ وأولى،

والضرد الذي يقع به بسبب حرمانه من الإنتفاع بحقه أشد.

ثالثها: أن حق صاحب الحق الأصلى داخل في الإعتبار إلا إذا كان انتفاعه تانها لاقيمة له، فإن دفع الضرر أجدر(١)

وينتهى الشيخ أبو زهرة من ذلك إلى ان: استعمال الحق استعمالا ضارا

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد أبوزهرة \_ السابق \_ ص ٢٩. وقارن: بحث الشيخ على الخفيف ، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي \_ منشور باسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية \_ السابق \_ ص ١١٢ وما بعدها، حيث يحصر أصول مسائل الإساءة في استعمال الحق في أربعة أصول: الأول: استعمال الحق بقصد الاضرار، والثاني: أن يترتب على استعمال الحق مفسدة للغير اكثر من المصلحة. والثالث: أن يستعمل حقه المشروع لتحقيق غرض غير مشروع، والرابع: أن يستعمل الإنسان حقه دون إحتراس فيما يدكن فيه الإحتراس والتثبت، فيقضى هذا الى الإضرار. بالغير ويلاحظ أن الشيخ ابا سنة، قد خلط في الحالة الرابعة، بين التعسف في استعمال الحق، وتجاوز الحق، حيث اورد من ضمن تطبيقات تلك الحالة استعمال الإنسان حقه دون احتراس وتثبيت فيما يمكن فيه الإحتراس فيفضى ذلك إلى الإضرار بالغير، كما انا اراد أن يصيد قطاش سهمه واصاب إنسانا أو حيوانا بضرر، فإن الصيد حق مباح، ولكنه لم يحترس في استعماله له ولم يتثبت، فأدى إلى ضرر بالغير، وهو المعروف بالخطأ في القعل، ولذلك على الشيخ على الخقيف على هذا البحث، وعلى بحثين أخرين بقوله: إن البحوث الثلاثه لم تعن العناية للرجوة بالتعيير بين سوء استعمال الحق، وتجاوز حدوده الشرعية في استعماله، المرجع نفسه \_ ص ٢١٦، وراجع: د . هلالي عبد الله احمد - تجريم فكرة التعسف كوسيلة لحماية المجنى عليه في مجال استعمال الحق - ص ٦٧ - دار النهضة العربية ١٩٩٠م، وقارن د ، محمد زكى السيد \_ نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعى، مجلة كلية الشريعة والقانون باسيوط - العدد الرابع - ص ٦٩ - ٢٠١٨هـ -١٩٨٦م . كما خلط بعض الباحثين بين التعسف والتجاوز فعرفه به، قائلا: التعسف في استعمال الحق هو ذلك الأستعمال على وجه غير مشروع بمعنى مجاوزة الحق حين مزوالة الإنسان له، راجع : التعسف في استعمال الحق ـ د . أحمد النجدي زهو .. ص ٢٧ ـ دارالنهضة العربية ١٩٩١م.

بغيره أمر لا يجيزه الشارع، وأن النية والقصد موضع حساب الله يوم القيامة، وأن مادة الضرر بالغير موضع نظر في الدنيا، ويأخذ الفعل حكما شرعيا دنيويا على حسب مقدار الضرر بالغير، ومقدار الضرر الذي يلحق الفاعل إذا منع من فعله، وتكون الموازنة عادلة، على أنه يلاحظ أن دفع الضرر عن صاحب الحق الأصلى أولى بالإعتبار، وأجدر بالتغليب، إذا لم يكن له مناص من الإنتفاع بحقه إلا بأن ينال الضرر غيره: ولكنهم فرقوا في هذا المقام بين ما إذا كان الضرر واقعا على العامة، أو كان واقعا على أحد من الناس فقالوا:

إذا كان الضرر الذي يقع نازلا بأحد الأفراد، كانت مصالح صاحب الحق هي المقدمة، وذلك لأن حقه مقدم بحكم أنه صاحب الحق الأصلي، وإذا كان الأمر يتعلق بالعامة فإن الضرر حينئذ يكون عاما، مهما يكن مقدار الضرر النازل بصاحب الحق، فإنه قليل بالنسبة لما يصيب العامة، ولذا قدم حق العامة، ولكن يجب تعويض صاحب الحق عما يناله من ضرر بسب فوات جلب المنفعة الشرعية له(۱)، ومن ثم يمكن التوفيق بين ما يجلب لصاحب الحق بمزاولة حقه، ودفع ما يقع بالعامة من ضرر (۲).

ونخلص من ذلك أن للضارة، أو التعسف في استعمال الحق، تكون إذا كان أصل الفعل مأذونا فيه للشخص، إذ يرتبط بحق قد ناله، وثبت له أصالة بحكم الشرع، كحق الملكية في الأعيان أو المنافع، ثم كان الاستعمال مؤديا إلى الإضرار بالغير، إما لتجاوز حق الإستعمال المباح عادة، وإما للإستعمال المباح، ولكن ترتب عليه الضرر بمقدار أكبر من منفعة صاحب الحق، وإما لقصد

\_\_ القصل الأول المبحث الأول \_\_\_\_\_\_ (۱۷۸) \_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ـ السابق ـ ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>Y) الشيخ محمد أبو زهرة ـ ص ٣٠.

الإضرار من غير نفع للمالك، فأصل المنفعة مأذون فيه، ولكن المنع جاء من التجاوز والتعدى فيه، فالإذن وارد على أصل الحق، والمنع وارد على التعدى، فلايكون الفعل مأذونا ومعنوعا في وقت واحد(١).

# الفرق بين التعسف في استعمال الحق ومجاوزة الحق:

وتكاد التفرقة بين التعسف في استعمال الحق، والتجاوز فيه تبدو واضحة، فمن يبنى في ملك غيره متعد ومتجارز، لكن إذا بنى في ارضه، وضمن حدودها سورا عاليا، فسد على جاره منافذ الضوء والهواء، حتى أصبح من المتعذر على جاره الإنتفاع بملكه على الوجه المعتاد، فإنه يكون متعسفا، وكذلك من أوصى بمازاد على الثلث يعتبر مجاوزا حدود حقه الذي منحه إياه الشرع، وهو التصرف في حدود الثلث، ففعله غير مشروع في الأصل، لأنه يستند إلى حق، والتعسف فرع وجود الحق، فهو متجاوز لامتعسف، أما إذا أوصى بالثلث أوبما دونه وقصد بذلك مضارة الورثه مثلا، وقامت الأدلة على هذا القصد اعتبر متعسفا، لأن أصل الفعل مشروع، لاستناده إلى حق ثابت له في الشرع، لحكمة قصدها الشارع من تقريره هذا الحق ولكنه استعمله لا يقصد تحقيق تلك الحكمة، بل للإضرار بالورثة، وهو الحق ولكنه استعمله لا يقصد تحقيق تلك الحكمة، بل للإضرار بالورثة، وهو والتجاوز في الحقيقه، كما أن هناك إختلافا بينهما في الجزاء.

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ـ ص ۱۱، وقارن ماعرفه به الشيخ على الخفيف بأنه: «تصرف الإنسان في حقه تصرفا غير معتاد شرعا»، فالأصل أن يستعمل الانسان حقه استعمالا معتادا، ولايسال عما يترتب عليه من ضرر حينند، وأنما يسال عن الضرر إذا كان التصرف في ملكه غير معتاد، راجع: بحث التعسف في استعمال الحقوق ـ منشور بلسبوع الفقه الاسلامي، ومهرجان الإمام ابن تيمية ـ السابق ـ ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) د . فتحى الدريني \_ السابق \_ ص ٤٧.

#### (1) اتحاد الوصف الشرعى لاينفي اختلاف كل من التعسف والتجاوز:

ولكن كان كل من التعسف والتجاوز في نظر الشارع امرا محظورا شرعا، فإن ذلك لا ينفى اختلاف حقيقة كل منهما، فالتعسف يعتمد وجود الحق في الأصل، مما يستلزم مشروعية الفعل اللازم لاستعماله ابتداء، لان ما تفرع عن المشروع مشروع بالضرورة، فالإستعمال في التعسف معيب في الباعث عليه أو فيما يلزم عنه من نتيجة، حتى اذا تجرد الفعل من الباعث غير المشروعي، أو لم تترتب عليه النتيجة غير المشروعة عاد إلى الفعل وصفه من المشروعية (١).

وليس كذلك الفعل في مجاوزة الحق أو الإعتداء، فهو مشروع لعيب في ذاته، لعدم استناده إلى الحق، أي محظور على كل حال، إلاحال الضرورة، أو حال إباحته بسبب شرعى آخر من الأسباب المبيحة للمجاوزة.

وأيضا لا يمنع أحد من إستعمال حقه إلا إذا قصد الإضرار بغيره أو قصد تحقيق مصالح غير مشروعة، أما المجاوزة لحدود الحق، فإنه يمنع ولو قصد إحداث نفع، كمن زرع في أرض غيره أوبني فيها. أو غرس بدون إذنه، على أن استعمال الحق يصبح غير مشروع اذا ترتب عليه ضرر فاحش بالغير، ولوكان دون قصد، أي لايمنع إلالهذا القدر من الضرر، أما المجاوزة لحدود الحق، فإنه يمنع مهما كان نوع الضرر أو قدره، وتلك فروق واضحة بين التعسف والمجاوزة (٢).

ويصور الإمام الشاطبي التعسف بأنه، تحايل على بلوغ غرض لم يشرع

\_\_ الفصل الأول المبحث الأول \_\_\_\_\_\_\_ (١٨٠) \_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه \_ ص ٤٩ ...

<sup>(</sup>٢) د . فتمى الدريني ـ السابق ـ ص ٥٠

الحق لأجله، فالتحايل على بلوغ غرض لم يشرع الحق لأجله أو استعمال الحق في غيرما شرع له مناقض للشارع، ومناقضة الشرع باطلة، فما أدى اليها باطل، فالحقوق ليست إلا وسائل لتحقيق المصالع التي شرعت من أجلها، وأن مشروعية استعمال الحق مرتهنة بالمصلحة التي شرع من أجلها، وأن فكرة التعسف في استعمال الحق ترتبط بغاية الحق لا بحدوده الموضوعية، وأنه ينبغي على صلحب الحق عند استعماله، أن يسعى إلى تحقيق المصلحة التي يهدف الشارع إلى تحقيقها، فكل من ابتغي من تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله باطل، ولأن المشروعات، إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا مفسدة الم يكن في تلك الأفعال التي خولفت بها جلب مصلحة، ولادرء مفسدة (۱).

# (ب) التفرقه بين التعسف والجاوزة من حيث الجزاء؛

كما أن هناك تفرقة بين التعسف في استعمال الحق ومجارزة الحق في الجزاء، ذلك أن مجاوزة الحق معتبر اعتداء وظلم، ويترتب عليها جزاءان دنيوي، وأخروي، كما أذا صحبه قصد إيقاع الضور، ووقع المضور نعالاً مهما كان قدره، والجزاء الدنيوي، يكون بإزالة أثار التعدى عينا إن أمكن، وتعويض المضرور بمقدار مالحقة من ضرر، أو كليهما معا بحسب الأحوال، وقبلع سبب الضرر حتى لا يستمر وقوعه مستقبلا، وأما الأخروي، وهو الإثم والعقاب، فجزاء قصد الإضوار، وقد يكون الجزاء اخرويا فقط، إذا وقع الإعتداء خطا دون قصد (1).

<sup>(</sup>۱) المرافقات للشاطبي - حــ م ٢٢١ ومايعدها - ودلجع أنه محمد شرقي السيد \_ السابق - ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>Y) د . فتحى الدريني ـ السابق ص ٥٠

القصل الأول المبحث الأول \_\_\_\_

أما التعسف في التصرفات القولية، فإذا كان نتيجة لباعث غير مشروع لتحقيق مصلحة غير مشروعة، كان يهب أمواله \_ صوربا \_ قرب نهاية الحول، لإسقاط الزكاة مثلا، فثمة جزاءان، جزاء دنيوى، يقضى بإبطال التصرف، وجزاء أخروى وهو الإثم، وأما التعسف في التصرفات الفعلية، إذا كان نتيجة لقصد الإضرار، ووقع الضرر فعلا، ازيل الضرر بالتعويض، لأن الواقع لايرفع، وتطع سببه منعا لاستمراره في المستقبل، وقد يقع جزاء أخروى إذا قصد الإضرار، ولم يقع الضرر فعلا، وبعبارة أخرى: فإذا كان التعسف بالنظر إلى مأل التصرف الفعلى ونتيجته، دون قصد إلى ذلك المأل المنوع، فالجزاء دنيوى فقط، بمنع مباشرة سببه، وبإزالة آثار الضرر عينا أو تعويضا حسب الأحوال، سواء كان الإستعمال معتاداً أم غير معتاد، وعلى هذا فالجزاء الدنيوى في التصرفات القولية، يكون بإبطال التصرف، أما في التصرفات الفعلية، فمن المحال إزالة الضرر عينا، لأن الواقع لا يمكن رفعه، ولكن يمنع استعراره في المستقبل يقطع سببه، والتعويض عما وقع في استعمال المالك عقاره على نحو يضر بغيره ضررا فاحشا(۱).

### التكييف الفقهي للتعسف:

ومن خلال ماكتب في موضوع التعسف يمكن القول: إن هناك اتجاهين في الفقه حول تكييف التعسف:

أولهما: يرى أنه من قبيل التعدى بطريق التسبيب:

وحاصل هذا الرأى أن للتعسف في استعمال حقه حين يترتب على هذا الإستعمال ضرر لغيره، فإنه يكون قد تسبب في حصول أمر محظور، يتمثل

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه \_ ص٥٠ ومايعدها.

\_ القصل الأول المبحث الأول \_

فى حصول التعدى منه بطريق التسبيب فبهذا الضرر، وذلك بتقصيره فى استعمال حقه، حين قصد الضرر، أو حين سعى فى حصول مفاسد غاليه، أو فى تحقيق أغراض غير مشروعة، أولعدم الإحتراس فيكون مسئولا عن هذا التقصير، ويترتب عليه حكم مرتكب المحظور، وهو فى كل شيىء بحسبه ولا فرق فى التشريع بين من يأتى بمحظور ابتداء، وبين من يأتى بمشروع أدى الى محظور نتيجة التقصير، كل تتعلق به مسئولية المخالفة، فالتعسف، وهو من قبيل الفعل الضار، أو الإمتناع الضار، أو العقد المحرم(١).

ويبدر أن هذا القول يمثل ترديدا لما ذكره الإمام الشاطبى فى الموافقات حين قال: فجلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان ماذونا فيه على ضربين أحدهما: أن لايلزم عنه إضرار الغير، والثانى: أن يلزم عنه ذلك، وهذا الثانى ضربان: أحدهما أن يقصد الجالب والدافع ذلك الإضرار، كالمرخص فى سلعته قصدا لطلب معاشه، وصحبه قصد الإضرار بالغير، والثانى: أن لا يقصد إضرارا بأحد، وهو قسمان: أحدهما: أن يكون الضرر عاما، كتلقى السلع، وبيع الحاضر للبادى، والامتناع من بيع داره أو فدانه، وقد اضطر الناس إليه لمسجد جامع أو غيره، والثانى: أن يكون خاصا .

وهو نوعان: أحدهما: أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر، فهو محتاج إلى فعله، كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره، أو يسبق إلى شراء طعام، أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أوحطب أو ماء أو غيره، عالما أنه إذا حازه استضر غيره بعدمه، ولو أخذ من يده استضر، والثانى: أن الا يلحقه بذلك ضرر وهو على ثلاثة أنواع: أحدهما ما يكون أداؤه الى مفسدة

<sup>(</sup>١) الشيخ لحمد أبو سنة - السابق - ص١١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبي - السابق - جــ ٢ - ص ٢٤٨ ومابعدها.

قطعيا، أعنى القطع العادى، كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام، بحيث يقع الداخل فيه بلابد، وشبه ذلك، والثاني: ما يكون أداؤه إلى مفسدة نادرا، كحفر البئر بموضع لا يؤدى غالبا إلى وقوع أحد فيه، وآكل الأغذية التي غالبها أن لاتضر أحداً، وما أشبه ذلك، والثالث: ما يكون أداؤه الى المفسدة كثيرا لانادرا، وهو على وجهين، أحدهما: أن يكون غالبا كبيع السلاح من أهل الحرب، والعنب من الخمار، والثانى: أن يكون كثيرا لاغالبا كمسائل بيوع الآجال، فهذه ثمانية أبواب.

ثم يقول: اما الأول: فباق على أصله من الإذن، ولا إشكال فيه، ولاحاجه الى الاستدلال عليه لثبوت الدليل على الإذن ابتداء.

وأما الثانى: فلا إشكال فى منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار، لثبوت الدليل على أنه لاضرر ولاضرار فى الاسلام، أما ما اجتمع فيه قصد النفع وقصد الضرر، ففيه نظر يحتمل الإجتهاد<sup>(۱)</sup>، فهو يمنع إن كان له بديل، ولا يجوز فعله إن لم يكن محيص عنه<sup>(۲)</sup>.

وأما الثالث: فإنه يقدم إن لزم من منعه الإضرار بما لا ينجبر، كفقد الحياة أو عضو من أعضائه، وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة، فاعتبار الضرر العالم أولى، فيمنع الجالب والدافع مماهم به.

وأما الرابع: فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين، نظر من جهة إثبات الحظوط، ونظر من جهة إشكالها، فإن اعتبرنا الحظوظ قدم حق الجالب وإن استضر غيره، لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود، ولذلك أبيحث الميتة وغيرها من المحرمات الأكل، وما سبق إليه الإنسان من

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

ذلك قد ثبت حقه فيه شرعا<sup>(۱)</sup>.

وأما القسم الخامس; وهو الايلحق الجالب أو الدافع ضرر، ولكن اداءه إلى المفسدة قطعى عادة، فله نظران: نظر من حيث كونه قاصدا لما يجوزان يقصد شرعا، من غير قصد إضرار بأحد، فهذا من هذه الجهة جائز لامحظور فيه، ونظر من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود مع عدم استضراره بتركه، فإنه على هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار، وعلى كلا التقديرين، فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه لابد فيه من أحد أمرين، إما تقصير، في النظر المأمور به، وذلك ممنوع، وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضا، فإذا فعله فيعد متعديا بفعله، ويضمن ضمان المتعدى على الجملة وينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على مايليق بكل نازلة، ولا يعد قاصدا له البتة إذا لم يتحقق قصده للتعدى (٢).

وأما السادس: وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا، فهو باق على أصله من الإذن.

وأما السابع: وهو ما يظن أدارُه إلى المفسدة، فإنه يمنع منه إن كان ظن المضرة منه راجحا، وأما الثامن وهو ما يكون أدارُه إلى المفسدة كثيرا لاغالبا ولانادرا، فهذا موضع نظر؛ والقياس والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره (٢).

ويبدى مما ذكره الامام الشاطبى انه يفيد توصيف التعسف على انه من باب التعدى إذا كان أداؤه الى المفسدة قطيعا، او كان أدؤه اليها ليس كذلك

<sup>(</sup>۱) للرجم نفسه \_ ص ۲۵۰

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه \_ ص٥٩٨

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه \_ ص ٣٦٠ وما بعدها.

ولكن صاحب الحق قصد الاضرار به في الانفس والأموال(۱)، مع ملاحظة ان الاضرار العامة لايلاحظ فيها القصد، فالأصل في الأفعال التي تمنع للاضرار العامة، ويكون الأصل مأنونا فيه، هو مجرد النظر إلى المآلات بالنسبة للأفعال، فالأفعال إن كانت تنتهي إلى المفاسد غالبا تمنع ولو لم يقصد صلحبها(۱)، فالأصل هنا هو مقدار الضرر المترتب، وليست النية التي نواها الفاعل، أما في حالة الضرر النازل بأحاد الناس، فإنه يجب التوفيق بين المصلحتين ما أمكن فإذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين، فإنه يرجح جانب المسلحتين ما أمكن فإذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين، فإنه يرجح جانب دفع الضر ومنع الظلم، كما فعل النبي المنه عليه هو وأهله فيؤذية، فشكا نخل في حائط رجل من الأنصار، وكان يدخل عليه هو وأهله فيؤذية، فشكا

- (۱) الموافقات ـ ص ۳۵۸، وبالنظر فيما ذكره نجد أنه قد أجاز ثلائة صور ومنع ستا، أما الصور الجائزة، فهى أن لايجد محيصا عن ضرر غيره مع قصده نفع نفسه، أو لايقصد إضرارا ويلحقه بالمنع من الفعل ضرر لأنه محتاج إليه، أولا يقصد إضرارا ولا يلحق بالمنع ضرر ويؤدى الفعل الى مفسدة نائرة، وأما الصور المنوعه: فهى مجرد قصد الإضرار، مع قصده نفع نفسه وضر غيره بطريق له بدل، والضرر العام، ومايؤدى قطعا إلى المفسدة مع عدم الحاقه ضرر بالمنع من التصرف، وما يؤدى الى المفسدة ظنا راجحا، أو ما يؤدى إلى المفسدة كثيرا، وراجع : د . عبد الله المصلح ـ قيود الملكيه الخاصة ـ ص ۲۷ و ما بعدها ـ مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى سنة ۱۶۸۸ الملك الخاصة ـ مدمد أبو زهرة ـ السابق ص ۲۱، حيث يقول أن توخيه لهذا الفعل مع ما يترتب عليه من ضرر في حكم المقطرع به يكون إما من تقصير في إدراك الأمور على وجهها، وإما لأنه قصد إلى الإضرار، وكلاهما يوجب عليه الضمان لأنه متعد في الحالتين والمتعدى يضمن ضمان العدوان.
- (۲) أبوزهرة السابق ص۳۷، راجع : اسماعيل العمرى. الحق ونظرية التعسف في إستعمال الحق من ١٤٤٠ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل بالعراق وفي هذا المعنى الشيخ احمد فهمى أبو سنة نظرية الحق لجنة تجلية مبادىء الشريعة الأسلامية ص٣٠٠، حيث يقرران إساءة استعمال الحق من التعدى : وراجع د . عبد الله المصلح السابق ص٣٠٥، وفي مناقشة تقسيمات الشاطبي والتعقيب عليها ص٣٠٥ وما بعدها.

ذلك الأنصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له بعه، فأنى، فقال له الرسول: اقطعه، فأبى، فقال له هبه، ولك مثلها في الجنة، فأبي، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنت مضار، اذهب فأقلع نخله (۱) ، فقد دل الحديث على أن استعمال أي حق من الحقوق يكون تعسفيا إذا ترتب عليه الحاق ضرر بالغير، يكون أكثر من النفع الذي يعود على صاحب الحق من ممارسة حقه، وأن هذا الاستعمال التعسفي يجب منعه وإذالة أسبابه (٢)، وقد قال الإمام أحمد كل ما كان على هذه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان(٢)، وهذا نظر جيد من الإمام أحمد، لأن النصوص صريحة ومتضافرة على منع الإضرار بالغير، حتى ولو كان يترتب على ممارسة الحق تحصيل منفعة لصاحبه، مادامت تلك المنفعة لا تتناسب مطلقا مع الأضرار التي تحيق بالغير(1)، وبأخذ حكم هذه الحالة استعمال الإنسان حقه الثابت في ماله أو بعقد، إستعمالا غير متعارف عليه بين الناس، فالحكم في التصرف في الحكم بالعتاد، أما غير المعتاد فهو غير مأذون به (٥)، أو أن يستعمل حقه الذي يكون بطبيعة عرضة لترتيب الضرر عليه عند عدم الاحتراس، فيما يمكن فيه الإحتراس

<sup>(</sup>۱) أبوزهرة المرجم نفسه: ص ۲۷ ومابعدها. وإسماعيل العمرى ـ السابق ـص ۱۵۰ ـ ومابعدها. والحديث رقم ۲۲۳٦ ـ ص ۰۰ ـ حديث رقم ۲۲۳۲ ـ الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>۲) الشيخ عيسوى أحمد عيسوى - نظرية التعسف فى استعمال الحق فى الفقه الاسلامى - بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، (س و ع ۱) يناير سنة ١٩٦٣ - ص٦٩

<sup>(</sup>٣) القواعد لابن رجب ـ ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) الشيخ عيسوى - السابق. واسماعيل العمرى - السابق - ص ١٤٧ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> اسماعيل العمرى - السابق - ص١٤٨، والشيخ احمد فهمى ابو سنة - اسبوع الفقه الاسلامي - السابق - ص١١٠.

فيقضى هذا إلى الإضرار بالغير(١).

هذه هي الحالات التي يمكن أن يعتبر الفعل فيها تعديا.

معيار التعدى في التعسف موضوعي:

ويمكن القول: إن معيار التعدى في التعسف في استعمال الحق هو معيار موضوعي ينظر فيه إلى الضرر الناشيء عن استعمال الحق، وبصرف النظر عن قصد صاحبه، فإذا كان الضمان مقررا في معظم حالات التعسف التي يبدو عنصر الضرر فيها راحجا، دون قصد إحداث الضرر، فإنه في الحالات التي يتجه فيها قصد صاحب الحق للإضرار بالغير يكون ذلك مستوجبا للضمان من باب أولى (٢).

والقول بهذا المعيار من شانه أن يتلافى أزدواج النظرة إلى معيار التعسف حيث يعتبره بعض الباحثين قائما على معيار مزدوج: ذاتى أذا كان الغرض من استعمال الحق بنية الإضرار بالغير، وموضوعى إذا نظرنا إلى النتيجة المترتبة على استعمال الحق بغض النظر عن نية صاحب الحق وقصده، ويتحقق ذلك في نظر هذا الرأى: إذا لم يكن هناك تناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذى يصيب الغير، أو كانت المصلحة المقصودة بالإستعمال غير مشروعة(٢).

كُما أن من شأن هذا المعيار أنه يستوعب ما أخذه البعض بحق على ضابط التعدى من أنه قاصر عن استيعاب حالات التعسف، ذلك أن التعدى

۱) اللهجع نفسه ـ ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) في هذا المعنى: د. عبد الله المصلح - السابق: ٥٣١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) د . هلالي لحمد السنائق - ص٧٢، ذ . محمد زكي السيد - السابق - ص٧٢.

\_\_ القصل الأول المبحث الأول \_\_\_\_\_ (١٨٨) \_\_\_

يقتضى تمييز المعتدى حتى تتحقق المؤاخذة، وهذا ما لايستقيم مع ما أورده الفقهاء والباحثون من حالات للتعسف، ومعظم هذه الحالات قد تنشأ بمعزل عن الإرادة، أى دون توافر قصد الإضرار، أو التقصير أو الإهمال ولا مظننه، بل ورد هذا الحكم إلى قاعدة سد الذرائع التى تحفل بالواقع المادى حتى ولو كانت نية المكلف حسنة، اذا المعول عليه فى النهاية هو التوازن بين المسالح والمضار (۱).

#### تقييم هذا الإتجاه:

وقد نوقش تقسيم الشاطبى بأنه فى الصورة الثانية من صور الجواز لم يوازن بين ضرر الجالب وضرر الغير، وإنما جعل للجالب الفعل مطلقا، وإن كان قد أشار إلى هذه الموازنة فى مسألة المضطر، كما أن الأضرار العامة الممنوعة جعلها غير مقصودة من الجالب ولم يذكرها فى حالات القصد، ولعل هذا لأنه يرى أنها إذا كانت ممنوعة من غير قصدها، فمن باب أولى أن تمنع وهى مقصودة (٢)، كذلك لم يقسم الأضرار العامة الى محققة الوقوع ومظنونة، كما فعل فى الأضرار الخاصة، ولعله يرى أن المحققة والمظنونة إذا كانت تمنع فى الأضرار الخاصة، فمن باب أولى أن تمنع فى الأضرار العامة.

لكن للهم أنه قد قدم حق الجالب في الصورة الأولى من صور الجواز، ولم يوازن بين ضرره، وضرر الغير، مع أن بعض الفقهاء لا يقدمون هذا الحق بإطلاق، كما أنه قد جعل القصد هو السبب الجوهري في المنع، لأنه

<sup>(</sup>۱) راجع: الموافقات للشاطبى ـ السابق ـ ص ۳۶۸ ومابعدها، ورسالة د . فتحى الدريتي - ص ۱۰۶ ومابعدها، وعيسوى حسوى ٦٠٥ ومابعدها، وعيسوى ـ السابق ص ۷۰ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) د . فتحى الدريني السابق ـ ص ٥٦ .

\_\_\_ (١٨١) \_\_\_\_\_ القصل الأولّ المبحث الأول \_\_\_

قسم الأضرار إلى مقصودة وغير مقصودة، والمنع من الأضرار المقصودة هو القصد، وهذا ظاهر في الصورتين الأولين من صور للنع، كما أن المنع في الصور غير القصودة، لأنها مظنه القصد أو الإهمال كما في باتى الصور للمنوعة ماعدا الأضرار العامة.

فالضابط عنده ضابط نفسى هو القصد أو مظنته، مع أن القسم السادس، والسابع، يدخل في بلب الحيل وسد الذرائع، وهي لايشترط فيها القصد، وإنما يعول فيها على النتائج، فتمنع إذا أدى الفعل إلى المفسدة ولو بدون قصد، وذلك ما ذكره ابن القيم(١)، فالعنصر الجوهرى في سد الذرائع هو نتائج الفعل، وهو عنصر موضوعي(٢).

# ومن القرائن الدالة على القصد عند الشاطبي:

الإصرار على اتخاذ وسيلة تضر بالغير، وكان بإمكانه تحقيق نفع نفسه بوسيلة أخرى لا تضر بالغير، أو أداء الفعل إلى المفسدة قطعا أو ظنا كثيرا، ولم يصرح بقرينة انعدام منفعة الفاعل، وإن كان يدل عليها قوله: يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد غير الإضرار(٢).

## عناصر التعدى عند الشاطبي:

كما يستفاد مماذكره الشاطبي أن عناصر التعدي عنده تتمثل في

(١) تعمض قصد الإضرار، ويعتبر ذلك تعديا واضحا.

\_ الفصل الأول المبحث الأول \_

<sup>(</sup>١) راجع : اعلام الموقعين \_ جـ٣ \_ ص١٣٦ مطبعة النهضة ١٣٨٨هـ.

<sup>(</sup>٢) راجع في تفصيل تلك الملاحظات: د . عبد الله المسلح ـ السابق ـ ص ٢١٥ ومابعدها. ودغتمى الدريني - السابق - ص ٥٧ ومابعيها.

<sup>(</sup>٣) عبد الله المصالح - السابق - ص ٥٢٢.

(٢) أو مظنة قصد الإضرار التي تستفاد من القرائن.

(٣) أو الإهمال للمعنى الإجتماعى الذى أمر به الإسلام فى قول الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (١)، واتخاذ الاحتياط للحيلولة دون الإضرار بغيره، أوبعبارة أخرى التقصير فى إدراك الأمور على وجهها الصحيح وإهمال المعانى الاسلامية(٢).

فالإمام الشاطبى يكيف التعسف بأنه تعد بطريق التسبيب، لكن لم يلتزم ضابط التعدى عند الأقدمين من الفقهاء، وهو ضابط موضوعي يعتمد على أمور مادية خارجية، من كون الفعل غير مشروع لايستند إلى حق اصلا، فلا يدخل فيه العناصر النفسية أو الشخصية من نية الإضرار أو مظنة ذلك، أو التقصير أو الإهمال في اتخاذ الحيطة للحيلولة دون وقوع الضرر بغيره.

ومن ثم فإنه يقيم معيار التعدى على اعتبار ذاتى ثم يغفل الشرط الأول وهو الفعل غير المشروع، ليدخل بذلك التعسف فى مفهوم التعدى، ويجعل التعسف فى استعمال الحق مجرد تطبيق لمعيار التعدى، ومن ثم لا تقوم فكرة التعسف مستقلة فيما كتب، ولكنها تجيىءتطبيقا للتعدى مع أن معياره قاصر عن استيعاب حالات التعسف كما رأينا(٢).

ثانيهما: يرى أن التعسف مرتبط بالحق وغايته.

من المعروف أن كلمة التعسف لم ترد في تعبيرات الفقهاء بلفظها الذي استعمله فقهاء القانون وإن كانوا يطلقون كلمة التعدي على الحالات التي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة . الآية الثانية.

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد أبو زهرة - السابق ص ٢١. د . فتمي الدريني - السابق ص ٩٠

<sup>(</sup>٢) د . فتحى الدريني ـ ص ٥٩ رما بعدها.

يمكن أن يصدق عليها وصف التعسف في المواطن التي قررها فقهاء القانون، وقد استبان ذلك من تعليلات فقهاء الشريعة في حكم الضمان المقرر فيها، حيث قالوا في حائط مال في الطريق وسقط على أحد المارة بعد الإشهاد، بأن حكم القياس أن لا يضمن حتى بعد الإشهاد لأن الحائط كان مستقيما في ملكه، فلم يشغل هواء الطريق ببنائه حتى يعتبر مجاوزا حدود ملكه ولكنه يضمن استحسانه (۱)، دفعا للضرر العام، ولان المصلحة العامة مقدمة.

ولثن كان الضمان لم يثبت وفق القواعد العامة وتقرر استحسانا، أو استثناء من تلك القواعد، لم يبق إلا أن يتخرج على وفق أحكام التعسف، وقد تقرر هذا المعنى في عبارة الزيلعي، حين لم يصف من يترتب على استعماله للكه ضرر فاحش بأنه متعد، بل علل منعه من استعمال ملكه للاستحسان والمصلحة العامة (۲)، ومن ثم فلاغضاضة علينا، اذا تسامحنا ، وأطلقنا على تلك الحالات تعسفا في استعمال الحق، إذ أن الفرق بين الحالتين لايعدو أن يكون اختلافا في المبنى لايؤثر على توافق المعنى (۲) وقد أكد ذلك المعنى مانكره ابن رشد في بداية المجتهد، حين قابل بين الضمان على أساس

<sup>(</sup>۱) الهداية، شرح بداية المبتدى للميرغنانى - ج- ٤ - ص١٩٥ - طبعة الحلبى الاخيرة، حيث يبين وجه الاستحسان بأن الحائط لما مال إلى الطريق، فقد اشتغل هواء المسلمين بملكه، ورفعه في يده، فإذا تقدم إليه، وطولت بتفريغه يجب عليه، فإذا امتنع صار متعديا بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان في حجره، يصير متعديا بالامتناع إذا طولب به، فكذا هذا، ولأنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ فينقطع المارة حذرا على انفسهم فيتضربون به، وبغع الضرر العام من الواجب، وراجع نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، لقاضى زاده، على الهداية - جـ ١٠ ص ٢٢١ ومابعدها، وشرح العناية على الهداية المابرتى - السابق - طبعة ١٣٨٩هـ ، حيث يقرر أنه : كم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام.

<sup>(</sup>۲) تبيني الحقائق للزيلعي \_ جـ٤ \_ ص١٩٥ ومابعدها \_ طبعة الحلبي سنة ١٣٥٥هـ.

<sup>(</sup>۲) في هذا المعنى: د . فتحى الدريني ـ السابق ـ ص٧٦ ومابعدها.

التعدى، والضمان على أساس للصلحة بقوله: (والضمان عند الفقهاء على وجهين: بالتعدى، أو لمكان المصلحة لحفظ الأموال(١)).

ومن المؤكد أن حفظ الأموال مقصد ضرورى، فلو أن معيار التعدى التقليدى، قد قصر دون إدراك هذا المقصد، أو انحراف عنه، استثنى الحكم من القاعدة وحكم بالتضمين منعا للإنحراف، ولا يقصد بالتعسف إلا هذا المعنى، فتسد الذريعة اليه، استناد إلى فكرة التعسف ومبدأ سد الذرائع إلى الفساد، وهو مايدور في إطار العمل بالمصلحة(٢).

والحق أن سد الذرائع أمر توجبه نصوص الشريعة ويتمشى مع روحها وأغراضها، فإن الشريعة إنما تنظر إلى غايات الأشياء ومالاتها، فإن كانت هذه الغايات والمالات مفاسد وأضرار، منعت من أسبابها، وسدت الوسائل والطرق التى يتذرع بها إليها، ولو كانت هذه الوسائل فى نفسها مبلحة جائزة(٢).

### طبيعة الحق وغايته تحدد طبيعة التعسف:

ولئن كانت فكرة التعسف لاتستند إلى معياز التعدى بطريق التسبيب على نحو ما أقصحت عن تعبيرات الفقهاء، وكثرة استثناء اتهم في تعليل أحكام الضمان من القواعد العامة، وابدال تلك التعليلات بالاستحسان، او بالمصلحة، أو دفعا للضرر العام أو تقديما للمصلحة العامة (1).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد، ونهاية المقتصد - جـ ٢ - ص١٩٣ - مطبعة الاستقامة سنة١٣٧١هـ.

<sup>(</sup>٢) د • فتحي الدريني ـ السابق ـ ص٧٧٠ . • والمالية على المالية على المالية الما

<sup>(</sup>٢) د . عيسرى - السابق - ص ٧٦: وراجع : التطبيقات الفقهية المؤكدة لهذا المعنى في حاشية بحثه، والمراجع المشار إليها فيه، ص٧٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) راجع في هذا المعنى : المبسوط للسرخسى - جـ ٢٧ - ص ٢٥٠ مطبعة دار السعادة ١٢٢١هـ. وبداية للجتهد - السابق - ج- ٢ -ص ٢٥٠ من ١٩٢٠ والهداية - السابق، وتبين الحقائق للزيلعي - السابق، والموافقات للشاطبي جـ ٢ - ص ٣٤٨ ومابعدها

اذا كان ذلك كذلك، لم يبق إلا أن يكون التعسف مرتبطا بطبيعة الحق وغايته فى التشريع الإسلامى، ذلك أن الحق إنما نشأ فى اصل وجوده ومصدره بحكم الله تعالى هبة ومنحة منه سبحانه، حتى الحقوق التى تتقرر لأصحابها بأسباب جعلية مردها إلى حكم الله أيضا لأن السبب لايؤثر فى وجود الحق إلا بجعل الله تعالى لابذاته.

وفى ظل تلك المعانى يعرف الإمام الشاطبى الحق من خلال إطلاق حق الله تعالى على التحليل والتحريم من منطلق أنه تشريع له سبحانه يجب الإيمان به، وطاعته من خلاله وعدم المساس به، بإسقاط أو تغيير ، ومن مقتضى هذا جواز إطلاق الحق على حكم الله تعالى، ليؤمن الناس به، والإيمان في مقدورهم، وعلى ضوء هذا المعنى يفهم من عبارة الإمام والإيمان في مقدورهم، وعلى ضوء هذا المعنى يفهم من عبارة الإمام الشاطبى: أن الحق هو التزام نص الشارم(١).

وبناء على ذلك، فإن الحق ليس صفة طبيعة للإنسان حتى يكون مطلقا وغاية في ذاته، فأصل الحق كامن في الشريعة التي قررته، ومن ثم فإنه بتقيد بما قيدته به الشريعة، ومن ثم فليس للفرد سلطة في التصرف إلا في نطاق مامنحه إياه الشرع وفي الحدود المرسومة له.

### تحقيق مصالح الناس من مقاصد الشريعة:

ولا شك في أن مبنى الشريعة على مصالح العباد، فهي تحفظ على الناس

**---** (198)

<sup>(</sup>۱) الموافقات للشاطبي - جــ ۲ - ص ۲۱۸ ومابعدها - طبعة المكتبة التجارية الكبري، تحقيق الشيخ عبد الله دراز، د. محمد سلام مدكور - تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره، ونظرته للأموال والعقود - ص ٢٤٤ - مطبعة الفجالة ١٩٥٨م - حيث يعرف الحق بأنه: الحكم الذي قرره الشارع، وهو بهذا المعني شامل كل أنواع الحقوق حيث لاحق الا بما ورد نشأنه نص من الشارع، وراجع: كتابنا تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق - ورد نشأنه نص من الشارع، وراجع: كتابنا تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق - ورد نشأنه نص من الشارع، وراجع: كتابنا تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق - ورد نشأنه نص من الطباعة المعدية ١٩٩٠م.

مصالحهم الضرورية والحاجية والتحسينة، وذلك من خلال الوسائل التى رسمها الشارع الحكيم سبحانه لحماية تلك للصالح، ومنها الحقوق التى قررها لعباده تحصيلا لما تتوخاه الشريعة من حفظ مصالح الناس ودفع الضرر عنهم، وبناء على ذلك، فإن كل استعمال للحق يناقض هذه المقاصد بعتبر باظلا، لأنه يهدم الأصل الذي قامت عليه الشريعة، ويضاد مقصد الشرع من منح الحقوق(١).

## التوازن بين الحق الخاص والحق العام:

ثمة جانب أخر في غاية الأهمية، يتمثل في أن الحق إذا كان قد شرع لغاية أو مصلحة يتوخى تحقيقها: فمن المنطق التشريعي أن يكون تلك الغاية الجزئية منسجمة في تحقيقها مع ذلك الأصل الكلى في الشرع، لأن الشريعة كل متسق لايتناقص اجزاؤه، وعلى هذا فإن المسلحة الخاصة، التي هي غاية الحق الفردي لا تبقي على أصلها من المشروعية، إلا إذا أتسقت مع النظام التشريعي العام، بحيث لا تتناقص مع قواعد الشريعة العامة أو مقاصدها في الخلق، ومن ثم تبرز فكرة التعسف، فالحق اذا تناقص في بواعثه أو غايته مع ماتقضى به روح الشريعة العامة، أو مقاصدها الكلية، في بواعثه أو غايته مع ماتقضى به روح الشريعة العامة، أو مقاصدها الكلية، فإننا نكون بصدد حالة تعسف في استعمال الحق(٢).

ومن ثم، وبناء على هذا الاتجاه يمكن تعريف التعسف بأنه: ومناقضة قصد الشارع فيما اثبته للناس من حقوق، أو هو: وخلل في العلاقة بين الحق العام، والحق الخاص لصالح الحق الخاص؛ (١)

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى: د . فتحي الدريني ـ السابق ـ ص٨٠

<sup>(</sup>٢) للرجع نفسه \_ ص٨١ .

### الحكم الشرعي للتعسف:

والتعسف في استعمال الحق أيا كان توصيفه الفقهي، وسواء قلنا بانه تعد، أو مجاوزة، في استعمال الحق، أو مناقضة قصد الشارع فيما أثبته للناس من حقوق، أو الخلل الذي يحدثه بعض الناس في العلاقة بين الحق الخاص والحق العام، لصالح حقوقهم الخاصة، وعلى حساب حقوق الله التي يتعلق بها النفع العام للناس جميعا، فإن كل تلك التصرفات تعتبر من قبيل التصرفات المنوعة شرعاً، بل والمحرمة، وقد قامت الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآثار صحابته.

### أولا: القرآن الكريم:

(۱) يقول الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الإ وسعها، لاتضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده﴾(۲).

### وجه الدلالة في الآية الكريمة على تحريم التعسف:

أن الله تعالى قد نهى فيها الأب عن مضارة أم الرضيع بقوله: ﴿لاتضار والله بولله بما يفيد والله أعلم و أن الأم إذا رضيت بأن ترضع بمثل ماترضع به غيرها، لم يكن للأب أن يضارها فيدفعه إلى غيرها(٢). وإلا كان مضارا لها، أى متعسفا في استعمال الحق معها، كما لايجوز للأم أن تشتط

- الغصل الاول المبحث الاول -----

<sup>(</sup>١)قارن ماعرف به التعسف: د . فتحى الدريني ـ السابق ـ ص٨٧ ومابعدها، حيث عرفه بأنه: «مناقضة قصد الشارع في تصرف ماذون فيه شرعاً بحسب الأصل».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ الآيه ـ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) الجمام - أحكام القران - جـ١ - ص٤٠٤ ـ دار الفكر ببيروت.

فى طلباتها، وتطلب فوق حقها فى النفقه أو تمنعه من رؤيته، أو تخرج به من بلده حتى لايراه أبوه، وإلا كانت مضارة، فتأثم أيضا بسبب ذلك<sup>(١)</sup>، والمضارة بمعنى التعسف فى هذا التعبير.

فالآيه صريحة في نهى الأب عن مضارة الأم أيضا بإساءة استعمال حقه في ولايته على ابنه. فلا يجوز له أن ينتزع الولد منها، إذا رضيت بإرضاعه مجانا، أو بما رضى به غيرها، والفها الصبى، كما لا يجوز له انتزاعه منها إذا لم ترضعه، بل يأتى بالظئر فترضعه عندها، فالآيه محتمله للمعنيين: للضارة في نزع الولد منها، واسترضاع غيرها، فيجب حملها على المعنيين، فيمنع الزوج من الأمرين(٢).

(۲) ويقول الله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾.

# ووجه الدلالة في الآيه الكريمة على تحريم التعسف:

انها قد تكلمت عن حقوق المعتدة من طلاق: وهى تتمثل فى المسكن ونفقة الحمل إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وأجرة الرضاع إن أرضعت مولودها، وتتوج ذلك كله أن يكون حسب المعروف دون تجاوز أو شطط من جانب الزوج أو الزوجة.

<sup>(</sup>۱) الجساس - المرجع نفسه، وابن العربي - أحكام القرآن - جـ ۱ ـ مس ۲۰۶ والقرطبي - الجامع الحكام القرآن - جـ ۳ ص ۱۳۷.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص - المكان نفسه.

وموضع الاستدلال من الآية قول الله تعالى: ﴿ولا تصاروهن لتضيقوا عليهن ، حيث فسر الفقهاء ذلك بأن يضاجر الرجل مطلقته، ويضيق عليها حتى تفتدى منه بمالها أو تخرج من بيته، أو أن يطلقها، فإذا بقى من عدتها قليل من الأيام راجعها قاصدا أن يطلقها طلقة ثانية نكاية بها(١) .

ويرى الدكتور الهادى عرفه: أن تفسير المضارة المنهى عنها في الآيه الكريمه: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ﴾ ، والذي يتفق مع سياقها: هو أن يقتر النزوج على مطلقته في نفقة العدة ، ويضيق عليها في السكن نكايه منه بها ، ونقمة منه عليها وإمعانا في إيذائها بعد مفارقتها ، وانقطاع الزوجية بينهما خلافا لما أمر به الله تعالى من التسريح بإحسان في قول الله تعالى: ﴿فَإِمساكُ بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ ، والسراح الجميل في قول الله تعالى في شأن المطلقة قبل الدخول: ﴿فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾(٢).

ولا يخفى ماينطوى عليه ذلك الرأى من وجاهه يبرزها واقع الناس،

<sup>(</sup>۱) في هذا المعنى: الإمام أبن كثير - في تفسير القرآن العظيم - جـ٤ ص ٣٨٣ - طبعة دار الفكر ببيروت، وراجع في نقض هذا الإستدلال من الآيه الكريمة: د . الهادى السعيد عرفة - إساءة استعمال حق الطلاق - السابق - ص ٩٦، حيث يرى: أن ذلك لايستقيم مع سياق هذه الآيه الكريمة، لان افتداء المرأه نفسها بمال، لا يتصور الا اذا كانت الزوجية باقية وقائمة، وهي هنا قد انتهت بالطلاق. وقضاء العدة في بيت الزوجية واجب شرعى، ومن ثم لايتصور خروجها منه لقضاء العدة في بيت آخر، وإن اتفقا على ذلك، لقول الله تعالى: ﴿لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبيئة﴾، سورة الطلاق - الآيه الأولى، فإذا ضايقها حتى تخرج جاز لها أن تستعين بالسلطان ليردعه.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحراب - الآية ٤٩، وراجع : د ، الهادى السعيد عرفة - إساءة استعمال حق الطلاق - السابق - ص ١٩ ومابعدها.

خاصة عندما يشتعل النزاع بين الزوج وزوجته، حيث يبالغ الكثيرون فى الإنتقام والنكاية وغمط الحقوق، بل والتعسف فيها، معا يجعل هذا التفسير راجحا ومقبولا.

(٣) ويقول الله تعالى: ﴿واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف، ولا تعسكوهن ضواوا لتعتلوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولاتتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيىء عليم ١٩)

ووجه الدلالة في الآية على تصريم التعسيف في استعمال الحق:

أن الله تعالى انما اباح تعاطى الأسباب - أى معارسة المعقوق في هــذا للقام - لمن يقصد بها الصلاح دون الإضرار، حيث ينهى الشارع الـزوج أن يستعمل حق للرلجعة لا لغرض سوى الإضرار بزوجته المطلقة، لأن الفعل المشروع لا تصل مباشرته إذا قصد به قصد فاسد، فإذا كانت المراجعة حقا وضعه الله سبحانه في يد الزوج بمقتضى عقد الـزواج ليعيد زوجته إلى عصمته بعد الطلاق الرجعى، فإن اتضاذ هذا الحق وسيلة لإلحاق الضرر بالزوجة بتطويل العدة عليها، أو بالجائها إلى الإفتداء تخلصا من هذا الإضرار، أمر لا يبيحه الشرع، لأنه تعسف أو استعمال للحق في غيرما شرع أمر لا يبيحه الشرع، لأنه تعسف أو استعمال للحق في غيرما شرع أه، ومن تطبيقات ذلك ما كان البعض، بفعله من تطليق امرأته، ثم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ الآيه ٢٣١.

يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها فيفعل ذلك من أجل الإضرار بها.(١)

والآيه واضحة الدلالة على تحريم التعسف لأنها تقيد حق الرجعة بإرادة الإصلاح لا بقصد الضرر، كما يقول الله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن \* في ذلك إن أوادوا إصلاحا > فإرادة الإصلاح هي التي تقيد حق الرجعة، ومن شم كان الإضرار بالزوجة تعسفا منهيا عنه بالآيه الكريمة : فيكون حراما.

(٤) ويقول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم (٢).

### ووجه الدلالة في الآيه الكريمة على الطلوب:

انها قد دلت على أن الوصية يجب أن تكون خالية من الإضرار، وذلك على نحو ما فسر به قول الله تعالى: ﴿غير مضار﴾، حيث إنها حال من الموصى، أى يجب أن تكون الوصية حال عملها خالية عن نية الإضرار بأى وارث من الورثة لحرمانهم من حقهم فى الميراث أو التحليل لإنقاص مايستحقون، لما نقله ابن عباس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم «الاضرار فى الوصية من الكبائر»(٢)، وهذا مايبرز الحكمة التى ينطوى عليها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإلا لا وصية لوارث، (١)، حيث منع الوصية للوارث لأن فيها

<sup>(</sup>۱) في هذا المعنى ابن كثير - جــ٤ ـ ص ٢٨٣: والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ـ جـ٣ ـ ص ١٧٦، ١٧١ ، د. قتحى الدريني ـ السابق ـ ص ١٠١ ، د. قتحى الدريني ـ السابق ـ ص ١٠١ ومابعدها. ، د. عيسوى احمد عيسوى ـ السابق ـ ص ١٠٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير من ابن مباس موقوقا عليه .

<sup>(</sup>٤) راجع : سبل السلام للصنعائي، جـ٣ ـ ص١٠١، ونيل الاوطار للشوكاني ـ جـ٤ ـ ـ ص١٠١ ـ وراجع: سنن ابن ماجة ـ جـ٢ ـ =

زيادة لبعض الورثة ونقصا لآخرين فتتحقق بها للضارة.

وبناء على ذلك، فقد خلص كثير من الفقهاء إلى أن الوصية للوارث بالثلث فما بونه بقصد مضارة الورثة باطلة (١)، ومن ثم فإن للورث أذا أراد أن يبرم وصيته، يجب عليه أن يلتزم فيها بحكم الله وشرعه، ولا يتخذها وسيلة للإضرار بالورثة، وإلا كأن مسيئا لاستعمال حقه ومتعسفا فيه (٢).

(٤) ويقول الله تعالى في آية للداينات بعد أن أمر بكتابة الدين والإشهاد على البيع وحث الشهداء على إجابة الدعوة للشهادة: ﴿ولايضار كاتب ولاشهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم (١).

### ووجه الدلالة في الآيه على المطلوب:

انها قد نهت عن المضارة في الكتابة والشهادة، وكلمة يضار، يحتمل أن تكون على صيغة البناء للمجهول يضار، وعلى هذا يمكن تكون للضارة من للدين الذي قد ينتقم على الكاتب أو الشهيد، لإحكام الأول توثيق الصك للكتوب، ولاستعداد الثاني للشهادة على المدين، أو شهادته عليه فعلا، فيعمد للدين الى الإضرار بأى منهما، بأى لون من الوان المضارة، وبناء على هذا المعنى تخرج الآية من نطاق التعسف في استعمال الحق.

<sup>=</sup> ص٥٠٠ ومابعتها ـ طبعة الحلبي.

<sup>(</sup>۱) المانقات للشاطبى \_ جـ١ \_ ص ٢٩٠، وتفسير ابن كثير \_ السابق، واحكام القران الجساس \_ جـ٢ \_ ص ٨٠، وراجع: أعلام المران للقرطبى \_ جـ٥ \_ ص ٨٠، وراجع: أعلام المرقمين لابن القيم \_ جـ٢ \_ ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٢) د . الهادي السعيد عربة ـ السابق ـ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ـ ٢٨٢.

ولا حق للمدين أصلا. وإنما الإضرار الواقع منه عدوان مبتدأ يجب أن يعاقب عليه.

ويمكن على هذا الإحتمال ايضا، أن تكون المضارة من طالب الكتابة أو الشهادة سواء كان الدائن، أو المدين أوغيرهما، وذلك بأن يصر، طالب الكتابة أو الشهادة على أن يقوما له بالكتابة أو الشهادة في أوقات غير مناسبة، تلحق بهما الحرج أو تسبب لهما الإزعاج، فإذا اعتذر احدهما بأنه مشغول في هذا الوقت، أو كان الوقت غير مناسب للكتابة أو الشهادة خاصعه، ولج في خصامه متهما إياه بمخالفة أمر الله وشرعه، مع أنه يمكنه أن يجد غيره(١)، ومن ثم تكون المضارة \_ في تلك الحالة \_ داخلة في نطاق التعسف في استعمال الحق. تشبه التعسف في استعمال حق التقاضي للعروف في المتعمال الحق. تشبه التعسف في استعمال حق التقاضي للعروف في المقانون، لأن طالب الكتابة أو الشهادة. له الحق في الإستكتاب أو الإستشهاد بشرط آلايترتب على استعماله لحقه هذا الحاق الضرر بكل من الكاتب أو الشهيد

ويحتمل أن يتكون كلمة: ويضاره، أصلها: يضارر، على صيغه البناء للمعلوم، فتكون المضارة هنا من الكاتب أو الشهيد، كان يكتب الكاتب مالم يستكتب، أو يشهد الشهيد بغير ما استشهد، فالكتاب ومثلهم من يقومون للناس بأعمال يؤمنون عليها، ولا يعرف أصحابها حقيقه الصواب فيها، ومن ثم نهوا عن الغش في عملهم، أوتجاوز حدود السلطات الممنوحة لهم بمقتضاه(٢)

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى: تفسير القرطبي - جـ٢ - ص ٤٠٥

<sup>(</sup>Y) في هذا المعنى: الطبرى في تفسيره - جـ مس ٨٩ ومابعدها - الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية.

هكذا يستبين لنا من تلك النصوص القرائيه انها جميعا تنهى عن المضارة من أى صاحب حق في استعماله لحقه، فإذا استعمل حقه بقصد المضارة بغيره، كان مسيئا لاستعمال حقه ومتعسفا فيه.

ولئن كان معظم تلك النصوص فى الطلاق، وما يترتب عليه من آثار كالسكنى والنفقة والرضاع وغيرها، إلا أنها قد وردت فى مجال المعاملات كالوصية، والتوثيق بالكتابة والشهادة، الأمر الذى يدل على أنها ذات طابع عام يشمل جميع أنواع الحقوق فى الفقه الإسلامى(١).

#### ثانيا: من السنة النبوية:

وتفيض سنة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنصوص والتطبيقات التى تدل على تحريم التعسف فى استعمال الحق، كما تدل على مشروعية منعه ومن تلك الاحاديث:

<sup>(</sup>۱) ولهذا فإنها تطبق في مجال حق الملكية، وحقوق الجوار: وقوامة الرجل على زوجته في منعها من مقابلة الرجال والخروج والانتقال بها، وحق التاديب، والطلاق والولاية على النفس والمال، والإجبار على الزواج، وسلطة الولى والقيم، وفي المعاملات والعقود، تطبق على الشركه والوكالة والاجاره، والبيع، ونظرية الحوادث الطارئه، راجع في تفصيل نلك، حسين عامر - التعسف في استعمال الحقوق والخاء العقود - السابق - ص ٢٩ وما بعدها، وفي التعسف في استعمال الحق في ملكية الرسائل، والملكية المشتركة، والرهن، وحق الرجوع إلى القضاء، وفي التبليغ، وفي طرق المرافعات والطعن، وإجراءات التنفيذ، بل وفي حرية الرأى وحرية الصحافة، والنقد الأدبى والفيني والسياسي، والقصص عن حياة الأقراد الخاصة والتبلي الأدبى والفيني والسياسي، والقصص عن حياة الأقراد الخاصة والتبلي شخصياتهم، المرجع نفسه - ص ١٩٦١ وما بعدها، وحسين عامر، وعبد الرحيم عامر - المسئولية المدنية - ص٢٥ ومابعدها - دار المعارف ١٩٧٩م، و د. سليمان مرقس - السابق - ص٤٥٠، فقرة ١٩٨٨، حيث يقرر: أن نظرية إساءة استعمال الحق تشمل كافة أنواع الحقوق.

(١) ما أخرجه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك، والبيهقي والدار قطنى من حديث أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لاضرر ولا ضرار)(١) وقد أقاض علماء الفقه وقواعد الفقه الكلية، في شرح هذا الحديث، واستخراج القواعد المتعددة منه والتفريع عليها. والحديث يتضمن قاعدة من أهم قواعد الشريعة بل هي من أهم اركانها: وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجة في التعويض المالي والعقوبة، كما أنها سند قوى لمبدأ الاستصلاح، في جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في الأحكام الشرعية للحوادث.

وقد نفى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الضرر والضرار، والنفى يفيد النهى عن تلمس اسبابهما، والضرر ضد النفع، يقال ضرّه يضره ضرا، وضرارا، وأضربه يضر إضرارا، ومعناه: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، وقد قال بعض المحققين في بيان معنى الضرر والضرار: إن الضرار فعال من الضر، أي لا يجازيه بإضراره، بإدخال الضر عليه، فالضر ابتداء الفعل، والضرر هو الجزاء عليه، ويبدو أن هذا القول مردود بقول الله تعالى: ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه ﴿ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ (٢) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه بن ماجة من حديث ابن عباس، وعبائة بين الصامت. راجع: سبل السلام للصنعاني \_ جـ٣ \_ ص٦١٨. وموطأ مالك \_ ص٦٣٨، ونيل الأوطار للشوكاني \_ جـه ص٢٦، والأشباه والنظائر \_ للسيوطى \_ ص٨٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم \_

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى - الآيه ٤١، وراجع: لسان العرب لابن منظور - جـ ٢ - ص ٥٢٥ ساعداد وترتيب يوسف خياط \_ طبعة دار صادر ببيروت.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ـ الآية ٤٠

<sup>—</sup> القصل الاول كلبحث الاول (3.7)

ولـذلك قـيل: إن الضر، هـو ما تضربه صاحبك، وتنتفع انت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع، وقيل : هما بمعنى واحد، والتكرار فيهما للتأكيد(١).

وقد دل الحديث على تحريم الضرر، لأنه إذا نفى ذاته، دل على النهى عنه، لأن النهى لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل، فاستعمل اللازم في الملزوم(٢).

وتحريم الضرر معلوم عقلا وشرعا، الاما دل الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التى تربو على الفسدة، وقد جاء النفى الفيد للنهى فى الحديث عاما، ليشمل تحريم كل صور الضرر وانواعه (٢)، ولما كان التعسف فى استعمال الحق نوعا من الضرر، أو فيه ضرر، كان منهيا عنه بالحديث للذكور.

(۲) ويما روى أبو داود في سننه عن سمرة أبن جندب: دانه كان له عنق (٤) من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به وشق عليه، فطلب إليه (الانصاري) أن يناقله، فأبى (أى سمرة)، فأتى النبى صلى الله عليه وعلى أله وسلم، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فقال: فهبه لى، ولك كذا وكذا، أمرا رغبة فيه، فأبى، فقال: أنت مضار، وقال النبى

<sup>(</sup>١) سبل السلام للصنعاني - جـ٣ - ص١١٨، طبعة جامعة الإمام بالسعودية .

<sup>(</sup>٢) سبل السلام .. المكان السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٤) العذق: بعض النخلات.

صلى الله عليه وعلى أله وسلم للأنصارى: إذهب فاقلع نخله (١)٠

# ووجه الدلالة في الحديث على المطلوب:

ان موقف سمرة فى الحديث كان موقف المتعسف فى استعمال حقه على نحو يلحق بالأنصارى ضررا أكبر من المصلحة التى تعود على سمرة، وقد رفض سمرة العروض التى عرضت عليه من جاره، فأبى وازداد إصرار على موقفه المتعسف، ومن ثم كان مستحقا لوصف المضارة الذى وصفه به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بازالة هذا التداخل، الذى يمثل تعسفا فى استعمال حق، وقضاء الرسول بقلع نخل سمرة لتعسفه فى استعمال حقه، كان مما وقضاء الرسول بقلع نخل سمرة لتعسفه فى استعمال حقه، كان مما تقتضيه السياسة الشرعية فى وجوب دفع الضرر بأى وجه كان، وهو لا يمنع التعويض عن ضرر القلع وفقا للأحكام العامة(٢).

### ثالثًا: ومن آثار الصحابة:

ماروى أن الضحاك بن خليفة أراد أن يمر جدول ماء إلى أرضه، عبر أرض لحمد بن سلمة فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعنى وهو لك منفعة تشرب منه أولا وأخرا ولايضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر رضى الله عنه، فأمره عمر أن يمكنه فأبى، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، وأذن للضحاك أن يمره ففعل(٢)

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود \_ جـع \_ ص٠٥ \_ حديث ٣٦٢٦ \_ الطبعة الأولى والأحكام السلطانية لأبى يعلى \_ ص ٢٨٥

<sup>(</sup>۲) القواعد في الفقه الإسلامي - لابن رجب - ص ۱٤٧ ومابعدها، وراجع: د . فتحي الدريني - ص ١٠٥، د . الهادي السعيد عرفه - ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١) المنتقى على الموطار جرر ص ٤٧.

وروى الإمام مالك أيضا حادثة مشابهة، أراد فيها عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه، تحويل ماطه من ممره في حائط رجل إلى ناحية أخرى من الحائط أقرب الى أرضه، فأبى صاحب الأرض، فقضى عمر رضى الله عنه لابن عوف بتحويله(١).

فهاتان الحادثتان وغيرهما تدلان على ثبوت حق الإرتفاق في أرض الغير، كشق القنوات والمجارى المائية، فيما بين الأراضى الزراعية، اذا كان لا يلحق ضرر لصاحب الأرض، وهو ماذهب إليه كثير من الفقهاء عملا بقضاء عمر رضى الله عنه، ويؤيده قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم في واقعة سمرة، كما يشهد له حدثيه الشريف: (لاضرر ولاضرار)، وقضاء عمر حرضى الله عنه مقسس على أن المالك في رفضه لحق الإرتفاق دون أن يكون هناك ضرر بين، يلحق به بسبب ذلك يعتبر متعسفا في استعمال حقه، ويمنع منه (٢).

#### والخلاصة:

أن التعسف في استعمال الحق ممنوع ومحرم شرعا بالكتاب والسنة وأثار الصحابة على نحو ماراينا.

<sup>(</sup>١) للوطأ - جـ ٢ ـ ص٤١٠ ، طبعة عيسى الحلبي.

<sup>(</sup>٢) د . فتمى الدريني ـ السابق ـ ص ١٦٢ ومابعدها.

# المبحث الثاني

# معيار التعسف في استعمال الحقوق

### المطلب الآول

### معيار التعسف في القانون

تتعدد معايير التعسف تبعا للخلاف الذى ثار بشأن تحديد طبيعة التعسف وموقعه من المسئولية وقد انعكس ذلك التعدد فى معايير التعسف على القضاء، فلم تصدر أحكام المحاكم فيه عن مبادئ معينة يتحدد بمقتضاها ضابط إساءة استعمال الحق، وإنما كانت دائما تستوحى فى أحكامها مبادئ الأخلاق وقواعد العدالة، فتقضى فى كل حالة على حدة بما توجبه هذه المبادئ والقواعد، وتستند فى كل حكم على العناصر الواقعية التى تبرر الحل العادل الذى أخذت به .

ويستبين من تلك الأحكام انها تارة تدور بين قصد الإضرار بالغير، أو غيبة للصلحة، أو الخطأ في صورتي الإهمال وعدم الإحتياط والتبصر، أو غيبة الأسباب المشروعة(١).

وراجع: د. محمد شوقى السيد ـ السابق ص ١٢٨، وفي الفقه الفرنسي:
Démogue: op, cit. pp. 317 ets., planiol: op. cit, No. 871.

D 1902 - 2 - 329.

- (Y·A)

<sup>(</sup>۱) د. سليمان مرقس ـ السابق ـ ص ٣٤٧ وما بعدها، حسين عامر وعبد الرحيم عامر \_ السابق ـ ص ٣٤١، وما بعدها د. عبد الحي حجازي ـ السابق ـ ص ٣٤١ وما بعدها حيث يؤصل تلك المعايير في اتجاهين : مضيق لفكرة التعسف، وموسع لها، والدكتور حسن كيرة: المدخل للقانون: السابق ـ ص ٧٦٩، وما بعدها.

ورغم تعدد تلك المعايير الا أنه يمكن إرجاعها الى معيارين هما: المعيار الذاتى، والمعيار للوضوعى.

### أولا: المعيار الذاتي:

والمعيار الذاتي أو الشخصى - كما يطلق عليه البعض - يقوم على قصد الإضرار، وبمقتضاه يعد الفعل غير مشروع إذا استعمل الإنسان حقه كوسيلة للتعدى على حقوق الآخرين، وقد لقى هذا المعيار قبولا من معظم الفقه، حتى إن انصار المذهب الفردى الذين يرون أن الحقوق سلطات مطلقة لم يجدوا غضاضة في التسليم بقيام للسئولية على من يستعمل حقه بقصد الإضرار بالغير، إذ رأوا أن التسليم بذلك لا ينطوى على مساس بالصفة المطلقة للحقوق، ولا يقتضى - أيضا - اعتبار الحقوق نسبية لأن إحداث الضرر عن عمد وقصد يعتبر جريمة موجبة للمسئولية بذاتها، سواء كان الفاعل يستند في ذلك إلى حق له أم لا، وكثيرا ما استندت المحاكم الى توافر هذا العنصر في استعمال الحق لمساءلة صاحب الحق عن هذا الإستعمال الضارا).

وبناء على هذا للعيار، فإن التعسف ينسب تبعا لذلك إلى الغرض المقصود إذا استعمل صلحب الحق حقه، قاصدا الإضرار بالغير، ولا يلزم أن تكون نية الإضرار هي الدافع الوحيد، حيث لو اشترطنا ذلك، لكان فيه القضاء على فكرة التعسف ذاتها لذلك فإنه يكفى إذا اختلطت نية الاضرار بدوافع

<sup>(</sup>۱) في هذا للعنى الاستاذ بيموج - السابق، والأحكام المشار اليها في حاشيته وخاصة حكم كولمار (Colmar) الصادر في ۲ مايو سنة ١٨٥٥ - 2 - 1856 - 2 ، وهو حكم استثنافي يتعلق بقضية شخص اقام على حدود ملكه هيكل مدخنة صورية بحيث يسد بها نافذة جاره، أر يمنع عنها الهواء والضوء، فقضت الحكمة بإزالة المدخنة .

<sup>-- (</sup>٢٠٩) -----

أخرى أن تكون هي الدافع الأكبر لصاحب الحق عند مباشرته لحقه (١)

وقد بالغ بعض الفقهاء في قصد الإضرار بالغير، باعتبار العنصر الرئيسي في التعسف، لدرجة القول بأنه الأساس الذي بنيت عليه معظم الأحكام القضائية في الأحوال العادية (٢).

#### كيفية تحديد العيار الذاتي:

ونظرا لأن العيار الذاتى يقوم على قصد الإضرار بالغير، وهو ما يدخل فى مكونات المسئولية التقصيرية، لم يكن ثمة مناص من اعتبار التعسف صورة من صور الخطأ الموجب للتعويض، مبناه ومقياسه: سلوك الرجل عادى، وذلك الخطأ كما يكون إرابيا فى قصد الإضرار بالغير، فإنه يكون مناه عادى، وذلك الخطأ كما يكون إرابيا فى قصد الإضرار بالغير، فإنه يكون مناها عند إرادى كما فى حالة الإهمال والتصرف بطيش وعدم تبصر(١).

وغنى عن البيان أن سرد الأعمال التي يتحقق فيها معنى الخطأ في نصوص التشريع لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم، ولن يؤدي قط إلى وضع بيان جامع مانع، فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى، وهو يسترشد في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون، ومخالفة هذا النهى

<sup>(</sup>۱) د. أنور سلطان ـ التعسف في استعمال حق اللكية ـ مجلة القانون والإقتصاد، س ١٧ ـ م ١ ـ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الأستاذ جوسران - السابق - ص ٣٤٢، د. سليمان مرقس - السابق - ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) الأستاذ ستارك ـ السابق ـ ص ١٣٠، وفي هذا المعنى: د. سليمان مرقس ـ ضبط معيار الخطأ ـ منشود ضمن بحوث وتعليقات على الاحكام في مجال المسئولية المدنية ـ ص ٣ وما بعدها ـ طبعة ١٩٨٧، والوافي جـ٢/ ٢ الفعل الضار ـ القسم الأول، ص ١٨٨ ـ طبعة ١٩٨٨م، ودروس لطلبة الدكتوراه ـ فقرة ١٢٥، د. انود سلطان، مصادر الإلتزام ـ فقرة ٢٥٥، والوسيط للسنهوري ـ فقرة ٢٥٥، د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام ـ ص ٤٥٠ ـ دار النهضة العربية ١٩٨٤.

هى التى ينطوى فيها الخطأ، وذلك يقتضى تبصرا فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص (١).

### نقد المعيار الذاتي:

ونظرا لأن المعيار الذاتي يقوم في حقيقته، على أمر نفسي ينتمي الي البواعث والنيات لم يكن من السهل استقصاؤه، ومن ثم لجات المحاكم والشراح إلى تسهيل إثباته من طريق افتراض قصد الإضرار بمجرد ثبوت علم الفاعل باحتمال نشوء الضرر للغير بسبب استعمال حقه على الوجه الذي استعمله به، أو ثبوت سوء نيته(٢)، فجعلته يشمل حالات الغش أو الإحتيال على القانون، ولو لم يوجد فيه قصد الحاق الضرر بشخص معين، لأن الإحتيال على القانون فيه مساس بحق المجتمع كله، كذلك توسعت المحاكم وبعض الشراح فيما يشترط في قصد الإضرار بالغير حتى يصبح المحتمل الحق موجبا المسئولية عما يترتب عليه من ضرر ولا يشترط ان ينفرد قصد الإضرار وحده، بل يجوز أن يقترن بغيره ويكون هو العنصر الغالب (٢).

يضاف إلى ذلك، أن جميع المعايير التى تقوم على القصد والنية هي معايير من الصعب اثباتها، وقصد الاضرار الذى هو حجر الزاوية في هذا المعيار لا يكاد يخلو منه عمل من أعمالنا للشروعة، وفي هذا يقول الاستاذ جوسران: إن ذلك التاجر الذى يتوسع في أعماله يعلم تماما أن عملاءه

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية \_ جـ٢ \_ ص 3٥٢.

<sup>(</sup>٢) د. سليمان مرقس \_ السابق \_ جـ٢/ ٢ القسم الأول \_ ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) الأستاذ جوسران ـ السابق ـ ص ۲۰۷، والدكتور أنور سلطان، التعسف في استعمال حق الملكية ـ مجلة القانون والاقتصاد ـ مصدر سابق ـ ص ١٠٥.

بتتطعون من عملاء أمثاله من التجار، وقد يكون في ذلك افلاس بعضهم (١), ومن ثم فإنه ليس من الميسور أن نميز بين هذه الرغبة المشروعة في النجاح والتنافس الحر، وبين تلك النية الخبيثة في الإضرار بالغير، فمن المسلم به أن جميع حقوقنا الخاصة تصدر عن أصل أناني، ولذلك فإن نية الإضرار وحدها لا يمكن أن تشمل جميع صور التعسف، إن العمل الذي لا يرمى الا إلى الإساءة إلى الغير هو عمل تعسفي من الطراز الأول، ولكنه لا يستغرق جميع حالات التعسف في استعمال الحق (٢).

#### ثانياً: المعيار الغائى:

ويقوم المعيار الغائى، أو الموضوعى ـ كما يطلق عليه بعض الفقهاء ـ على أساس أنه لا يقف عند حد الإضرار بالغير، ولكنه يتعدى ذلك إلى الغرض العام الذى ينشده صاحب الحق من وراء استعمال حقه، ونقطة البداية فى هذا المعيار: أن الحقوق الخاصة لاتمثل غايات فى ذاتها ولكنها وسائل لتحقيق بعض الأغراض فى الحياة، وأنه إن تكن تلك الأغراض هى المصلحة الخاصة لصاحب الحق، إلا أن ذلك يجب أن يكون فى حدود الغرض العام، وهو مصلحة الجماعة كلها.

Josserand: L'esprit des droits P. 372. (1)

<sup>(</sup>۲) د. سليمان الطماوى ـ نظرية التعسف في استعمال السلطة ـ السابق ـ ص ١٦٦، وسليمان مرقس ـ السابق ـ ص ٢٤٥، وبناء على ضيق هذا المعيار عن استيعاب كافة صور الخطأ، لجأت المحاكم إلى تقرير المستولية عن التعسف ولو لم يقصد المالك إضرار جاره، ومن نلك الحكم على جار بالتعويض لأنه حفر ملكه على عمق ثلاثة عشر مترا أدت إلى انهيار أرضية جاره رغم أنه لم يقصد الإضرار به، حكم استثناف عشر مترا أدت إلى انهيار أرضية جاره رغم أنه لم يقصد الإضرار به، حكم استثناف ٥٢/٧/٢٠، وحكم النقض في ١٩٠٧/٢٠٠ مشار اليه في : سيرى ١٩٠٧ ـ ١ ـ ٧٧، دالوز ١٩٠٧ ـ ١ ـ ٣٨٥.

بيد أن انصار هذا المعيار قد انقسموا في تصوير طبيعته الى مذهبين: أولهما: المعيار الاقتصادي أو انعدام المصلحة المشروعة:

وأساس هذا المعيار: أنه لما كانت الحقوق إن هي إلا وسيلة لتحقيق غايات مشروعة، فإن استعمال الحق يكون تعسفيا، إذا لم يكن لصاحبه مصلحة من وراء استعماله، أو كانت تلك المصلحة من الضالة بحيث لا تبرر الأضرار الناجمة عن ذلك الإستعمال، والمعيار بهذه الصورة على درجة كبيرة من الدقة والوضوح ولذلك فقد أشارت إليه المحاكم في فرنسا كثيرا، لاسيما في مجال استعمال حق الملكية وحق التعاقد، وحق التقاضى(1).

فاستعمال الحق وفقا لهذا المعيار يجب أن يتقيد بضرورة اتساقه مع الغرض الذى من أجله أنشىء الحق، فاذا توافر هذا الإتساق كان الإستعمال مشروعا، ولم تترتب عليه أية مسئولية، أما إذا استعمل الحق لتحقيق غاية لا تتسق مع الغرض الذى من أجله تقرر كان الباعث على استعمال الحق مخالفا روح القانون فيما يتعلق بتشريع هذا الحق، وكان بالتالى باعثا غير مشروع موجبا المساءلة والتعويض(٢).

وقد أشارت الفقرة (ب) من المادة الخامسة، مدنى مصرى، التي تنص على عدم مشروعية استعمال الحق، إلى هذا المعيار بقولها: وإذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها».

<sup>(</sup>۱) الاستاذ جوسران ـ السابق ـ ص ۲۹۱، ومن المعروف أنه من الذين تبنوا ذلك المعيار ودعا له، وأصبح في مقدمة القائلين به، وراجع : الوسيط للسنهوري جـ ١ ـ ص ١١٨٥ وما بعدها ـ طبعة ١٩٨١م.

<sup>(</sup>۲) جوسران ـ السابق ـ وراجع: د. سليمان مرقس ـ السابق ـ ص 727، د. سليمان الطماوى ـ السابق ـ ص 177.

ولا شك أن هذا المعيار يشمل طائفة كبيرة من حالات التعسف في استعمال الحق، وهو يشمل الصورة السابقة، لأن استعمال الحق لجرد الإضرار بالغير هو استعمال لا ينطوى على مصلحة مادية لصاحب الحق(١).

ومع اتساع هذا المعيار، وشمول التعسف فيه لحقوق كثيرة، إلا أنه لا يمكن أن يشمل الرخص التى لا تتميز أساساً بصفة النفع الشخصى، ولا الحقوق التى تدخل فى نطاق وظيفة معينة، فتقابل بواجبات محدودة، مثل حق التعبير عن الرأى، فالناقد يعد متعسفا إذا راعى مصلحته الشخصية تبل مصلحة الجمهور، والوالد يعتبر متعسفا حين يتجاوز حدود حقه فى التأييب الى أذى ولده، ومن ثم كان هذا المعيار فى حاجة إلى توسعه تشمل تلك الصور(٢)، وهو معيار الغاية الإجتماعية للحق.

### ثانيهما: معيار الغاية الإجتماعية للحق:

ورفقا لهذا المعيار يغلب على الحقوق الخاصة طابع السوظائف الإجتماعية ذات الغايات المرسومة والمحددة سلفا، بحيث يعد متعسفا في استعمال حقه، من يهدف إلى تحقيق غايات غير اجتماعية أو غير مشروعة أيا كانت المصلحة الشخصية التي يهدف إليها مسن حسراء استعمال الحق، فالعمل التعسفي هنا ووفقا لهنا المعيار يسعد عين قصد الإضرار بالغير، لأنبه ينطوى على الإنحراف بغاية الحددة وهي غاية اجتماعية (٢).

\_ القصل الاول المبحث الثاني \_\_\_\_\_\_ (٢١٤) \_\_\_

<sup>(</sup>۱) د . سليمان الطماري \_ المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) الاستاذ جوسران - السابق - ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) mogue : op. Cit, No, 292. وحسين عامر وعبد الرحيم عامر ـ المسئولية المدنية ـ السابق ـ ص ٢٤٧، وراجع : حكم النقض المدنى في ١٩٤٧/١٢/٢٨، مجموعة أحكام النقض ١٨ ـ ٢٩٣ ـ ١٩٤٣.

ويبدر أن الفقرة (ج-) من المادة الخامسة، من قانوننا المدنى، التى تجعل استعمال الحق غير مشروع إذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة، تشير إلى هذا المعيار الأخير(١).

### نقد معيار الغاية الإجتماعية للحق:

ولقد تعرض هذا المعيار لنقد من جانب بعض الفقهاء، واظهر ما قيل فى نقده: إنه يهدم فكرة الحق الشخصى من اساسها، وهى ليست ضد المجتمع، ولا يمكن إنكارها، لأن هذا الإنكار يؤدى إلى تهديد المدنية بالإنهيار من جانب بعض الأفكار التى لا تؤمن بالحقوق الخاصة كالشيوعية، وليس هناك خطورة من الإعتراف بالحقوق، متى كانت لا تنطرى على مصلحة غير إجتماعية، حيث يرسم القانون غاياتها المشروعة التى تمثل قيدا على استعمالها(٢).

والمعيار من شانه؛ أن يجعل نظرية التعسف في استعمال الحق تقترب من نظرية إساءة استعمال السلطة ، وهو اقتراب منتقد بما يراه البعض فيه من مساس بالإستقرار والتضامن، الذي من أجله منحت هذه الحقوق، فالحق الخاص يقوم على أساس نفعى أنانى، فالفرد رغم كل الظروف والملابسات يعمل لمصلحته الخاصة أولا، ثم لمصلحة الجماعة بعد ذلك، وعلى الأقل بالنسبة للحالة الراهنة للقانون الخاص - يجب أن توضع دوافع الأشخاص وبواعثهم في المحل الأول، والفرد العادى حين يستعمل حقه ليس ملزما بأن يعلن للملأ، الأسباب التي دفعته لذلك، وليس لأحد - ما دام غير محجور عليه لسفه أو عته أو جنون - أن يناقشه الحساب، وهو ما يختلف مع موقف رجل

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى: د. سليمان الطماوي \_ السابق \_ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) د. محمد شوقى السيد ـ السابق ـ ص ١٣٦.

الإدارة في مجال استعمال السلطة حيث أنه كثيرا ما يلزم بأن يعلن اسباب قراراته في صدر تلك القرارات (١).

إن معيار الغاية الإجتماعية للحق معيار غير منضبط، إذ لا يعرف احد متى تعد هذه الغاية الاجتماعية محل اعتبار ومتى لا تعد كذلك، وليس من اليسير رسم هدف اجتماعى منضبط لكل حق، الى الحد الذى يؤمن معه التحكم وتضارب الآراء، وستكون تلك الغاية الإجتماعية للحق، هى المدخل لتدخل الإعتبارات السياسية والنزعات الإجتماعية والمذاهب المختلفة، مما يجعل استعمال الحق خاضعا للأهواء(٢).

ولعل ما أخذ على هذا المعيار من نقد، يتعلق بالمبالغة في الإعتداء بالغاية الإجتماعية للحق بعيدا عن البواعث الشخصية وراء استعماله، هي التي حدت بالعلامة: دجوسران؛ أن يسارع إلى تطعيم الغاية الإجتماعية للحق، بإضافة المعيار الشخصي المستمد من الدوافع والبواعث الشخصية ككل، ليتمم به ذلك المعيار، وذلك لأن للعناصر الشخصية دوراً لا يمكن إنكاره في مجال التعسف في استعمال الحق، لا يقاس عليه دورها في مجال الإنحراف في القانون العام(٢).

### المعيار المختار يتفق مع غاية الحق:

ولعل تلك الإنتقادات هي التي حدت بجانب من الفقه أن يستبعد

Starck: op, cit, P. 132.

<sup>(</sup>۱) د. سليمان الطمارى ـ السابق ـ ص ۱۲۹، وراجع:

<sup>(</sup>۲) في هذا المعنى: الوسيط ـ للسنهورى ـ جـ١ ـ ص ١١٨٦ ـ فقرة ٢٦٥ ـ طبعة الممام.

<sup>(</sup>۲) د. سلیمان الطماری ـ السابق ـ ص ۱٦٩.

\_\_ الفصل الاول البحث الثانى \_\_\_\_\_ (٢١٦) \_\_\_\_

ذلك المعيار ويبحث عن معيار آخر يتفق مع طبيعة الحق أو غايته (۱) ويتمثل ذلك المعيار في انعدام المصلحة، أو تفاهتها، أو عدم مشروعيتها، بحيث ينطوى استعمال الحق على مصلحة جدية ومشروعة، وإلا فإن صلحب الحق يكون متعسفا في استعماله، ولعل ذلك المعيار يقترب من اتجاه الفقه الإسلامي على نحو ما رأينا في طبيعة التعسف، ومن ثم نراه راجحا في نظرنا.

#### إساءة استعمال السلطة تقوم على معيار موضوعى:

ويلاحظ أن معيار الغاية من استعمال الحق، كأساس للتعسف في استعماله، يعتبر هو أساس عيب إساءة استعمال السلطة، إذ هو عيب ينصب على ركن الغاية من القرارات الإدارية، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت سلطة الإدارة تديرية(٢)، وقد استقرت هذه المعانى في القضاء الإداري، حيث عرفت محكمة الإداري عيب إساءة استعمال السلطة بقولها: وإن عيب الإنحراف أن يشوب الغاية منه ذاتها، بأن تكون الجهة الإداري أو التعويض عنه، يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها، بأن تكون الجهة الإدارية قد أصدرته لباعث لا يتعلق بالمصلحة العامة،(٢)، وفي حكم آخر تقول: ويكون هناك انحراف في استعمال السلطة إذا اتخذت الإدارة قرار لحماية أغراض غيرالتي قصدها الشارع من منحها تلك السلطة»(٤)، وفي حكم آخر تقول: وعيب إساءة الشارع من منحها تلك السلطة»(٤)، وفي حكم آخر تقول: وعيب إساءة

<sup>(</sup>١) د. محمد شوقى السيد - ص ١٤٤ وما بعدها، وطبقا لهذا المعيار يقع التعسف إذا العدمت المسلحة في استعماله، أو لحق بها عورا، بأن كانت غير جدية أو غير مشروعة، وذلك من منطلق أن المسلحة هي غاية الحق.

<sup>(</sup>٢) د. سليمان الطماري - نظرية التعسف في استعمال السلطة - ص ٢٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) حكم محكمة القضاء الإداري، في ١١/١/ ١٩٦٠ (س١٤ ـ ص١٩٢)٠

<sup>(</sup>٤) حكم محكمة القضاء الإدارى، في ١٧/ ١١/ ١٩٥٥ (س١٠ ـ ص ٢٢)٠

استعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإدارى لا شكله الظاهرى، وهو يعنى مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التى يبتغيها الشارع بنصوصه، لأن القاعدة القانونية وما تفرضه من أحكام ليست غاية فى ذاتها، وإنما هى سبيل الى تحقيق الصالح العام (١).

وإذا كانت أحكام القضاء جميعا قد أوضحت العلاقة بين عيب الإنحراف وركن الغاية في القرارات الإدارية فإن بعض الأحكام قد قصرت حالات الإنحراف على تلك التي تقصد فيها الإدارة تحقيق أغراض تجانب الصالح العام، ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري بأن: دسوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق، والموظف يسيئ استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه، فذلك استعمال للقانون بقصد الخروج على القانون، وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة الأهداف القانون، بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه (٢)، وفي حكم أخر تقول: دسوء استعمال السلطة هو توجه إرادة مصدر القرار إلى الخروج عن روح القانون واهدافه، وتسخير السلطة التي وضعها القانون بين يديه في تحقيق أغراض ومأرب بعيدة عن الصالح العام، فإساءة استعمال السلطة عمل إرادى من جانب مصدر القرار تتوافر فيه العناصر المتقدمة أما إذا كان حسن القصد سليم الطوية، وانساق في تكوين رأيه وراء احد أعوانه سيىء القصد، أو أمده ببيانات خاطئة حصل منها قراره، فإن وجه الطعن فيه، يندرج تحت الخطأ في القانون، بقيام القرار على وقائع غير صحيحة أو مدسوسة أو

<sup>(</sup>۱) حكم محكمة القضاء الإدارى، في ١٦/ ٥/ ١٩٥٧ (١١٠ ـ ص ٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) حكم محكمة القضاء الإدارى، في ٧/٥/٩٤٩ (س٣ ـ ص ٩٣).

\_ القصل الاول للبحث الثاني \_\_\_\_\_ (٢١٨) \_\_\_\_

مدلس فيها؛ (١)

ولئن كانت تلك التعريفات قد صدرت فى تاريخ قديم، الا أن أثرها فى الأحكام الحديثة ملموس وإن كانت نادرة، ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من أن: دعيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية وقوامه؛ أن يكون لدى الإدارة عند إصدار قرارها قصد إساءة استعمال السلطة والإنحراف بها(٢)).

وهذه الأحكام وأمثالها وإن أصابت في ربط عيب الإنحراف بأهداف القرارات الإدارية، وفي اعتبارها عيب الإنحراف ضربا من مخالفة القانون بالخروج على روحه، آلا أنها في جانب الفقه تبدو غير نقيقة، ومرد ذلك إلى أنها تقصر حالات الإنحراف على تلك التي يكون رجل الإدارة فيها سييء النية، وفي حين أن معظم حالات الانحراف تنتمي إلى الحالة التي تجانب فيها الإدارة قاعدة تخصيص الأهداف، وكثيرا ما يكون رجل الإدارة فيها حسن النية، وغير مدرك لوجه الخطأ الذي يقع فيه، لأن المعول عليه في عيب الإنحراف الا يتطابق الهدف الذي تسعى إليه الإدارة، حسنا كان أو سيئا، ذلك الهدف \_ إذا حسنت أو ساءت نيتها \_ والهدف الذي خصصه القانون لمارسة السلطة التقديرية، وإذا كان عمل القاضي يقوم على مناقشة البواعث والدواقع، ومن ثم يتصف بالشخصية، فإن هذا الجانب من عمله هو موضوعي بحت، ولهذا فإن الأحكام الحديثة قد أبرزت هذا المعني، وكانت محل الرضا من الفقه لتلك الدقة في التعبير عن الاتجاه للوضوعي في أساءة

<sup>(1)</sup> حكم محكمة القضاء الإدارى، في 190 / 0 / 0 (س3 - 0 / 0 / 0 )).

<sup>(</sup>۲) حكم محكمة القضاء الإدارى، في ١٩٦٠ / ١٩٦٠ (س١٤ ـ ص ٢٢٠)، وفي نفس عكم محكمة الصادر في ١٦٠ (س١٤ ـ ص ٢٧٢).

استعمال السلطة (۱)، ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من أن : والإنحراف في استعمال السلطة \_ كعيب يلحق القرار الإداري ويتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية \_ لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمى إلى الإنتقام، أو إلى تحقيق نفع شخصى، أو أغراض سياسية أو حزبية أو نحو ذلك، بل يتحقق هذا العيب أيضا إذا صدر القرار مخالفا لروح القانون، فالقانون في كثير من أعمال الإدارة لا يكتفى بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع، بل يخصص هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل إدارى معين، وفي هذه الحالة يجب الأ يستهدف القرار الإدارى المصلحة العامة فحسب، بل أيضا الهدف الخاص الذي عينه القانون لهذا، عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإدارى بالغاية المخصصة، التي رسمت له، فإذا خرج القرار على هذه الغاية، ولو كان هدفه هو تحقيق للصلحة العامة ذاتها، كان القرار مشوبا بعيب الإنحراف ووقم باطلان (۲).

لكن مما يؤسف له أن نجد للإتجاه الشخصى فى معيار اساءة استعمال السلطة، صدى فى بعض أحكام المحكمة الادارية العليا، ركزت فيها على القصد فى السلوك الإدارى، ومن ذلك ما قضت به من أن عيب الانحراف: د من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى، قوامه أن تكون لدى الإدارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بهاه (٢).

<sup>(</sup>۱) د. سليمان الطمارى - السابق - ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) حكم محكمة القضاء الادارى في 27/3/ 1907 (س 10 – ص 20)، وفي نفس المعنى حكمها الصادر، يتأريخ 20/11/10 (س 20 – 20/11/10).

<sup>(</sup>۲) حكم المحكمة الإنارية العليا، في ۹/ ۱۱/ ۱۹۰۷ (ص۳ - ص ۵۲) وراجع: د. سليمان الطماري - السابق - ص ۳۳۰.

وإن كان ذلك الاتجاه لا يمنع من أولوية الإتجاه الموضوعي، لأنه يشمل في طياته الاتجاه الشخصي حسبما رأينا في التعسف في استعمال الحق.

#### حالات اساءة استعمال السلطة:

ولإساءة استعمال السلطة حالتان يظهر فيهما عيب الإنحراف في الحياة العملية، وهاتان الحالتان هما: حالة تحقيق اغراض تجانب المصلحة العامة وحالة مجافاة قاعدة تخصيص الأهداف.

#### أولاً: الأغراض التي تجانب المصلحة العامة:

هذه الحالة تمثل لفطر حالات الإنصراف، لأن العيب يكون مقصودا، فرجل الإدارة يستغل سلطته التقديرية لتحقيق أغراض بعيدة عن الصالح العام، وفي مجتمع يتوخى تحقيق هذا الصالح ويتوقف عليه تقدمه وارتقاؤه، وأرضاع مجانبة الصالح العام متعددة ومنها:

#### (١) استعمال السلطة بقصد الإنتقام:

وهذه أسروا صدور الإساءة على الإطلاق، لأن سلطات القائدون العام الخطيرة، والتي منحت للإدارة لتحقيق الخدير المشترك على لتم وجه، تستعمل في جلب الأذى والشر، وقد قضى في هذا الصدد: «أن ظروف الحال وملابساته ترشح للإعتقاد بأن الإدارة إذا فصلت للدعى إنما انساقت إلى ذلك بسبب إصرار العمدة على موقفه من المدعى، موقفا لم يصدر منه الا عن ضفائن شخصية، لا تمت للصالح العام بصله، ومن ثم يكون القرار المطعون

\_\_\_ القصل الاول المبحث الثاني \_\_\_

فيه قد وقع مخالفا للقانون، (١).

# (٢) استعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شخصى:

ومن حالات إساءة استعمال السلطة التى تجانب المصلحة العامة، استعمال السلطة بقصد تحقيق أغراض شخصية، ومنافع ذاتية بعيدة عن النفع العام، ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من أن: وإصدار الإدارة قرارا بنقل موظف من وظيفته لكى يشغلها أحد أصهار المدير، فإنه يتسم بعيب إساءة استعمال السلطة إذا أصدره المدير خدمة الأحد أصهاره (۱۲). وفي حكم لخر جاء فيه: وإذا كان يبين من ظروف وملابسات صدور قرار نقل المدعى المطعون، أنه لم يهدف الى تحقيق مصلحة عامة، وإنما قصد به إفادة شخص معين بذاته، هو الخصم الثالث الذي حل محل المدعى في وظيفته وذلك بغية ترقيته الى الدرجة الأولى، فمن ثم يكون القرار مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة، (۱۲)، ومن الحالات الطريفة للتطبيقات القضائية ما قضى من أن القرار الصادر بنقل مصباح من قرب منزل لحد المواطنين إلى مكان من أن القرار الصادر بنقل مصباح من قرب منزل لحد المواطنين إلى مكان

<sup>(</sup>۱) حكم محكمة القضاء الإدارى في ١٩٥٢/٥/١ (س٧ - ص ١٩٠٨)، وفي احسالة الحد العاملين الى المعاش بقصد الانتقام، حكم محكمة القضاء الإدارى في ١٩٥٢/ ١٩٥٣ (س٧ - ١٩٥٣)، وفي ترك ترقية أحد العاملين لأسباب بعيدة عن المعالج العام، حكم محكمة القضاء الإدارى، في ١٩٦٢/٦/ ١٩٥٣) (س٧ - ص١٩٥٧)، وحكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٦١/٥/١٥ (س٢ - ص ١٩٦١)، وفي ١٩٦١/٥/١٥ (س١٢ - ص

<sup>(</sup>۲) حكم محكمة القضاء الإداري في ۲/۲/ ١٩٥٤ (س٨ ـ ص ٨١٦).

<sup>(</sup>۲) حكم محكمة القضاء الإدارى في ١٩٥٥ / ١٩٥٣ (س٧ ـ ص ١٩٥٦)

<sup>(</sup>٤) حكم محكمة القضاء الإدارى في ١٩٥٤/٦/٩ (س٧ ـ ص١٩٥١)، وفي نفس المعنى: حكم ١٩٥٤/٤/١٩ (س٨ ـ ص١٢٥٨).

#### (٣) إستعمال السلطة لغرض سياسى:

وهذا النوع من الإنصراف ينتشر حيث يسود النظام الصربي بصفة خاصة، لمحاولة كل حرب يصل إلى السلطة التخلص من أنصار الأحراب الأخرى في الإدراة تمكينا لنفسه من نلحية، ولإرضاء أنصاره من نلحية أخرى، ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من أنه إذا: «استبان من الوقائع أن جميع اجراءات المحاكمة قد أجريت تحت دافع يعيبها، وهو إساءة استعمال السلطة تحت تأثير عضو مجلس النواب فإنها تقع باطلة، ولا يقدح في ذلك القول، بأن وظيفة النيابة قد تبيح له مثل هذا التدخل للصالح العام، إلا إن لا يحق له أن يتدخل في أعمال رجال السلطة التنفيذية، وهي سلطة أخرى منفصلة يحق لرجالها الرعاية، لضمان حرية تصرفاتهم من تدخل ذرى النفوذ خصوصا من رجال حرب الغالبية المتولى زمام الحكمه(۱).

#### ثانياً: الأغراض التي تجانب مبدأ تخصيص الأهداف:

وهذه الحالات تعتبر أقل خطورة من الحالات السابقة، لان رجل الإدارة فيها ما زال يتصرف في حدود الصالح العام، وللعيب هنا صورتان: فهو يرجع إما إلى خطأ الموظف في تحديد مدى الأهداف المنوط به تحقيقها، أو إلى كيفية استعمال الوسائل التي بين يديه، ونبين ذلك:

<sup>(</sup>۱) حكم محكمة القضاء الإدارى في ۱۹۰۲/۲/۱۸ (س٦ ـ ص ۱۷۸)، وفي نفس هذا المعنى: حكم ۱۹۰۲/۲/۲۱ (س٧ ـ ص ۱۹۰۲)، وفي ۱۹۰۵/۲/۱۹۰۱ (س٩ ـ ۳۳۰) والذي الفي القرار الصادر من وزير الداخلية برفض المسادقة على طلب الإنفسال من حصة شيخ معين وتكوين حصة جديدة إذا صدر هذا الرفض لإرضاء احد النواب إذ يصبح القرار مشويا بالإنحراف وإساءة استعمال السلطة.

# (١) غرض عام لم ينط بالعضو الإدارى تحقيقه:

ومن أمثلة ذلك أن تستعمل الإدارة سلطتها بقصد فض نزاع ذى صبغة خاصة بين الأفراد، مثل الغاء الإدارة وعدا ببيع زوائد التنظيم لأحد المواطنين، فلما زاحمه فيه أخرون، أصدرت الإدارة قرارا بإلغاء زوائد التنظيم منعا للمنازعات(۱)، أو الانحراف فى استعمال سلطة الإستيلاء، حيث يمنح المشرع الإدارة سلطة الإستيلاء على المواد الغذائية والأولية والمساكن فى بعض الأوتات، بقصد تحقيق أغراض معينة، فإذا ما استعملت سلطة الإستيلاء لتحقيق أغراض أخرى فإنها تنحرف بتلك السلطات(٢)، ويدخل فى هذا الإطار منع إحدى الإدارات خدماتها عن أحد المواطنين لإجباره على القيام بتصرف معين، ومن ذلك ما قضى به: من إلغاء القرار الإدارى الصادر من قلم المرور معين، ومن ذلك ما قضى بعد قيامه باستيفاء ما تستلزمه القوانين من شروط للحصول عليها، ودفع الرسوم المستحقة عنها، وكانت إدارة المرور قد قررت ذلك لاجباره على سداد بعض الرسوم المقررة عليه(٢).

# (٢) غرض عام منوط برجل الإدارة تحقيقه ولكن بوسائل محددة:

وفى هذه الحالة يرجع عيب الإنحراف إلى استعمال رجل الإدارة فى سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه، وسائل غير مقررة قانونا، ذلك أنه إذا كان الأصل هو حرية رجل الإدارة فى اختيار وسيلة مواجهة الحالة، فإن مناط ذلك ألا يفرض عليه القانون وسيلة بعينها لتحقيق الغاية التى يريد (۱) حكم المجلس فى ١٤٢/ ١٩٥٧ مشار اليه، فى : د. سليمان الطمارى ـ السابق ـ ص

<sup>(</sup>۲) د. سليمان الطماري \_ السابق.

<sup>(</sup>٣) حكم مجلس الدولة في ١٩٥٤/٦/١٥ (س٨ ـ ص ١٩٥١)

<sup>-- (</sup>٢٢٤) ---- الفصل الاول . . للبحث الثاني --

الوصول اليها، وتلجأ الإدارة عادة إلى استبدال وسيلة بأخرى لسهولة الوسيلة التى تلجأ إلى استعمالها فقد تكون الوسيلة المشروعة التى تتركها الإدارة اكثر تعقيدا، وقد تستغرق وقتا أطول، ومن أبرز هذه الحالات، محاولة الإدارة تحقيق أغراض ماليه بوسائل غير مقررة، ومن حالات الإنحراف فى هذا الصدد: استعمال السلطات المنوحة للموظف استعمالا منحرفا فى حالات: الاستيلاء المؤقت على العقارات بغرض الاستيلاء الدائم، وتأديب المؤفين على غير ما قرره القانون من أجراءات وأركان، ونقل الموظفين نقلا مكانيا ونوعيا لغير مقتضيات الصالح العام وستارا لتحقيق أغراض أخرى، ووضع تقارير الكفاية بأسلوب منحرف، وتهديد الموظف بتطبيق نظام سيىء لإجباره على اتخاذ موقف لا ترضاه. (۱)

HAR STAR WAR

<sup>(</sup>۱) راجع فى تفصيل تك الحالات وتطبيقاتها القضائية: د. سليمان الطمارى - السابق - ص 3٢٤ وما بعدها، د. حاتم على جبر - نظرية الخطأ المرفقى - دراسة مقارنة فى القانونيين المصرى والفرنسى - ص ٢٦٤، وما بعدها - مطابع الضبار السيوم ١٩٦٨م.

## المطلب الثاني

# معيار التعسف في استعمال الحق

### في فقه الشريعة

التعسف في استعمال الحق في فقه الشريعة لا يعدو أن يكون تصرفا ينطوى على مناتضة قصد الشارع فيما اثبته للناس من حقوق، وهو يكشف عن وجود خلل في العلاقة بين الحق العام، والحق الخاص لصالح هذا الأخير، وقد استبان لنا أن مثل هذا الخلل يعتبر مناقضا لغاية الحق، حيث يترتب عليه ضرر يفوق المصلحة التي تعود على صاحب الحق من استعماله، أر ينال من الحق العام لحساب الحق الخاص، وهو ما يمثل مخالفة لقواعد الشريعة التي تقضى بأن: يتحمل الضرر الخاص، لدفع الضرر العام (۱)، أو إذا تعارض حقان : عام وخاص، قدم الحق العام، ولأجل ما ينشا عن التعسف من ضرر؛ أو مساسه بالنفع العام كان عملا محرما، بالأدلة التي سبقت من الكتاب، والسنة ،وآثار الصحابة(۲).

ومناقضة قصد الشارع قد تكون بالفعل الذي يؤدي مآلا الى نقض هذا الأصل، بأن يكون استعمال الحق سببا في تحقيق ضرر أشد، أر أن تكون نتيجته؛ مفسدة مسارية للمصلحة أو راجحة، ولو لم يكن هناك قصد إلى تلك النتيجة.

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر، لابن نجيم - ص ٩٦، طبعة دار الفكر بدمشق ١٤٠٣ هـ. وشرح مجلة الاحكام العدلية - جـ١ ص ٣١ - دار الكتب العلمية ببيروت - والقواعد الفقهية للأستاذ على الندوى - ص ٣٨٠ - دار القلم بدمشق.

<sup>(</sup>٢) راجع : المطلب الثاني، من المبحث الأول، من الفصل الاول، من هذا الباب.

## المعيار في الفقه الاسلامي معيار موضوعي:

ويبدو من ذلك أن مناقضة قصد الشارع في استعمال الحق، قد تكون مقصودة، وذلك بأن يكون من يستعمل الحق، إنما يستعمله بقصد إضرار غيره، أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، أو أن يكون الاستعمال خلوا من أي نفع، أي لمجرد العبث، أو أن يكون ثمة نفع ناشئ عنه، ولكنه نفع تاقه، في مقابل ما يحدثه من ضرر للغير.

وقد تكون مناقضة قصد الشارع في استعمال الحق غير مقصودة، وذلك كما لو كان الضرر ناشئا من مجرد استعمال الحق من غير قصد إضرار الغير، ولكن هذا الاستعمال – رغم ذلك ورغم أنه في إطار الإستعمال العادى – يترتب عليه ضرر غير مقصود، بل وغير ناشىء عن خطأ ممن يستعمل حقه، وفي هذه الحالة، نكون بصدد حالة تعسف في استعمال الحق، والحاصل أن الضرر الناشىء عن استعمال الحق يمثل حالة من حالات التعسف طالما نشأ عنه ضرر، يستوى أن يكون ذلك الضرر مقصودا أم غير مقصوداً أن

فاستعمال حق الملكية على الوجه المعتاد بباعث مشروع، والتحقيق مصلحة مشروعة وباتخاذ كافة الإحتياطات لدرء الأضرار عن الجوار، قد يترتب عليه بالرغم من ذلك كله أضرار فاحشة، كوجود مصنع في حي عامر بالسكان، وهذا يوضح أن التعسف في بعض صوره ينشأ عن الإستعمال العادى للحق طالما نشأ عنه ضرر للغير ومن ثم يكون مجرد تحقق الضرر للسارى للمصلحة في استعمال الحق أو الذي يفوق تلك للصلحة هو معيار تحقق التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي.

<sup>(</sup>١) في هذا معنى : د. فتحى الدريني ـ السابق ـ ص ٨٩.

### كيفية تفريد معيار التعسف:

ويقوم معيار التسعف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، على الساس عقد موازنة بين ما يعود على صاحب الحق من مصلحة، وما يلزم عن عمله من مفسدة، يستبين منها رجحان المفسدة على المصلحة أو أن تكون المصلحة الناشئة عن استعمال الحق تافهة أو ضئيلة لا تتناسب مع ما يلزم عن الإستعمال من ضرر، وتقدير حصول الضرر من استعمال الحق، أو استبيان تفاهة المصلحة فيه، إنما يدرك من خلال حصول الضرر في ذاته أو تفاهة المصلحة في ذاتها، ومن ثم فلا دخل للباعث أو القصد في حصول الضرر، فالتعسف يكون موجودا - كما رأينا - حتى ولو اقتصر صاحبه على مجرد الإستعمال دون أن يقصد حصول ضرر للغير طالما تحقق الضرر، فالعبرة إنما تكون لحصول الضرر دون اعتبار للقصد، أو للباعث (١).

### تحقيق المصلحة غاية استعمال الحق:

إن استعمال الحق مقيد بتحقيق ما رتبه الشارع عليه من مصلحة راجحة أو سالمة من شوائب الإضرار بالغير، والمصلحة المشروعة تمثل هدفا عاما ومقصدا من مقاصد الشريعة الاسلامية التي ما جاءت الا لتحقيق النفع للناس ودفع الضرر عنهم، والمصالح المقصودة بالحماية والإعتبار في التشريع

<sup>(</sup>۱) قارن ما ذهب اليه: د. فتحى الدريني ـ السابق ـ ص ۹۰ محيث يقرر: أن هناك معيارين للتعسف في الفقه الاسلامي، أولهما: معيار ذاتي أو شخصي يتمثل في النية أو الباعث، ومعيار موضوعي يتمثل في الموازنة بين ما يعود على صلحب الحق من مصلحة وما يلزم عن عمله من مفسدة، وقد يكون ثمة معيار مختلط. الخ ما ذكره، وفي نظرنا أن في هذا القول استطراد وتزيد، فوجود الضرر يغني عن وجودالقصد، أو الباعث في التعسف.

الإسلامي هي التي تحافظ على مقصود الشرع، ومقصود الشرع أن يحفظ على الناس ضرورات حياتهم المتمثلة في، الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول يمثل مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، تدفع بها مصلحة (۱)، وقد تتنوع للصالح الى أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، كما قد تتنوع للفاسد الى أربعة أنواع ،الألام وأسبابها، والغموم وأسبابها).

وإذا كانت المصلحة المشروعة هي غاية الأحكام الشرعية، فإن الحق وهو مناط تلك الاحكام – بتقيد في استعماله بما تقصد اليه تلك الأحكام الشرعية، والوقوف على مدى ما ينطري عليه التصرف من نفع أو ضرء إنما يدرك بالنظر السليم المجرد عن الهوى والغرض، ذلك أن المنافع والمضار إنما هي نسبية الحصول بالنسبة الأصحابها، فقد يكون الشيئ نافعا لمشخص ومضرا بأخر في وقت واحد، وقد يكون نافعا له في حال مضرا به في حال اخرى، ومن ثم فلا يصح اعتبار المصالح بحسب رغبات النفوس، بل الابد أن يكون من حيث تقام هذه الحياة للآخرة، ومن ثم فإن المصلحة الدنيوية تقف تحت راية الدين، إذ به صح شرعها، وبواسطته ثم ضبطها، قال الله تعالى: ﴿وَابِتُعْ فِيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿وَانِ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾(٤).

<sup>(</sup>۱) الإمام الغزالى ـ للستصفى ـ جـ۱، ص ۲۸٦، وما بعدها ـ الطبعة الأولى، وداجع : دمحمد سعيد البوطى ـ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص ٢٢ ـ مؤسسة الرسالة ١٤٠٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) العزبن عبد السلام - قواعد الأحكام - جـ ١ ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص\_ الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام\_ الآية ١٥٣.

الذي يتند بأحكام الشريعة، وما وضعه الفقهاء من ضوابط للحكم على ضراب ننعه.

#### ترتيب المصالح في التشريع الإسلامي:

رحتى يتسنى عقد موازنة سليمة بين المصالح والمفاسد الناشئة عن ستعمال الحق، يجب التقيد بالترتيب الشرعى لتلك المصالح، ومعروف أن المصالح تتنوع باعتبار قوتها إلى مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية، وأقواها منزلة الضرورية، ثم يليها في القوة: الحاجية ، ثم يليها: التحسينية.

والصالح الضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدواحد منها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على قساد وتهارج، والأمور التي تتوقف عليها حياة الناس في الدنيا، وبدونها لا تستقيم الحياة، هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ولهذه المصالح الضرورية تكاليف يحفظ بها كل نوع منها (١).

وأما المصالح الحاجية: فهى التى يفتقر الناس إليها من حيث التوسعة، ودفع الضرر، كالرخص الخففة لبعض العبادات فى بعض المناسبات، كإباحة القصر والفطر فى السفر، والتيمم عند فقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه.

وأما المصالح التحسينية: فهى التى لا يؤدى تركها إلى ضيق، ولكن مراعاتها متفقة مع مبدأ الأخذ بما يليق، وتجنب ما لا يليق، ومتمشية مع

\_\_ القصل الاول البحث الثاني \_\_\_\_\_\_

مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، وذلك كمشروعية الطهارة، وإزالة النجاسة والتزام النظافة، وستر العورة وآداب الطعام والشراب، ومجانبة ما استخبث من الطعام والشراب(١).

فالمصالح الضرورية، هي الأولى عند تعارضها مع الحاجية والتحسينية، والحاجية هي الأولى عند تعارضها مع التحسينية وهكذا.

وبالنسبة للمصالح الضرورية، فإن أعلاها: هي مصلحة حفظ الدين، لأنه أساس المصالح الأخرى، وثانيها: النقس، وثالثها: العقل، ورابعها: النسل، وخامسها: المال، وقد لجمع للسلمون على ذلك، بل وما خلت أمة إلا وكانت هذه الضرورات مرعية فيها (٢).

وبعسوجب هذا الترتيب، فقد قضت الشريعة بوجبوب إحراز كل مرتبة من هذه المراتب حتى وإن قضت التضحية بجزء مما دونها، فيجب المحافظة على الدين وتقبويم شرعته، حتى وإن استلزم ذلك فيوات ما دون تلك المصلحة، وهو مصلحة المحافظة على النسل، ومن لجل ذلك شرع الجهاد، ويجب المحافظة على النفس، حتى وإن اقتضى ذلك إهمال ما دونها، وهو المحافظة على العقل، ولذا كان من حق الإنسان أن يفتدى حياته بالخمر إذا أكره عليها بواسطة القتل، ويجب المحافظة على ضوابط النسل حتى وإن استلزم ذلك تفويت مزيد من اللل، ولذا لم يكن من شريعة الإسلام في شيئ استخدام للثيرات الجنسية التي قد تغزو المجتمع بالفوضى والإنحدار الخلقى: مهما يكن ذلك جالبا للربح

\_\_\_ (٢٢١) \_\_\_\_\_ القصل الاول للبحث الثاني \_\_\_

<sup>(</sup>١) د. محمد سعيد البوطي ـ السابق ـ ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الغزالي ـ المستصفى ـ جـ١ ـ ص ٢٧٨، والموافقات للشاطبي ـ جـ١، ص ١٠.

المادي والسعة في الرزق(١).

وهذا الترتيب لا يعنى فى مجموعه، سوى شيئ واحد، هو اعتبار المصالح الدنيوية فرعا عن جوهر الدين، الذى يقضى أولا وآخرا بوتوف الإنسان موقف العبودية من خالقه - عز وجل - ولهذا تقف المصلحة الدنيوية تحت راية الدين وتتقيد بأحكامه، بحيث تكون تلك الأحكام هى اساس تلك المصالح ودليل وجودها.

### موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون:

وبموازنة منهج الفقه الاسلامى فى بيان طبيعة التعسف فى استعمال الحق، نجد أن ما ذهب اليه فقه القانون يقترب من مضمونه، فالمعيار الموضوعى الذى يقول به الفقه الإسلامى يقترب منه ما يراه فقه القانون، من أن استعمال الحق مقيد بالمصلحة المترتبة عليه بما يجعل تلك المصلحة، هى الإطار العام الذى يضبط استعمال الحقوق، وأن من شأن ذلك أن يجعل المعيار موضوعيا فى الفقهين، وأن كان ثمة فرق بينهما، فإنه يتمثل فى طبيعة المصلحة وتقديرها فى كل من الفقهين، وربما يترتب على اختلاف النظرة إلى المصلحة اختلاف كبير فى الأحكام المتعلقة بها قد يصل إلى درجة التضاد (٢)

\_\_ القصل الاول المبحث الثاني \_\_\_\_\_\_ (٢٣٢) \_\_\_\_

<sup>(</sup>١) د. محمد سعيد البوطي ـ السابق ـ ص ٦٠.

<sup>(</sup>Y) قمثلا التعامل بالربا، ليس فيه مصلحة من الناحية الشرعية، أو فيه مصلحة ملفاة أو مهدرة، ومن ثم كان حكمه التحريم، وهو في فقه القانون مصلحة معتبرة، ومن ثم فإن حكمه فيه الجواز، وهو عكس ما يراه التشريع الإسلامي، وهكذا.

# الفصل الثاني

# حالات التعسف في استعمال الحق في الفقمين الإسلامي والوضعي

من الثابت أن القانون المدنى المصرى الحالى، قد أخذ بنظرية التعسف فى استعمال الحق فى نصوص واضحة صدر بها الباب التمهيدى منه، للدلالة على عموميتها وشمولها لجميع أنواع الحقوق شخصية كانت أو عينية(١)،

(۱) مجموعة الاعمال التحضيرية ـ جـ۱ ـ ص ۲۰۷، وقد كان المشروع التمهيدى المتقتين المدنى الحالى، يضيف إلى المعايير أو الحالات الثلاثة المذكورة، حالة: والضرر الفاحش، وهو : والاستعمال الذي يحول دون استعمال حقوق أخرى على الوجه المأوف، ويرى جانب من الفقه أنه إذا كان هذا المعيار قد حذف من نص المادة الخامسة من التقنين المتضمن لمعايير أو حالات التعسف، فلم يكن نلك عدولا عن اعتباره بما يعنيه من فكرة الشرر الفاحش معيارا للتعسف في استعمال الحق وإنما اكتفاء بالتطبيق الخاص به، والموجود في حق الملكية، وهو تطبيقه الرئيسي، حيث نصت المادة (١٠٧ مدنى) على أن يرجع على جاره في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار ٢ ـ وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموضع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصه دون استعمال هذا الحق.

ومع نلك فإن بعض الفقه يرى: أن هذا النص ليس إلا مجرد تطبيق لفكرة التعسف في استعمال الحق، ولعيار من معاييره، وهو معيار: «الضرر الفاحش»، وسند ذلك أن الشريعة الإسلامية ، وهي التي اعتمد المشرع عليها، اعتمادا رئيسيا في صباغة نظرية عامة للتعسف تجرى منذ قديم على اعتبار هذا المعيار من معايير التعسف، راجع : المواد ٥٧، ٥٩، ٢٧ من كتاب مرشد الحيران، والمادة ١١٩٨ وما بعدها من مجلة الأحكام العدلية، وأن القضاء المصرى كان يأخذ بهذا النظر من التكييف في ظل التقنين المدنى القديم، ولم يرد في الأعمال التحضيرية للتقنين المدنى الحالى، ما يدل على رغبة المشرع المصرى في العدول عن هذا التكييف التقليدي المستقر، واللجوء لفكرة ...

فنص فى المادة الرابعة على أن من: «استعمل حقه استعمالا جائزا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، ثم عين الأحوال التى يعتبر استعمال الحق فيها غير جائز فنص فى المادة الخامسة منه على أنه: «يكون استعمال الحق غير جائز فى الأحوال الآتيه:

- (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
- (ب) إذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
  - (ج) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة).

ويبدو من هذا النص؛ أن المشرع قد فرض على استعمال الحقوق قيودا يتعين على صاحب الحق مراعاتها في استعماله إياه، وإلا عد مخطئا، وجازت مساءلته عن الضرر الذي سببه للغير بهذا الخطا، وهذه القيود تمثل حالات التعسف، وهي ثلاث حالات:

الأولى: الا يقصد صاحب الحق من استعماله لحقه الإضرار بالغير.

الثانية: والا يستعمله لمصلحة مشروعة قليلة الأهمية بالنسبة للضرر الذي يسببه للغير.

الثالثة: والأ يستعمله تحقيقا لمصلحة غير مشروعة، ويستبين من

التعسف هذا يغنى عن التبريرات الأخرى التى تقدم في هذا الشان، وتستهدف لانتقادات كثيرة: كإقامة المسئولية على أساس خطأ المالك، أو على أساس مجارزته حقه، وخروجه من نطأقه، د. حسن كيره - السابق - ص ٧٧٩، د. لحمد سلامة - الملكية الفردية - ص ١١٨، طبعة ١٩٧٥، د. عبد المنعم البدراوى - الحقوق العينية الأصلية - ص ١٩٧١ - الطبعة الثانية ١٩٧٣، وراجع رسالة : د. فيصل عبد الواحد - ص ٤٠١ وما بعدها.

تلك الحالات إنها ترجع إلى غيبة المصلحة في استعمال الحق، أو تفاهتها أو عدم مشروعيتها(١)، فإذا وجدت حالة منها، فإننا نكون بصدد تعسف في استعمال الحق في فقه القانون، وهذه الحالات إذا وجدت ـ أيضا ـ أو وجدت واحدة منها فأنها تمثل في الفقه الإسلامي حالات التعسف في استعمال الحق، ونبين هذه الحالات في الفقهين الإسلامي والوضعي، على أن نخصص لكل فقه مبحثا.

<sup>(</sup>١) انتقد مسلك المشرع المصرى في تحديد معايير مختلفة للتعسف، ذلك أن هذا المسلك لايخرج عن أحد أمرين: إما أن هذه المعايير واردة على سبيل الحصر، وهو ما يتهدد نظرية التعسف في استعمال الحق بالجمود وعرقلة استجابتها ومقابلتها للتطور المحتوم في الجماعة، وإما أن هذه المعايير واردة على سبيل المثال، وكان من الأفضل حيننذ اعطاء القاضى المبدآ العام الذي يحكم توجيه كل هذه المعايير والصور، ولئن كان جمهور فقهاء القانون المصرى يرون أن تلك المعايير واردة على سبيل الحصر وعلى نحو لا يسمح للقاضى بالأخذ بمعايير للتعسف غيرها، د. عبد الرزاق السنهوري\_ السابق فقرة ٥٥٩، د. إسماعيل غانم النظرية العامة للحق ـ ص ١٦١ ـ طبعة ١٩٥٨م، د. أحمد حشمت أبو ستيت ـ مصادر الالتزام ـ فقرة ٥٥٤ ـ طبعة ١٩٥٥ ، د. عبد المنعم فرج الصدة \_ مصادر الالتزام فقرة ٤٤١ \_ طبعة ١٩٥٨، فإن جانبا أخر من الفقه يرى أن المشرع المسرى لم يقصد الى تقييد القاضى تقييدا جازما بهذه المعايير وحدها، حيث وضع في المائة الرابعة من التقنين المدنى: المبدأ العام من ارتهان حماية القانون لصاحب الحق بمشروعية استعماله له، بحيث ترتفع مسئوليته إنا كان استعمال الحق مشروعا، وتتحقق إذا كان الإستعمال غير مشروع، ثم ذكر في المائة الخامسة، أحوالا يعتبر استعمال الحق فيها غير مشروع، لا ليحصر فكرة عدم الشروعية فيها، وإنما كما تقول المذكرة الإيضاحية: لكي يهييء للقاضي عناصر نافذة للإسترشاد، وهذه المعايير لا تخرج في الواقع، عن فكرة التزام غاية الحق وعدم الإنحراف عنها، راجع: د. حسن كيرة - ص ٧٨١ وما بعدها، مجموعة الأعمال التحضرية - جـ١ - ص ٢٠٩.

;

# المبحث الأول

# حالات التعسف في فقه القانون

وحالات التعسف في استعمال الحق في فقه القانون تتمثل في غيبة المصلحة في استعمال الحق، أو تفاهة المصلحة، أو عدم مشروعيتها، ونخصص لبيان كل حالة مطلبا.

#### المطلب الاول

### غياب المسلحة في استعمال الحق

لعل حالة غياب المصلحة في استعمال الحق، هي أقدم حالات التعسف وأكثرها شيوعا في العمل، وذلك ناشيء من كثرة تسخير الأفراد حقوقهم منذ قديم لمجرد تحقيق مآرب شخصية تتمثل في النكاية والإضرار بالغير، ومعيار الضرر هنا وإن كان ذاتيا يتمثل في توافر نية الإضرار بالغير لدى صاحب الحق وتمخضها لهذا الغرض، مما يجعل غياب المصلحة التي تعود على صاحب الحق من استعماله منعدمة، إلا أن الإضرار بالغير هو القصد الوحيد من استعمال الحق، وإذا توافر التعسف بهذا المعنى فلا ينفيه ما قد يحققه استعمال الحق من منفعة عارضة لصاحبه لم يقصدها أصلا (١).

وليس ثمة شك فى أن مرد حالة التعسف هنا الى اعتبار الحق وسيلة لتحقيق مصلحة معينة، وأنه ينبغى عند استعمال الحق ـ التقيد أوالالتزام بتحقيق هذه الغاية، فليست الحقوق وسائل فى ذاتها، أو تقررت عبثا لذويها دون تحقيق هدف معين وإنما هى أدوات لتحقيق المصالح المشروعة، وسواء

<sup>(</sup>١) د. حسن كيرة ـ المدخل لدراسة القانون ـ السابق ـ ص ٧٧٣.

كانت هذه المصالح هى مصلحة من يستعمل الحق أو مصلحة غيره مدن تقررت له، وشملها القانون بحمايته، ولهذا يعد متعسفا فى استعمال حقه من يستعمل سلطاته دون أن يحقق من وراثها أية منفعة مما يقطع بأن استعمال الحق فى تلك الحالة يعد انحرافا من صاحب الحق عن السلوك للألوف للشخص العادى، ومن ثم فإنه يعد قرينة على تمحض قصد الإضرار بالغير(١).

وانعدام المصلحة في استعمال الحق، ثم يعد معيارا سهل التطبيق، إذ يسهل على القاضى أن يبحث في نتائج وثمرة استعمال الحق، فإذا انعدمت نتائجه أو مصلحته، بالنسبة لصاحب الحق، أو من تقرر الحق لمصلحته، كان ذلك تعسفا في استعماله متى اصاب الغير بضرر ما، أو كان من شانه أن يصيبه أيا كانت درجة هذه الأضرار، أما إذا كانت هناك فائدة ولو كانت بسيطة، فإن ذلك ينتقل بنا إلى صورة أخرى من صور التعسف، وهي رجحان الضرر على الصلحة(٢).

<sup>(</sup>۱) الرسيط للسنهوري ـ ص ۱۱۸۱ فقرة ۵۰۰ ـ طبعة ۱۹۸۱م، د. إسماعيل غانم ـ السابق ـ ص ۱۹۲ ، د. لحمد سلامة ـ المدخل لدراسة القانون ـ ص ۳۶۹ وما بعدها، د. جمال زكى ـ مصادر الالتزام ـ ص ۶۸۶ ـ مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۷۲، د. لنور سلطان ـ السابق ـ ص ۲۲۱ ـ طبعة ۱۹۸۲م، حسين عامر، وعبد الرحيم عامر ـ السابق ـ ص ۲۲۲، د. محمد شوقى ـ السابق ـ ص ۱۹۲۲.

<sup>(</sup>Y) د. لحمد سلامه \_ السابق، دمحمد شوقی السید \_ السابق، د. حسن کیرة \_ السابق ، وراجع : د. سلیمان مرقس \_ السابق \_ ص ۲۷۱، وقی هذا المعنی حکم النقض المدنی قی ۲۹/۳/۲/۷۱، وقد جاء فیه : وإن حق الدفاع والتقاضی من الحقوق المباحة ولا یسال من یلج آبواب القضاء تمسکا آو زودا عن حق یدعیه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح، الی اللد فی الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم \_ المجموعة ۲۸ \_ ۲۸۲ \_ ۱۶۲، وفی نفس للعنی حکم النقض المدنی، فی \_ بالخصم \_ المجموعة ۲۸ \_ ۲۸۲ \_ ۱۶۲، وفی نفس للعنی حکم النقض المدنی، فی \_

ونرى مع بعض الباحثين - بحق - أن القائلين بقصد الإضرار بالغير كانوا يهدفون إلى البحث عن صور للخطأ في اشكال التعسف المختلفة، حتى يقع التعسف داخل نطاق الخطأ، فيسعهم القول عندئذ بالمسئولية، وهو قول محل نظر حيث لا يكفى قصد الإضرار لأن يكون معيارا للتعسف في استعمال الحق، إذ أن صاحب الحق قد يستعمل حقه دون قصد الإضرار بالغير بل ومع حسن نيته، ومع ذلك يعد متعسفا في استعمال حقه، متى انتفت المسلحة، فالمالك الذي يخوله القانون حق طرد المستاجر يعد متسعفا في استعمال حقه \_ عند انعدام المصلحة حتى مع غيبة قصد الإضرار بالغير \_ والدائن الذي يسلك سبيل التنفيذ بقيمة دين بسيطة، طريق إشهار إفلاس مدينه، يعد متعسفا في استعمال حقه متى انعدمت مصلحته في اختيار تلك الوسيلة بالذات، ولو لم يقصد الإضرار بالغير، والمالك الذي يشترط على المتصرف إليه أو المؤجر له عدم التصرف في العين المبيعة أو عدم التنازل عنها إلى الغير، دون منفعة تعود عليه ولو لم يقصد الإضرار بالغير يعد متعسفا فى استعمال حقه، ويسوغ للمتصرف إليه أو للستاجر الحكم ببطلان هذا الشرط، وهكذا يتحقق التعسف في حالة استعمال الحق دون منفعة تعود على صاحبه مع إصابة الغير بضرر نتيجة ذلك، أو كان من شانه إصابته، ولو

<sup>=</sup> ۲۰/۱/۱۹۲۰، المجموعة ۲۰ ـ ۲۰۵ ـ ۲۰ و بنقض مدنى، في ۲۰/۱/۱۹۰۱، المجموعة ۲۰ ـ ۲۹۳ ـ ۲۹۳ ـ ۱۹۲۱، وفي ۱۰ ـ ۲۰۷۱ ـ ۲۹۳ ـ ۲۹۳، وفي ۱۱/۱۱/۱۹۰۱ المجموعة ۲۰ ـ ۲۹۳ ـ ۱۹۷۱، وفي ۱۱/۱۱/۱۹۰۱ المجموعة ۲۰ ـ ۲۹۳ ـ ۲۹۳۱ ـ ۲۰۱۱ وفي ۱۱/۱۱/۱۹ ـ المجموعة ۲۰ ـ ۲۹۳ ـ ۲۰۱۱ وقد قضت محكمة النقض في أحدث أحكامها: بأن تجارز حق الدفاع بنسبة أمور شائنة للغير لا يقتضيها الدفاع في الدعوى، يعتبر خطأ موجبا للمسئولية، وأن هذه المسئولية لا يدرؤها أثبات صحة هذه الأمور، نقض مدنى في ۲۱/۱/۱۸۰۱ في الطعن رقم ۱۱۲۷ لسنة ۲۱ق، وفي ۱۱/۱۰/في الطعن رقم ۱۱۲۷ لسنة ۲۱ق، وفي ۱۱/۲/۱۸ طعن رقم ۱۲۲۱ لسنة ۲۱ق.

لم يتحقق في شأن صاحب الحق قصد الإضرار، أو الإهمال وعدم التبصر (١).

ولعل ذلك يوضح أن المعيار الأقرب إلى الصواب بالنسبة للتعسف في استعمال الحق إنما هو معيار موضوعي ياخذ في الإعتبار حصول الضرر، أعم من أن يكون حصوله بقصد، أو بغير قصد، حيث يوجد التعسف في الحالتين.

ومن تطبيقات تلك الحالة ما قضى به من: «أن للالك الذي يقيم حائطا مرتفعا على حدود ملكه فيحجب الضوء عن ملك جاره يعتبر متمخضا قصد الإضرار بالجار، متى لم يكن له مصلحة حقيقية في بناء مثل هذا الحائط المرتفع<sup>(۲)</sup>) ، وكذلك الحال في شأن المالك الذي يقيم سياجا عاليا باللون الأسود لإظلام بناء جاره دون منفعة حقيقية تعود عليه، فإنه يعد متعسفا في استعمال حقه (۲)، وكذلك الحال في شأن صاحب العمل الذي يقدم على فصل العامل، لجرد الإنتقام منه، لأنه طالب بالحقوق المقررة له بمقتضى قوانين العمل، أو لأنه قام بالشهادة ضد صاحب العمل (٤).

ويلاحظ أنه إذا كانت هناك مصلحة قد تحققت في جانب صاحب الحق نتيجة استعمال حقه، سواء كانت هذه المصلحة قد تحققت عرضا، أو كانت

<sup>(</sup>۱) د. محمد شوقی السید ــ السابق ــ ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) حكم محكمة مصر الكلية في ٢١/٥/٢١ \_ مجلة المحاماة ١٨ \_ ٢١ \_ ٧٤.

<sup>(</sup>۳) حکم محکمهٔ Sedan فی ۱۹۰۱/۱۲/۱۲، سیری ۱۹۰۶ ـ ۲ ـ ۲۱۷.

<sup>(3)</sup> حسن كيرة ـ السابق ـ ص ٧٧٤، ومثل ذلك من يقيم فرق أرض اعمدة مدببة بهدف مضايقة المناطيد التي تهبط على الأرض المجاورة له، أو من يحفر في أرضه بجوار جدار جاره، لا لهدف سوى انهيار هذا الجدار، راجع: د. محمد على عمران، المدخل للعلوم القانونيه ص ٢٩٠، طبعة ١٩٨٧، د. عبد المنعم البدراوى ـ المدخل للقانون الخاص ـ ص ٣٨٦ ـ طبعة ١٩٥٧م.

مقصودة، فلا يكفى فى هذه الحالة توافر قصد الإضرار بالغير لاعتبار الشخص مسيئا استعمال حقه، ويتعين الإلتجاء فى تقدير إساءة استعمال الحق، إلى الحالة الثانية مما نص عليه القانون، لأن مجرد توافر قصد الإضرار بالغير لا يكفى لتكوين إساءة استعمال الحق، إذا استعمل الحق تحقيقا لمصلحة جوهرية تبرر الإعفاء من واجب احترام حق للغير أقل أهمية (١).

# المطلب الثاني

# تفاهة المصلحة في استعمال الحق

وتقوم تلك الحالة عند انعدام التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الذى يصيب الغير من جراء استعماله لحقه، ويمكن استبيان ذلك من خلال الموازنة بين المصلحة التى عادت أو تعود على صاحب الحق أو غيره ممن يعنى به، وبين الأضرار التى أصابت أو تصيب الغير، فإذا ما رجحت المصلحة على الضرر كان استعمال الحق مشروعا، وبمناى عن التعسف، أما إذا رجحت الأضرار على المصلحة، كنا أمام تعسف في استعمال الحق، أيا كانت درجة هذا الرجحان، إذ الفرض هنا أن المصلحة تافهة بالموازنة إلى الأضرار التى تصيب الغير ومن ثم تعد المصلحة غير جدية.

و بناء على ذلك؛ فإنه لا يكفى أن تكون لصاحب الحق مصلحة ولو مشروعة فى استعمال حقه حتى تنتفى عنه شبهة التعسف، فمن اليسير الإدعاء بوجود مثل هذه للصلحة فى الصور التى لا يكون قصد صاحب الحق متمحضا للإضرار بالغير، ولكن ينبغى أن تكون هذه المصلحة ذات قيمة تبرر

— الفصل الثاني للبحث الأول \_\_\_\_\_ (٢٤١) \_\_\_

<sup>(</sup>۱) د. سليمان مرقس ـ السابق ـ ص ۲۷۱ وراجع : رسالة فيصل عبد الواحد ـ إضرار البيئة في محيط الجوار والمسئولية عنها ـ من جامعة عين شمس ـ ص ۲۸٦، وما بعدها.

ما قد يصيب الغير من ضرر بسبب استعمال الحق، أما إذا كانت المصلحة تافهة بالقياس إلى الضرر الذي يعود على الغير بحيث لا يوجد بينهما تناسب إطلاقا، فذلك دليل على الانحراف في استعمال الحق (١).

وواضع أن هذا المعيار موضوعي لا شخصي، قوامه التفاوت الشاسع بين الضرر اللاحق بالغير، والمنفعة العائدة على صاحب الحق، وهو أمر تقدره المحاكم حسب انظروف والملابسات الخاصة بكل حالة، والواقع انه غالبا ما يكون في رجود مثل هذا التفاوت الجسيم قرينة تدل على قصد الإضرار بالغير، دون أن يتمحض القصد من استعمال الحق لذلك(٢)، وتلك الحالة تتفق مع ما ينبغي أن يتقرر في شأن تحديد الواجبات بوجه عام، من ضرورة الموازنة بين الحقوق المتقابلة أو المتعارضة، وتغليب بعضها على البعض الآخر بحسب أهميتها، وفقا لمسلك الرجل العادي إزاء كل حالة على حدة من حالات تنازع الحقوق (٢).

ومن المؤكد أن الرجل العادى لا يغلب مصلحته فى استعمال حقه على واجبه فى احترام حق الغير، إذا كانت هذه المصلحة قليلة الأهمية، ولا تتناسب البتة مع الضرر البليغ الذى يصيب الغير بسبب ذلك، بل يرى أن من واجبه التضحية بمصلحته القليلة الأهمية حرصا على مصلحة غيره الكبيرة، ولذلك يعتبر من يخالف فى استعمال حقه هذا المسلك مخطئا، وملزما بتعويض ما سببه للغير من ضرر، ولا يجوز له أن يتذرع فى دفع المسئولية عن نفسه، بأنه كان يستعمل حقا له، لأن استعمال الحق الذى يرفع المسئولية

<sup>(</sup>١) د. حسن كيرة ـ السابق .

<sup>(</sup>۲) الوسيط للسنهورى ـ السابق ـ فقرة ۲۱، وحسين عامر ـ التعسف نى استعمال الحقوق ـ السابق ـ فقرة ۲۹۹، د. سليمان مرقس ـ السابق ص ۲۷۳.

<sup>(</sup>٣) د. سليمان مرقس ـ السابق ـ ص ٣٧٢، د. حسين عامر ـ السابق.

\_\_\_ القصل الثاني المبحث الأول \_\_\_

عن صاحبه، هو الاستعمال المشروع وحده وأما استعمال الحق في هذه الصورة، فهو استعمال غير مشروع (١).

وقد طبق المشرع المصرى تلك الحالة من حالات التعسف في استعمال الحق، في صور كثيرة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة: (٢/٨١٨ مدنى) من أنه: وليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى، إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط، ذلك أن الحائط الفاصل ما دام مملوكا ملكية خاصة لأحد الجارين، فلمالكه سلطة هدمه، غير أنه لما كان بناء الجار مستترا بهذا الحائط، فيجب حتى يعتبر الهدم مشروعا أن يوجد تناسب بين المنفعة التي تعود على مالك الحائط من هدمه وبين الضرر الذي يلحق الجار نتيجة ذلك، وهذا التناسب يقوم إذا وجد لدى لمالك باعث قوى يبرر الهدم من استهداف منفعة كبيرة تتوازى على الأقل مع الضرر العائد على الغير، أما إذا لم يوجد باعث على الهدم، أو وجد باعث ولكنه ليس قويا بحيث يبرره، فيعتبر ذلك قرينة على التعسف في استعمال حق ملكية، بابتفاء مصلحة ضيئيلة تافهة، لا تستأهل حماية القانون أمام ما يصيب الجار في مقابلها من ضرار فادحة جسيمة(٢).

ومن تلك التطبيقات: ما نصت عليه المادة (١٠٢٩ مدنى مصرى) من أن: ومان تلك المتفق به أن يتحرر من الإرتفاق كله أو بعضه، إذا لم تبق له غير

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكمة النقض: بأن هذه الصورة من صور استعمال الحق تنطوى على نية الإضرار على نحو سلبى، وذلك بالإستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر قادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف اقرب مما سواه، مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى، حكم النقض المدنى، في ۲۲/۱/۱۸۰، مشار اليه في د. سليمان مرقس ـ السابق ـ ص ۲۷۲ هامش ۲۹٥.

<sup>(</sup>٢) د. حسن كيرة ـ ص ٢٧٥، د. فيصل عبد الواحد ـ الرسالة المشار اليها ـ ص ٢٩١.

فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به، ويعد من تطبيقات تلك الحالة أيضا: «الظروف التي يتيسر للمالك فيها وسائل متعددة لاستعمال حقه، فيختار منها أكثرها إضرار بالجار، دون نفع كبير يعود عليه من جراء هذا الإختيار(١).

#### المطلب الثالث

#### عدم مشروعية المصلحة

لا يكنى أن تكون المصلحة التى يرمى صاحب الحق الى تحقيقها من وراء استعمال حقه ظاهرة وذات نفع ولو كبير له، بل يجب أن تكون تلك المصلحة مشروعة، ذلك أن الحقوق ليست لها قيمة فى نظر القانون إلا بقدر ما تحققه من مصالح مشروعة، فالإنحراف عن ذلك وتسخير الحقوق فى سبيل تحقيق مصالح غير مشروعة يجردها من قيمتها، ويخلع عنها حماية القانون(٢).

وتتحقق تلك الحالة للتعسف عند قيام صاحب الحق باستعمال حقه في نطاق حدوده الموضوعية، إلا أن المصالح التي تتحقق من جراء هذا الإستعمال مصالح غير مشروعة.

وعدم مشروعية المصلحة، وصف يلحق بها، بالنظر الى مناقضتها للقانون أو لغاية الحق ذاته أو لقواعد النظام العام والآداب<sup>(۲)</sup>، ومن ثم فانه يختلف من دولة لأخرى بحسب اختلاف القواعد القانونية التى تحظر القيام

<sup>(</sup>۱) د. أحمد سلامة \_ السابق \_ ص ۲۰۱، د. حسن كيرة السابق ، ود. فيصل عبد الواحد السابق \_ ص ۲۹۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) د. حسن كيرة - السابق - ص ۲۷۱، د. سليمان مرقس - الواقى - ج-۱ - المدخل للعلوم القانونية - فقرة ۱۹۸ - طبعة ۱۹۸۷م، والواقى - ج-۲/۲ - الفعل الضار - طبعة ۱۹۸۸ مصدر سابق - ص ۲۷۲

<sup>(</sup>٣) د. فيصل عبد الواحد - الرسالة السابقة - ص ٣٩٣.

\_\_\_ (٢٤٤) \_\_\_\_\_ القصل الثاني المبحث الأول \_\_\_

ببعض الأنشطة موكذلك اختلاف مفهوم النظام العام والآداب العامة (١).

وبناء على ذلك؛ يعتبر متعسفا في استعمال حقه، مالك البناء إذا أطلق المنياع ليل نهار، أو أقام الحفلات الصاخبة بكثرة لحمل المستأجرين على إخلاء مساكنهم به، بالرغم من أحكام القانون الإستثنائي الذي يمنع المؤجر من طلب الإخلاء، وكذلك مالك الأرض المجاررة لمطار إذا أقام عد حدود أرضه أعمدة شاهقة الإرتفاع تعلوها أسياخ حديدية مدببة، تعرض الطائرات أو المناطيد للإشتباك بها حتى يجبر شركة الطيران على شراء أرضه بثمن مرتفع (٢)، وكذلك إذا قامت الحكومة بفصل عامل تحقيقا لمصالح حزبية أو مصالح شخصية لبعض الحكام، (٢)، وكذلك الجار الذي يدير مسكنه للفجور في جمهورية مصر العربية يعد بلا شك متعسفا في استعمال حقه، بينما قد لا يعتبر كذلك في دولة أخرى كالدول الأوروبية مثلا، وكذلك الجار الذي يدير مسكنه للعب القمار، أو لإيواء المجرمين أو استخدامه للأسلحة غير المرخصة، يعتبر بلا شك متعسفا في استعمال حقه، بغض النظر عن الفائدة التي

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>۲) الوسيط للسنهوري ـ السابق ـ ص ۱۱۸۶، د. سليمان مرقس ـ الواقي ۲/۲ ـ السابق ـ ص ۲۷۶.

<sup>(</sup>٣) الوسيط للسنهوري ـ السابق ـ ص ١١٨٤، وراجع حكم النقض المدني، في ٥٥/٥/٥/٥، وقد جاء فيه: دالراد بالحق المطلق المقرر للحكومة في فصل موظفيها بلا حاجة الى محاكمة تأديبية، هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية الموظف، واستمرار استمانتها به. أو عدم استمرارها، وليس معناه أن تستعمله على هواها، ذلك ان تلك السلطة التقديرية، وإن كانت مطلقة من حيث موضوعها، إلا أنها مقيدة من حيث غايتها التي يلزم أن تقف عند حد تجارز هذه السلطة والتعسف في استعمالها، ولئن كانت الحكومة غير ملزمه ببيان أسباب الفصل، الا أنه متي كانت هذه الأسباب ظاهرة من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير القضاء ورقابته، فإذا تبين أنها لا ترجع الى اعتبارات تقتضيها المسلحة العامة، ولا هي من الأسباب الجدية القائمة بذات المؤلف المستغنى عنه أو المنازع في صحتها كان ذلك عملا غير مشروع، وحقت المساطة الحكومة في شأنه، مجموعة أحكام النقض : ٢ ـ ١٣٣٥ ـ ١٧٧٠.

يجنيها من جراء هذا الإستعمال، وذلك لأن القانون يحظر هذا العمل(١).

وعدم المشروعية في تلك الحالات، يجيىء تطبيقا للمعيار الموضوعي، وإذا كان المعيار الذي قيل به في الفقه، وهو الغرض غير المشروع، والذي يعود مرجعه الى الباعث أو النية، فإن المصلحة غير المشروعة، هي الجانب الموضوعي لهذا الباعث، ومن ثم كان المعيار الموضوعي هو الأفضل من المعيار المشخصي دائما، لأنه ينظر في هذا الخصوص، إلى المصلحة التي تحققت، ومدى مشروعيتها، ولا ينال من ذلك ما قد يقال: من أن النية كثيرا ما تكون هي العلة الأساسية في نفى وصف المشروعية عن المصلحة، لأن ذلك في مجال التدليل والاثبات وليس من شأنه أن يغير من حقيقة أو طبيعة المعيار ذاته، وكونه موضوعيا ينظر فيه دائما إلى نتائج العمل، وما إذا كان مشروعا أو غير مشروع).

ومعيار الهدف الاجتماعي يتلخص في أن الحقوق التي اعطاها القانون

<sup>(</sup>١) د. فيمنل عبد الواحد ـ السابق ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد سلامة - السابق - ص ٣٥٣، وفي تفضيل الصفة الموضوعية لهذا المعيار:

Josserand, op. cit, No., 296 et.s.

السنهوري - السابق - ص ١١٨٥، حيث يرى: أن التقنين المدنى الجديد قد آثر هذا المعيار على معيارين أخرين شائعين أحدهما: معيار الفرض غير المشروع، وثانيهما: معيار الهدف الإجتماعي، ويتلخص معيار الغرض غير المشروع: في أن صاحب الحق يكون متسعفا في استعمال حقه إذا كان الغرض الذي يرمي إليه، غرضا غير مشروع، وظاهر ان معيارالمسلحة غير المشروعة خير من معيار الغرض غير المشروع، وإذا كان كلاهما يؤدي نتيجة واحدة فإن معيار: «المسلحة غير المشروعة»، وهو تعبير موضوعي عن المعنى الذاتي الذي ينطوي عليه معيار «الغرض غير المشروع»، فهو الذي - أدق من ناحية الإنضباط، وأسهل من ناحية التطبيق، ويؤكد د. حسن كيرة - السابق - ص ٧٧٧؛ أن هذين الوجهين، إنما يقومان على فكرة ضرورة موافقة استعمال الحق لغايته، والمسالح المشروعة المقصود تحقيقها من وراء تقرير القانون له من ناحية، وعلى الدوافع التي وجهت استعمال على نحو معين من ناحية أخرى، وراجع: مجموعة الأعمال التحضيرية: جـ - ص ٢٠٩ وما بعدها.

لأصحابها إنما أعطاها لتحقيق أهداف اجتماعية، فكل حق له هدف اجتماعى معين، فإذا انحرف صاحب الحق فى استعماله عن هذا الهدف كان متعسفا وحقت مسئوليته (١).

ويعيب هذا العيار، وبالرغم من كونه موضوعيا: صعوبة تحديد الهدف الإجتماعى لكل حق من الحقوق، ثم خطر هذا التحديد، أما صعوبة التحديد فلأنه ليس من اليسير أن يرسم لكل حق هدف اجتماعى، أو اقتصادى يكون منضبطا، إلى الحد الذي يؤمن معه التحكم، وينتفى به تشعب الآراء، وأما خطر التحديد، فأن الهدف الإجتماعى هو البلب الذي ينفتح على مصراعيه لتدخل منه الإعتبارات السياسية، والنزعات الإجتماعية والمذاهب المختلفة، مما يجعل استعمال الحقوق خاضعا لوجهات من النظر متشعبة متباينة، وفي هذا من الخطر ما فيه، أما معيار: المصلحة غير المشروعة، فهو أبعد عن التحكم، وأدنى إلى الإعتبارات القانونية المالوقة (٢)

ويبدو من ذلك، أن استعمال الحق يكون غير مشروع، إذا كان لا يحقق مصلحة يعترف بها القانون أيا كان الدافع لهذا الإستعمال، سوء النية، أو سواه<sup>(۲)</sup>، وأن للصلحة غير المشروعة، هي والضرر على درجة سواء، ومن ثم

<sup>(</sup>۱) السنهورى السابق ـ ص ۱۱۸٦، ويؤكد هذا المعنى، حكم النقض المدنى، بتاريخ ١٩٦٧/١٢/٢٨ الذى يقرر أن: قحق الالتجاء إلى القضاء، وإن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق، الإنحراف به عما شرع له، واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير، وإلا حقت مساملته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق ـ المجموعة ١٨ ـ ٢٩٣ ـ المخراء وراجع: د. محمد شكرى سرور ـ النظرية العامة للحق ـ ص ٢١٣ وما بعدها ـ طبعة ١٩٧٩.

<sup>(</sup>۲) السنهوري ـ السابق .

Aubry et Rau: Droit civil Français, T. 6., P. 340, Paris 1951. (\*)

فإن حصولها يستوجب التعويض(١)

ونرى مع البعض ـ بحق ـ أن المسروعية هنا، لا تحتمل معنى محددا ، بل ستكون تطبيقا لمعنى متغير، لأن معنى المسروعية سيختلف باختلاف الزمان والمكان، ولهذا لم يعن المسرع أيضا بتحديدها، أو وضع آية ضوابط بشأنها، تاركا ذلك للفقه والقضاء، بل إن القضاء رأى فى المصلحة المسروعة فكرة عامة مبهمة تتكون منها مبادئ عامة، ولهذا عارض سلطة تصنيفها تصنيفا قانونيا، وقد يتحقق وصف عدم المسروعية عند تحقيق مصلحة مناقضة للقانون، أى من نوع المصالح التى لا يقرها القانون، أو النظام العام أو الأداب العامة، وقد أدى ذلك إلى اضطراب الأحكام واختلاف الفقه حول تحديد المصلحة الغالبة(٢)، مما حدا ببعض الأحكام أن تعبر عن المصلحة بالمصلحة الغالبة(٢)، أو التى تتفق والقانون، أو تكون مستندة إليه، أو ينظر اليها ليس من خلال القانون وحده، وإنما بالنظر الى النظام العام والآداب العامة، أو المقتضيات الإقتصادية والإجتماعية للحق (٤).

ويبدر من ذلك؛ أن عدم مشروعية المصلحة، يعنى مناقضتها للقانون أن النظام العام أن الأداب العامة، وأن هذه السمات قد غدت ذات معنى عام، يتسم بالمرونة والإتساع في ظل المتغيرات القانونية المختلفة، مما يتيح للقضاء أن يمارس رقابته في استعمال الحقوق ليحد من إطلاقها، ومن ترك العنان لأصحابها ليحققوا بها ما شاء لهم من مصالح متذرعين بالحقوق، وحدودها الموضوعية، فيقضى بالتعسف عند استعمالها، متى كان هذا الاستعمال من

<sup>(</sup>۱) د. محمد شوتی السید ـ ص ۱۹۹. (۱) Carbannier: Droit civil, T. 1, P. 212 Paris. P.U. F, 1974 et 1977. (۱)

<sup>(</sup>٣) حكم محكمة باريس في ١٩٥٧/١٠/١٧ ، باللوز ١٩٥٧ ـ ص ٧٢٠.

<sup>(</sup>٤) حسين عامر ــ التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود ــ السابق ــ ص ــ ٦١٠ .

شأنه أن يؤدى ألى تحقيق مصلحة، لا تتفق أو النظام العام أو الآداب العامة، حتى ولو كان ذلك في نطاق سلطات استعمال الحق فتستطيع الحاكم عندئذ أن تمنع استعمالها بداءة، أوأن تعرض عنها إذا وقع الضرر بالفعل، وإذا كان للقضاء حرية كاملة في القول بوجود المسلحة في استعمال الحق أو في انتفائها، وتقدير مدى جدية للصلحة أو تفاهتها، والقول بعدم مشروعية المسلحة، أو مشروعيتها، فإنه ليس مطلق العنان في القول بذلك، لأن سلطته دائما تجد حدها الطبيعي فيما تقرره قواعد القانون، والنظام العام، إذ أن سلطته التقديرية هذه إزاء ما يتمتع به من مرونة في التطبيق، تهدف إلى الحفاظ على الحقوق الشخصية ، وعلى ذلك ينبغي أن تجد حدها الطبيعي في نصوص القانون، فضلا عن أنه قد توجد هناك معايير عامة يستهدى بها القاضي عند القول بالتعسف، خاصة عند الموازنة بين المسالع المتعارضة (١).

The state of the state of the

- القصل الثانى للبحث الأول ----

<sup>(</sup>۱) د. محمد شوقی السید"۔ ص ۱۰۱ رما بعدها.

# المبحث الثاني حالات التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي

من الثابت \_ وفقا لما تراه تلك الدراسة \_ أن نظرية التعسف في استعمال الحق في النقه الإسلامي، تقوم على معيار موضوعي، يتمثل في مجرد حصول الضرر من استعمال الحق \_ وبصرف النظر عن وجود الباعث الشخصي لحدوثه \_ أو بالتحديد إنجاه إرادة محدث الضرر إليه عند استعماله لحقه، ذلك أن الوقوف بالضرر الناشيء عن استعمال الحق، عند حدود الإرادة لا يتوامم مع سريان أحكام التعسف في الحالات التي يحدث فيها ضرر، دون أن يكون للإرادة دخل فيه فللعيار للوضوعي، يتسم بالعمومية التي تستوعب \_ في نظرنا \_ كل حالات التعسف في استعمال الحق، سواء كان ذلك التعسف مرادا من مستعمل الحق أو غير مراد، ووفقا لذلك التأصيل، يمكن عتبار حالات التعسف في استعمال الحق، تطبيقا لذلك الأصل، وهذه الحالات هي: حالات التعسف في استعمال الحق، تطبيقا لذلك الأصل، وهذه الحالات هي: قصد الاضرار، واستعمال الحق في غير للصلحة التي شرع من أجلها، وعدم التناسب بين مصلحة صلحب الحق، والضرر الذي يحيق بالغير، والضرر الفاحش، ونخصص لبيان كل حالة مطلبا.

#### المطلب الاول

### قصد الإضرار بالغير

يكون الشخص مسيئا لاستعمال حقه إذا كان قصده الوحيد من ذلك هو الإضرار بالغير، وتلك الحالة مقررة في جميع التشريعات التي تخذت بالنظرية، لأن أول مراتب العدل والنظام تقضى بمنع قصد الإضرار بالغير(١).

ويبدو ظاهرا؛ أن المنوع هو قصد الحاق الضرر بالغير من غير حق، أما المخال الضرر على من يستحقه بسبب ارتكابه جريمة، أو بسبب ظلمه وتعديه، فهذا غير ممنوع قطعا ولا يعد فاعله مسيئا(٢).

وقد نص بعض الفقهاء على هذا المعيار صراحة، فابن رجب الحنبلى، وهو بصدد شرحه لحديث النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا ضرر ولا ضرار، يجعل حكمه شاملا لاستعمال الحق بقصد الإضرار، ولإلحاق الضرر بالغير دون وجه حق، ويقرر: أنه لا ريب في قبح وتحريم من يستعمل حقه وليس له غرض سوى الإضرار بالغير (٢).

ومن خلال ما ذكره الفهقاء، يبدو أنه لكى تتوافر تلك الحالة، يجب وجود شرطين:

<sup>(</sup>۱) د. عيسوى أحمد عيسرى ـ السابق ـ ص ٩١.

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق - ص ٩٢، وفى نظرنا، أن نلك مقيد بالضوابط الشرعية، ومنها حق ولى الأمر فى تنفيذ القصاص وعدم ترك ذلك للأفراد، حتى لا يؤدى نلك الى الفتئة ويقابل ذلك فى القانون: حق الدولة فى توقيع العقاب على من يرتكب جريمة أو مخالفة

<sup>(</sup>٣) ابن رجب - جامع العلوم والحكم - ص ٢٦٥ وما بعدها - طبعة الحلبى ١٩٥٠م - وراجع: الشاطبى في الموافقات - السابق - جـ٣ - ص ٣٤٩، حيث يقرر أنه : لا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار، لثبوت الدليل على أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

أولهما: أن يقصد صاحب الحق بفعله الحاق الضرر بالغير:

يجب أن يتوافر قصد الاضرار بالغير لدى صاحب الحق، والقصد هو التجاه نية الإنسان مطلقا على فعل معين، ولما كانت النية من أعمال القلوب التي لا يقدر لحد على إدراك حقيقتها، وكانت طبيعة الجزاء المترتب على الفعل ونوعه ومقداره، كل ذلك متوقف ـ في حالة التعسف الناشيء عن اتجاه الإرادة فيها إلى إحداث الضرر ـ على وجود النية، كان من اللازم استبيان وجود النية أن عدم وجودها، حتى يمكن ترتيب الأحكام المتعلقة بها ولما كانت حقيقة النية ـ في وجودها أو عدم وجودها ـ مما لا يقدر عليه بشر، كان لابد من الإكتقاء في ذلك بالشواهد التي تدل عليها، وترجح وجودها، أو تفيد بما يغلب على الظن ذلك، وفي هذا، يذهب جانب من الفقه إلى أن انتفاء للصلحة المشروعة يعد قرينة على قصد الإضرار، ذلك أنه من منطلق صعوبة تبين حقيقة النية، فإنه يستعان على ذلك بالقرائن، ومنها: أن لا يكون لصاحب الحق منفعة في استعمال حقه، ومع ذلك يترتب عليه ضرر بغيره، فيمنع، الحق منفعة على وجه سلبي(١).

وتطبيقا لذلك قرر الفقهاء: أنه لا يجوز للمتعدى بالبناء أو الغراس في أرض غيره، أن ينقض ما زرعه أو بناه، إذا كان لن يعود عليه منفعة (٢).

ومن تطبيقات ذلك أيضا: أن صاحب الحائط الذي يستتر به مالك

<sup>(</sup>١)د. فتحي الدريني ـ السابق ـ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) راجع في بيان ذلك: مدونة الإمام مالك \_ جـ٥ \_ ص ١٦٥، والتسولى في البهجة \_ شرح التحقة \_ جـ١ \_ ص ١٩٠ \_ شرح التحقة \_ جـ١ \_ ص ١٩٠ \_ مطبوع مع المدونة الكبرى \_ طبعة المطبعة الخيرية الأولى سنة ١٣٢٤ هـ.

جاره لا يملك هدمه دون عذر قوى أو غرض صحيح، فالحق فى التصرف هذا مقيد بألا يعود على غيره بالضرر، واستعماله دون غرض، مظنة قصد الإضرار فيمنع، أما إذا كان له غرض صحيح، فله ذلك لانتفاء قصد الإضرار، ولأنه إذا كان له مصلحة ظاهرة فى هدمه، فمنعه من تحصيلها مضرة، والضرر لا يزال بالضرر (۱).

ومن ذلك ما جاء فى تكملة فتح القدير: «أنه إذا كانت بينة المدعى حاضرة فى مجلس القضاء، وطلب يمين خصمه لم يجبه القاضى إلى طلبه، باتفاق أثمة المذاهب، لانتفاء المصلحة فى هذا الحق، وانتفاء المصلحة قرينة على قصد الإضرار فيمنع لذلك(٢)، ومن ذلك أيضا: جواز حبس للدين للماطل إذا كان قادرا على الوفاء وامتنع، وذلك لأن امتناعه عن وفاء دينه مع قدرته على الوفاء، يعتبر تعسفا فى استعمال الحق، لا يفهم منه سوى قصد الإضرار بالمدين(٢).

وقد أفادت تلك النقول: أن قصد الإضرار إنما يستدل عليه بالقرائن الكاشفة عنه، وذلك لصعوبة اثبات القصد أو تبين وجوده.

ثانيهما: أن يتمحض القصد لإحداث الضرر:

ومن مقتضى هذا الشرط أن يخلص أتجاه النية لإحداث الضرر، بحيث لا يصحبه قصد إلى شيىء أخر من وراء هذا الفعل، كالقصد الى تحقيق منفعة ولو ضئيلة منه، فإذا صحب قصد الإضرار بالغير تحصيل منفعة ما، حتى

<sup>(</sup>١) كشاف القناع - جـ٣ - ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح القدير ـ جـ١ ـ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) العزبن عبد السلام ـ قواعد الاحكام ـ جـ١ ـ ص ١٠٢، ومعين الحكام للطرابلسي ـ ص ٢٣٣.

ولو كانت تافهة لم يكن شرط تلك الحالة متوافرا(١)، وإن كان ذلك لا يمنع من وجود حالة تعسف في استعمال الحق، ولكن من نوع آخر حاصله: عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق، والضرر الذي يلحق الغير.

#### وبناء على ذلك:

فإنه إذا تمحض قصد الإضرار بالغير، تحققت الإساءة ولو ترتبت على الفعل فائدة غير مقصودة، كمن يغرس فى أرضه شجرا كثيفا أو يقيم بناء مرتفعا، وليس له غرض من وراء ذلك إلا حجب الضوء والهواء عن جاره فإنه يكون مسيئا، حتى ولو عادت عليه الأشجار والبناء بالنفع، ما دام هذا النفع لم يكن مقصودا، وإنما جاء عارضا، ويدخل فى حالة قصد الإضرار بالغير، كل فعل لم يقم فيه دليل معين على قصد الإضرار بالغير، ولكن هذا الفعل قد خلا من المصلحة وتجرد من الفائدة، فإن انعدام المصلحة من الفعل، يعتبر قرينة فى القضاء على تمحض قصد الإضرار بالغير، إذ الأصل أن أفعال العقلاء لا تخلو من المصلحة، فإذا لم يحقق الفعل مصلحة ما، ولو ضئيلة العقلاء لا تخلو من المصلحة، فإذا لم يحقق الفعل مصلحة ما، ولو ضئيلة كان ذلك قرينة على قصد الإضرار بالغير، فيكون الفاعل مسيئا فى هذا الإستعمال(٢).

#### تطبيقات تلك الحالة:

ومن تطبيقات تلك الحالة ما جاء فى مجمع الضمانات: من أنه إذا أراد رجل أن يحرق حصائد أرضه فأوقد النار فى حصاده، فذهبت النار إلى أرض جاره، فأحرقت زرعه، لا يضمن، إلا أن يعلم أنه لو أحرق حصاده تتعدى النار

-- (٢٠٤) ----- القصل الثاني للبحث الثاني --

<sup>(</sup>۱) د. عيسوى أحمد عيسوى - السابق - ص ۹۲.

<sup>(</sup>٢) للرجع نفسه \_ ص ١٣.

الى زرع جاره، لأنه إذا علم كان قاصدا إحراق زرع الغير(١).

وما جاء في كتاب الفراج لأبي يوسف: في الرجل يكون له النهر الخاص، فيسقى منه حرثه ونخله وشجره، فينفجر من ماء نهره في أرضه، فيسيل للاء من أرضه إلى أرض غيره، فيغرقها هل يضمن؟، قال : ليس على رب النهر ضمان، وعلى صلحب الأرض التي غرقت ونزت أن يحصن أرضه، ولا يحل لمسلم أن يتعمد أرضا لمسلم أو ذمي بذلك ليغرق، حرثه فيها يريد بذلك الإضرار به، وقد كتب عمر بن الخطاب الى أبي عبيدة يامره أن يمنع المسلمين من ظلم أحد من أهل الذمة، وأن عرف أن صاحب النهر يريد أن يفتح الماء في أرضه للإضرار بجيرانه، والذهاب بغلاتهم، وتبين ذلك، فينبغي أن يمنع من الإضرار بهم (٢).

وفى تبصرة الحكام لابن فرحون: قال ابن عتاب: الذى أقول به وأنقله من مذهب مالك: أن جميع الضرر يجب قطعه إلا ما كان من رفع بناء من هبوب الربح وضوء الشمس، وما كان فى معناهما، إلا أن يثبت القائم أن محدث ذلك أراد الضرر بجاره (٢).

وقد نصت المادة (١٦٢٩) من مجلة الأحكام العدلية، على المنع من سماع الدعاوى الكيدية، التى يقصد بها إلحاق الضرر بالمدعى عليه، ولا تستند الى حق صحيح، فإذا ادعى رجل عرف: الفقر، أنه أقرض آخر أموالا كثيرة دفعة واحدة، أو أن المدعى عليه غصبها منه، فإن هذه الدعوى لا تسمع، لاستحالتها عادة(٤).

<sup>(</sup>١) مجمع الضمانات - للبغدادي - ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الخراج لأبي يوسف ـ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) تبصرة الحكام ـ جـ٢ ـ ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) وفي هذا المعنى: تبصرة الحكام \_ جـ ٢ \_ ص ١٥٢ وما بعدها \_ وتكملة الفتح \_ جـ ٦ \_ ص ١٥٤.

### المطلب الثاني

# استعمال الحق في غير ما شرع له

ومن حالات التعسف في استعمال الحق: أن يستعمل صاحب الحق حقه في غير الغرض الذي شرع من أجله، إذ من المعروف أن الحقوق قد شرعت لتحقيق غايات نبيلة ومصالح عامة أو خاصة، ولم تشرع عبثا، أو لمجرد التلهى بها، أو لقصد الإفساد وإلحاق الضرر بالغير، فينبغى أن يستعمل الحق في الغايات المشروعة التي منح الحق من أجلها، ولا يجوز أن يستعمل الحق لغير غاية أبدا، أو فيما لم يشرع ذلك الحق من أجله، فإذا استعمل الحق في غير ما شرع من أجله، لم يكن الاستعمال مشروعا، وكان ذلك نوعا من أنواع ألتعسف في استعمال الحقوق(١).

وإذا كان التعسف يتمثل في مناقضة قصد الشارع في تصرف مانون فيه شرعا بحسب الأصل، فإن هذا للعني يوجد في استعمال الحق في غير الغرض أو المصلحة التي من أجلها شرع، لأن قصد ذي الحق في العمل هنا مضاد لقصد الشارع في التشريع، ومعاندة قصد الشارع عينا باطلة، فيكون باطلا بالضرورة كل ما أدى الي ذلك (٢).

#### تطبيقات تلك الحالة:

ومن تطبيقات تلك الحالة، ما قررة الفقهاء من أن: الولاية على النفس يتحدد نطاقها بعدم إحداث ضرر بالصغير أو المولى عليه عموما، فإذا لحدث الولى ضررا فإنه يمنع منه، كما لو زوجها بغير كفء، أو منع زواجها من

<sup>(</sup>۱) د. عيسوى لحمد عيسوى ـ السابق ـ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) د. فتحي الدريني ـ ص ٢٥٢.

كفء، أو زوجها بأقل من مهر المثل، أو حط من صداقها، فإن ذلك يبطل(١).

وقد أفادت النصوص الفقهية الواردة في باب الولاية على النفس والمال: أن حق الولاية على النفس ولو للأب، يجب أن يمارس على وجه النظر والمصلحة، حتى إذا استعمل على وجه لا يحقق ذلك كان متعسفا.

ومن تلك التطبيقات ما يتعلق بالتأديب؛ إذ من للعروف أن غاية التأديب هو تهذيب الزوجة وحملها على الطاعة واصلاح نشوزها، فولاية التأديب وضعها الشارع حقا في يد الزوج، ليستهدف باستعماله حق التأديب هذه الغاية، فإذا ابتغى بفعله غير ذلك، أصبح فعله تعسفيا غير مشروع، لانحرافه بهذا الحق عن الغاية التي شرع من أجلها، وذلك كأن يريد به الانتقام أو التعبير عن كراهيته، أو يريد به الحمل على معصيته، أو اكراه الزوجة على إنفاق مالها في وجه لا تراه، ولو استعمل حقه في الحدود الموضوعية الرسومة له شرعا، وقد جاء في منح الجليل أنه: وإذا تحقق الزوج أو ظن عدم إفادة الضرب أوشك فيها، فلا يضربها، لأنها وسيلة إلى إصلاح حالها، والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتيب القصود عليها(٢).)

كما يجب أن يتقيد التاديب بالضوابط الشرعية بأن يكون خفيفا معبرا عن الضجر، بأن يكون بمنديل ومشط ومسواك ومثل ذلك، ولا يجوذ أن يكون بسوط أو عصا، كما لا يجوذ أن يضربها بالنعال لأنه ضرب شائن(٢).

<sup>(</sup>١) للدونة \_ للامام مالك \_ جــ ٤ \_ ص ٥، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) منح الجليل - جـ ٢ - ص ١٧٦، كما جاء في قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده باطل.

<sup>(</sup>٢) تكملة المجموع شرح المهنب - جـ٥ - ص ٢٠٦.

ولا يجوز أن يكون ضرب المرأة على وجهها، لما روى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حق المرأة على الزوج فقال: «تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتست، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، (١)، ولان الوجه مجمع المحاسن.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضرب غير مبرح، وهو الذى يكسر العظم أن يخرق الجلد أو يسوده، أو هو الضرب الذى لا يكسر عظما، ولا يشين جارحة كاللكزة (٢).

وقد قضت محكمة النقض بأنه: دمن المقرر أن التأديب وإن كان حقا للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، الا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقبا عليه قانونا حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة، (٢)، كما قضت في حكم سابق: دبأن التأديب المباح، هو الذى لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض، (٤)، كما قضت : دبأن الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ومن ثم فإن الإعتداء الشديد الذى يقع من الزوج على زوجته، لا يقع تحت حد التأديب البسيط المقرر له شرعاًه (٥).

<sup>(</sup>١) نيل الاوطار للشوكاني - جـ١ - ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>Y) شرح منع الجليل - جـY - ص ١٧٦، ويعبر الشيرازى عن ذلك بقوله عن الضرب المباح : هو ما كان غير مدم، ولا مدمن (أي مستديم) راجع: المهنب للشيرازى - جـY - ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) حكم النقض في ١١/١١/١١/ ، مجموعة لحكام النقض ٥١ - ١٤٩ - ٧٦٨.

<sup>(</sup>٤) حكم النقض في ٥/٦/ ١٩٣٣، مجموعة القواعد جـ٣ ـ رقم ١٣٦ ـ ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) نتض ٧/٦/١٩٥٠ المجموعة - س ١٦ - ١١٠ - ٢٥٥٠

ويجب أن يكون قد سبق الضرب العظة والهجر في للضجع، فإذا استعمل النوج التأديب ابتداء، كان متعسفا في استعمال حقه (۱)، وفي هذا للعني قضت محكمة النقض بأن: وحق التأديب الشرعي للعبر عنه بالضرب في الآية الكريمة، لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة، والهجر في للضجع باعتباره الوسيلة الثالثة والأخيرة، في الإصلاح، والرأى فيه أن يقتصر مجاله حال انحراف البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة، ولا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، فهو منوط بالضرورة الأشد، وأشبه بالحلال الكروه، وكان تقديره متروكا لقاضى الموضوع، وحيث انتهى الحكم إلى أن اعتداء الزوج على زوجته في الطريق العام وانفراط عقدها وتلويث ملابسها، وتجمهر المارة حولها، فيه تجاوز لحق التأديب الشرعي بمراعاة البيئة التي ينتمى اليها الطرفان للتداعيان، (٢).

ويلاحظ فى تلك الحالة وغيرها، أن استعمال الحق قد ورد فى غير ما شرع له استعماله، ومن ثم كان ذلك داخلاً تحت معنى التعسف.

<sup>(</sup>١) في هذا للعني: د. هلالي عبد الله لحمد \_ السابق \_ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) نقض مدنى في ١٩٧٧/١١/١٩٠، مجموعة لحكام النقض \_ س٧٨ \_ ٢٨٢ \_ ١٦٤٤.

### المطلب الثالث

# عدم التناسب بين المصلحة والضرر في استعمال الحق

ومن حالات التعسف في استعمال الحق أن يكون ثمة عدم تناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يحيق بالغير، وذلك في حالة ما إذا كانت المصلحة تترتب على استعمال الحق لا تتناسب مطلقا مع الاضرار التي تصيب الغير من جراء هذا الاستعمال، فلا يكفى في انعدام سوء استعمال الحق أن يترتب على الفعل مصلحة ما، ولو تافهة، بل لابد أن تكون تلك الصلحة متناسبة مع الأضرار التي تنجم عن هذا الفعل، فإذا لم تكن متناسبة كان الاستعمال من قبيل التعسف فلا يقر عليه .

ومن تطبيقات تلك الحالة: ما نص عليه الفقهاء، من أن الشخص إذا غصب خشبة فبنى عليها، فإنه يبحث عما إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الخشبة أو العكس، فإذا كانت قيمة البناء أكثر انقطع حق مالك الخشبة، وملكها الغاصب بقيمتها، أما إذا كانت قيمة الخشبة أكثر، فإنه لا ينقطع حق صاحبها عنها وله حق استردادها، ولا يغرم شيئا للغاصب(1).

ومن تطبيقاته أيضا: ما نص عليه الفقهاء من منع الإحتكار وتلقى الجلب لأن المصالح الخاصة التي يحققها الاحتكار وتلقى الجلب لا تتناسب مطلقا مهما عظمت - مع الأضرار التي تحيق بالعامة من جراء ذلك.

ومن ذلك أيضا جواز التسعير عند مغالاة التجار في ثمن بضائعهم

<sup>(</sup>۱) د. عيسوى أحمد عيسوى ـ السابق ـ ص ۹۸.

\_\_\_ الفصل الثاني البحث الثاني \_\_\_\_\_

وتجاوزهم الحدود المألوفة في الربح بحيث يلحق الناس ضررر من ذلك، ومنها نزع الملكية الخاصة إذا لحتاجت إليها المصلحة العامة كتوسيع الطرق وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والمصانع، وكل ما كان نفعه عاما للعباد فإن المصلحة الخاصة \_ مهما عظم خطرها \_ في كل ما قدمنا لا تتناسب البتة مع الأضرار التي تحيق بالعامة(١)، ولذلك كان من القرر شرعا أنه إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع للصلحة العامة، قدمت المصلحة العامة بكل حال، وكان من القواعد الناطقة بهذا الحكم يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(٢)، وتطبيقا لذلك ان الإنسان إذا لزم عن تصرفه المشروع في الأصل ضرر عام يلحق المسلمين عامة أو قطرا من أقطارهم، أو بلدا أو جماعة عظيمة منهم، ويغلب على الظن وقوعه فعند ذلك يمنع الفرد من التصرف، وعليه أن يتحمل ضرره الخاص دنعا للضرر العام(٢) فكل تصرف ماذون فيه شرعا إذا ترتب عليه مفسدة راجحة فإنه يمنع(١)

# الضرر الفاحش يتضمن الإساءة إ

ومن تطبيقات تلك الحالة: أن يستعمل الإنسان حقه على نحو يترتب عليه ضرر فلحش بالغير، وحالتئذ تزول للشروعية عن هذا الإستعمال من اللحظة التي ينشأ فيها عنه هذا النوع من الضرر، أما الاستعمال الذي ينشأ

ـــ القصل الثاني البحث الثاني .

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك: شرح المائة ٢٦ من مجلة الأحكام العدلية، وغمر عيون البصائر على الاشباه والنظائر - جـ١ - ص ١٢١، وتبصرة الحكام لابن فرحون - جـ٢ - ص ٣٤٧، وما بعدها، ونيل الأوطار للشوكاني - جـ٥ - ص ١٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الاشباه والنظائر لابن نجيم - جـ ١ - ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) في هذا المعنى: الموافقات للشاطبي \_ جـ٣ \_ ص ٢٦٠، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام - جـ ٢ - ص ١٦٢، والمستصفى للغزالي - جـ ١ - ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) د. فتحى الدريني ـ السابق ـ ص ٢٣٦.

عنه ضرر معتاد فليس من باب التعسف في شيىء، فلا يحوز منع صاحب الحق منه، وإلا أدى ذلك إلى سد باب الانتفاع بالحقوق.

والواقع، ان الضرر لا ينظر فيه إلى ذاته، بل هو من الأمور التى تختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة، فقد يكون الضرر فلحشا بالنسبة لبعض الأشخاص دون بعض، وفي مكان أو زمان دون مكان أو زمان أخر، فالآلات التى يكون لها صوت مرتفع ودوى شديد عند إدارتها تمثل ضررا فلحشا بالنسبة لمن يكون عملهم يقتضى الهدوء وراحة الأعصاب. كأصحاب الأعمال الذهنية من القضاة والأساتذة والمدرسين وغيرهم، بينما لا يعتبر فلحشا بالنسبة لغيرهم من العمال والصناع، وهي كذلك ضرر فلحش بالنسبة لحي هادئ خال من المصانع، بينما لا يعتبر فاحشا، بل لا يعتبر فضررا أصلا، بالنسبة لمكان أعد لمثل هذه الصناعات(۱).

وعلى ذلك؛ فإنه ينبغى أن يترك تحديد ذلك إلى العرف وأن يحتكم أليه في ذلك، فما يعتبره العرف ضررا فاحشا يمنع الجار منه، وما يعتبره خاليا من الضرر، أو كان فيه ضرر يسير، لا يمنع الجار منه.

-- (٢٦٢) ----- القصل الثاني للبحث الثاني -

<sup>(</sup>١) راجع في هذا المعنى: رسالة فيصل زكى عبد الواحد .. مصدر سابق .. ص ١٤٢ وما بعدها، والمراجع المشار إليها فيها.

# الباب الثاني حدود المسئولية عن التعسف في استعمال حق النشر ونطاقها

تفترض المسئولية عن التعسف في استعمال حق النشر الخضوع المتنظيم القانوني لضوابط المسئولية عن الجرائم التعبيرية، وذلك ان لتلك الجرائم نظاما قانونيا خاصا ربما يمثل - في جزء كبير من أحكامه - خروجا على مبادئ المسئولية الجنائية بصغة عامة، ومرد ذلك أن تلك الجريمة لا تتكامل حلقاتها، وتظهر الى حيز الوجود الا بقيام عدة أطراف يحملون وذر المسئولية عنها على سبيل التتابع، ولا يمكن اغفال دور أي منهم في وجودها، وذلك كمؤلف الفكرة المنشورة، ورئيس تحرير الجريدة أو المجلة التي قامت بالنشر أو المحرر المسئول، ورئيس الحزب، والناشر، وقد تمتد المسئولية للطابع والمستورد، والبائع، والموزع، والملصق، والقائم بالنقل والترجمة وترديد الاشاعات، حيث لا يمكن اغفال دور كل من هؤلاء في ظهور الجريمة التعبيرية، مع أن تجاوز حدود المسئولية الجنائية عن اساءة استعمال حق النشر بالنسبة لكثير من هؤلاء الأشخاص قد يتعارض مع مبدأ شخصية النشر بالنسبة لكثير من هؤلاء الأشخاص قد يتعارض مع مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، ولكنه نظام تلك المسئولية الذي قرره التشريع لاعتبارات تتعلق بيسر إثبات مخالفات النشر، وحماية شرف الناس واعتبارهم، وهذا يقتضى بيان حدود المسئولية بالنسبة لكل واحد من هؤلاء

ثم إن حدود المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر، تقتضى بيان نطاقها، ومعلوم أن نطاق المسئولية عن التعسف في استعمال حق النشر يقف عند قيام سبب من أسباب الإباحة في جرائم النشر، ومن ثم تتحدد دراسة مسائل هذا الباب في بيان حدود المسئولية ونطاقها، ونخصص لكل موضوع فصلا:

## الفصل الاول

# حدود المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر في الشريعة والقانون

ويبدُو من عنوان هذا الفصل أن دراسة مسائله تستهدف بيان حدود تلك المستولية في الفقهين الاسلامي والقانوني، ونخصص لكل اتجاه مبحثا

### المبحث الأول

## حدود المسئولية في القانون

تتحدد المسئولية عن اساءة استعمال حق النشر بالتنظيم القانونى لجرائم النشر، وقد تناول المشرع تنظيم تلك المسئولية على نحو يفيد الالزام بأحكامها، لترتيب احكام المسئولية جنائيا أو مدنيا عنها، وهذه المسئولية تتسع دائرتها لتشمل كل من يلعب دورا في ظهور الجريمة إلى حيز الوجود لا يمكن إنكاره، حتى يتسنى إحكام المساءلة لكل من يكون له ادنى اتصال بوجود الجريمة بما يحقق أكبر قدر من الحماية لشرف الناس واعتبارهم.

وقد تناول المشرع المصرى تنظيم احكام المستولية عن جرائم النشر من خلال من قرره ثى المادتين (١٩٥، ١٩٦ عقوبات مصرى)، وهاتان المادتان وإن كانتا تعالجان أحكام المستولية عن الجرائم الصحفية، إلا أنهما تعتبران مدخلا لتعميم أحكامهما على جرائم النشر بصفة عامة، وذلك لاتفاق أحكام النشر في كل. ولا يعنى النص على الجرائم الصحفية في المادتين المذكورتين، اختصاصهما بتلك الأحكام، وكل ما يدل عليه ذلك التخصيص أن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف تعتبر آكثر شيوعا وانتشارا ووقوعا في مجال

الحياة العملية، ومن ثم كان الاختصاص بالذكر لما هو مالوف عنها في مجال الحياة العملية وباعتبار أن الجرائم الصحفية هي النموذج الذي يحتذي في جرائم النشر بصفة عامة، وأن غيرها من طرق النشر يمكن أن يقاس عليها.

وقد نصت المادة (١٩٥ عقوبات)، على أنه: دمع عدم الإخلال بالمستولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة، أو المحرر المستول عن قسمها الذي حصل فيه النشر، إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته، ومع ذلك يعفي من المستولية الجنائية:

(١) إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه، وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المستولي عما نشر.

(٢) أو إذا أرشد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة، وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لاثبات مسئوليته، وأثبت فوق ذلك، أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة، أو لضرر جسيم آخره.

وتقضى المادة (١٩٦ عقوبات) بانه : دفى الأحوال التى تكون فيها الكتابة أوالرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج، وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين: المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك، فالبائعون والموزعون والملصقون، وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى، أنه لم يكن فى وسعهم والمصقون، وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى، أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أوالرسم أوالصور أو الصور الشمسية أو طرق التمثيل الأخرى».

كما تنص المادة (١٥ / ٢) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية على أنه: «يكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها».

ويبدو من تلك النصوص: أن المشرع المصرى يقرر معاقبة كل من المؤلف ورئيس تحرير الجريدة، أو المحرر المسئول كفاعلين أصليين للجريمة الصحفية (مادة ١٩٥ عقوبات)، ثم وضع ترتيبا معينا للأشخاص المسئولين عن تلك الجريمة، وبصفة خاصة في حالة المطبوعات المنشورة في الخارج وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة (المؤلف)، حيث يسأل بوصفه الفاعل الأصلى، المستورد والطابع، فإن تعذر ذلك يعاقب كفاعل أصلى، البائع والموزع واللاصق، وهذا يكشف عن تبنى المشرع المصرى لنظام المسئولية القائمة على التتابع، وإن كانت بصورة ليست مطلقة (١)

وفى ظل هذا النظام يرسم المشرع دائرة للمستولين عن الجرائم الصحفية ويجعلهم فى سلسلة متتابعة الحلقات، يسأل الأول ثم الذى يليه عن الجريمة الصحفية(٢).

وكقاعدة عامة؛ يسأل عن الجريمة الصحفية ثلاثة أشخاص، هم فى الدرجة الأولى التى تقع الجريمة عن طريقهم وباسمهم، وهم أصحاب الكلمة فى كل ما يكتب ويذاع فى الصحيفة، وهؤلاء هم الحلقة الأولى فى سلسلة المسئولين عن الجرائم الصحفية، وعن طريقهم أو طريق أحدهم يمكن تحديد المسئول عن الجريمة الصحفية.

<sup>(</sup>۱) د. رياض شمس ـ المرجع السابق ـ جـ۱ ص ٤٦، وراجع: د. عمار النجار ـ الوسيط في تشريعات الصحافة ـ ص ٤٠٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) د. عماد النجار ـ المرجع السابق ـ ص ٤٠٠ .

فإذا لم يعرف مؤلف المقال سئل رئيس التحرير وهو الناشر، وإذا صدر الطبوع خلوا من توقيع المؤلف، ودون بيان للناشر، وهو المدير المسئول أو رئيس التحرير المسئول، سئل الطابع، وبهذا يعتبر كلا منهم مسئولا عما نسب اليه من جرائم صحفية تضمنها المطبوع باعتبار أن هؤلاء هم الذين هيئوا المطبوع للظهور وقاموا على إعداده (۱).

وإذا تعذر معرفة أى من هؤلاء الثلاثة نزلت المسئولية، وانحدرت إلى البائعين والموزعين والملصقين، فهؤلاء الذين روجوا للجريمة واشاعوها بفعلهم ونشاطهم، إذ الجريمة الصحفية ما هى إلا فكرة سيئة لا يمكن ترتيب العقاب عليها إلا بنشرها، وبدون نشرها يتعذر هذا العقاب، وإذا كان المطبوع قد نشر في الخارج ولا يعرف مؤلفه أو ناشره أو طابعه سئل عنه من استورده بوصفه فاعلا أصليا كذلك، وبهذا التحديد لهذه السلسلة من للسئولين عن الجريمة الصحفية يتجلى مدى الخروج عن القواعد العامة في المسئولية الجنائية، إذ لا يتصور أن يكون النشاط المسند إلى أى من هؤلاء مما يجعله مسئولا في الجريمة لولا هذه النصوص، (٢).

وينبغى بيان مستولية من شملتهم النصوص السابقة من الأشخاص. أولاً: مستولية المؤلف:

والمؤلف هو مصدر الكتابة أو الرسوم أو الصور أو غيرها من طرق التمثيل، سواء كان هو الذى ابتكرها أو كتبها أو اقتصر دوره على مجرد تقديمها باسمه لا باسم صاحبها الأصلى إلى رئيس التحرير أو الناشر (٢).

— الفصل الأول المبحث الأول — الفصل الأول المبحث الأول

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه

<sup>(</sup>۲) الأستاذ محمد عبد الله \_ جرائم النشر \_ ص ، ۲۸۹ د. شریف سید کامل \_ ص ۵۲ ، د. عماد النجار السابق \_ ص ۵۲ وما بعدها.

والمؤلف يعتبر وفقا للقانون المصرى، فاعلا أصليا لجريمة النشر، لأنه قد ارتكب عملا من الأعمال الكونه لهذه الجريمة ومن ثم يصدق عليه وصف الفاعل كما عرفته المادة (٣٩ من قانون العقوبات)، وهذا هو الأصوب، إذ المؤلف هو الذي ابتكر الكتابة أو ما في حكمها أو كتبها، أو على الأقل قدمها للناشر أو رئيس التحرير، ومن ثم يكون قد أتى عملا من مكونات الجريمة يرقى بها لأن يكون فاعلا أصليا.

والمسئولية بالنسبة للمؤلف، إنما هي مسئولية عادية، وليست مسئولية مفترضة، ومن ثم يجب توافر القصد الجنائي لديه، بأن يحيط علما بعناصر الجريمة، وأن تتجة ارادته إلى تحقيقها، فإذا انتفى القصد الجنائي بالنسبة له، كما لو أثبت أنه لم يقصد نشر الكتابة، أو أن النشر قد حدث بغير علمه، فإن مسئوليته الجنائية تنتفى (١).

#### ثانياً: مسئولية رئيس التحرير، أو الحرر السئول:

ووفقا لما تقضى به المادة (١٩٥ عقوبات)، يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر، إذا لم يكن هناك رئيس تحرير، وذلك بصفته فاعلا أصليا عن الجرائم التي ترتكب بواسطة جريدته، وسبب تحمل رئيس التحرير أو المحرر المسئول لهذه المسئولية الجنائية، أنه بحكم وظيفته يتولى الإشراف الفعلى على كل ما يتم تحريره في الجريدة أو القسم المسئول عنه، وهو إما أن يكون قد باشر التحرير بنفسه، أو أنه يشرف عليه إشرافا فعليا، أو يكون ذلك في استطاعته (٢)، فهو مسئول جنائيا وفقا

<sup>(</sup>١) الاستلامحمد عبد الله ـ المرجع نفسه ـ ص ٢٩٠،

<sup>(</sup>۲) الاستاذ محمد عبد الله ـ جراثم النشر ـ ص ۲۹۱، د. محمود نجيب حسنى ـ فقرة (۲) الاستاذ محمد عبد الله ـ جراثم النشر ـ ص ۲۹۱، د. ثمال عثمان ـ ص ۷۹۰، د. شريف سيد كامل ـ ص ۲۰، د. عماد النجار ـ السابق ـ ص ۲۰؛

\_\_\_ القصل الأول المبحث الأول ---

لقانون العقوبات، ومسئول إداريا وفقا لقانون المطبوعات، ومن ثم وجب أن يكون رئيسا فعليا، أى يجب أن يباشر التحرير بنفسه أو يشرف عليه، أو يكون في استطاعته هذا الاشراف، واتفاقه مع شخص أخر على القيام بوظيفة رئيس التحرير لايدرا عنه هذه المسئولية بعد أن أخذها رسميا على نفسه، بقيامه بالاجراءات التي يقتضيها قانون المطبوعات(١).

وقد نصت المادة (۱۱) من قانون المطبوعات رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳٦ على أنه: ديجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم اشرافا فعليا على قسم معين منها (۲)، وهو ما يفيد وجوب قيام رئيس التحرير أو المحرر المسئول بالاشراف الفعلى على كل ما يكتب في جريدته بصفته رئيسا فعليا.

ومن ثم فإن مناط المسئولية في رئيس التحرير أو المحرر المسئول هو كونه «رئيسا فعليا» للتحرير، فلا يستطيع التنصل من المسئولية بأنه كان غائبا وقت النشر عن مكان الادارة، أو أنه لم يطلع على أصل المقالة المنشورة، أو أنه ليس لديه الوقت الكافي لمراجعتها (٣).

# أساس مسئولية رئيس التحرير أو الحرر المسئول:

وقد أثار اعتبار رئيس تحرير الجريدة أو المحرر: (رئيسا فعليا»، خلافا في الفقه حول الأساس القانوني لمسئوليته، فذهب رأى في الفقه إلى أن مسئوليته مفترضة، أو هي مسئولية موضوعية استثناء من القواعد العامة

- (١) نقض ٥ مارس سنة ١٩٢٤، مجموعة القواعد القانونية \_ جـ ٢ \_ ص ٢٧٤.
- (٢) تضمن قانون سلطة الصحافة رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ نصا مماثلا لتلك المادة.
  - (٣) نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٦٤ ـ المجموعة ١٥ ـ ١٣٦ ـ ١٨٧ .

فى قانون العقوبات، بينما ذهب رأى آخر إلى أن أساس تلك المستولية هو خطؤه الشخصى، إعمالا للمبدأ العام الذى يقضى بأنه: (لا مستولية جنائية دون خطأ)، وينبغى بيان ذلك:

## (١) الرأى القائل بإفتراض المسئولية:

ويقوم هذا الرأى على اعتبار أن مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول، إنما هي مسئولية مفترضة، أو هي مسئولية موضوعية مستثناة من القواعد العامة في قانون العقوبات، أو مسئولية مادية لا يشترط لقيامها توافر الركن المعنوى للجريمة، فقد افترض المشرع تلك المسئولية في حق رئيس التحرير أو المحرر المسئول سواء كان يعرف المؤلف أم لا سواء كان أهلا لتحمل تلك المسئولية أم ليس أهلا لتحملها، حيث يفترض أنه قد أطلع على كل ما نشر في الجريدة أوالقسم الذي يشرف عليه – ولديه – بحكم وظيفته – مكنة الإذن بالنشر أو عدم السماح به (٢).

وقد تبنى القضاء المصرى هذا الاتجاه، وطبقه فى أحكام كثيرة، منهاما قضت به محكمة النقض أن : «مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته فى الجريدة، فهى تلازمه متى ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره فى الاشراف، ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل على إصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة، ذلك أن مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة، إنما مردة فى الواقع إلى إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته وإذنه بنشره، أى أن المشرع قد أنشاء فى حقه قرينة قانونية

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد عبد الله .. ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) د. شريف سيد كامل ـ ص ٥٥ ، وهو في هذه الحالة يسال عن خطئه الشخصي، من منطلق نظرية الفاعل المعنوى، أو النظرية الوظيفية، أو على أساس المساهمة الأصلية او التبعية، أو على أساس نظرية السلطة، راجع : د. مدحت رمضان الأساس القانوني للمسئولية الجنائية لرئيس التحرير ـ ص ٢٦ ـ دار النهضة العربية سنة ١٩٩٣ .

بأنه على علم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها، (١).

ونظرا لأن مثل هذا النوع من المسئولية المفترضة يعتبر استثناء على مبدأ شخصية المسئولية الجنائية بما يستلزمه من عدم جواز مساءلة الشخص إلا عن الفعل الذي يثبت أنه قد ارتكبه، فقد حرص القضاء على عدم التوسع في هذا الاستثناء، وذلك باقتصار تطبيقه على رئيس التحرير أو الحرر المسئول، وإذا أشترك معهما أخرون فإن مسئوليتهم تخضع للقواعد العامة العامة (۲)، ومن ثم فإنه إذا سطرت أيديهم شيئا كانوا خاضعين للقواعد العامة في المسئولية الجنائية، فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلا المقال موضوع الإتهام أو أنهم اشتركوا في تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات (۲).

وقد برر أصحاب هذا الرأى ما ذهبوا اليه بأنه يؤدى إلى يسر الإثبات في جرائم النشر، ويحث رئيس التحرير على أن يمارس دوره الرئاسي بالفعل فلا ينشر أي خبرأو مقال يتضمن حريمة.

## (٢) الرأى القائل بقيام المسئولية على أساس الخطأ المفترض:

لا شك أن مبدأ المسئولية المفترضة يمثلا استثناء فظا وخروجا واضحا على مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، ويتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون العقوبات، والتى من أهمها مبدأ: (لا جريمة بدون قصد)، ولهذا ذهب رأى أخر

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۹۶ السابق الاشارة اليه، وراجع: نقض ٥ مارس سنة ١٩٣٤، السابق الإشارة اليه.

<sup>(</sup>٢) في هذا المعنى : نقض ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٨٤ \_ المجموعة ٢٥ \_ ١٨٨ \_ ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢٢ مارس سنة ١٩٨٤ ـ المجموعة ـ ٢٥ ـ ٦٨ ـ ٢٢١، وراجع : الاستاذ شريف كامل القاضى. الجراثم الصحفية ـ جـ ٢ ـ ص ١٤٨ ـ طبعة ١٩٨٦ .

إلى أن أساس تلك المسئولية هو الخطأ الشخصى<sup>(۱)</sup> المتمثل في اخلال رئيس التحرير أو المحرر المسئول بالالتزام بالواجب القانوني المفروض عليه، وهو واجب الاشراف الفعلي والرقابة الحقيقية على كل محتويات الجريدة أو القسم الذي يترأسه (۲)، ومن ثم فإننا في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الصحفية، نكون في الواقع بصدد جريمتين: جريمة المؤلف عن طريق الجريدة كالقذف أو السب أوالتحريض، وجريمة امتناع رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القيام بواجب الرقابة والاشراف المفروض عليه قانونا، والقانون المصرى لا يعاقب عليها(۲) ولكنه يعاقب كل منهما عن الجريمة التي اقترفها المؤلف باعتبارهما فاعلين أصليين، فما مدى توافر الركن المعنوى في كل منهما لدى تلك الجريمة?

لا شك أنه إذا كان قد قام فعلا بالاشراف على المقال أو الخبر الذى يتضمن جريمة وعلم بمضمونه ومع ذلك أذن بنشره، فإنه يكون قد توافر لديه القصد الجنائي.

أما إذا كان قد أهمل في القيام بالواجب القانوني المفروض عليه، مما ادى إلى وقوع الجريمة، وفي هذه الحالة لا يتوافر القصد الجنائي لديه، ومع ذلك يعاقبه المشرع بذات العقوبة المقررة قانونا للجريمة العمدية التي ارتكبت بواسطة جريدته (3)، ويعتبره فاعلا أصليا، ومفاد ذلك أن القانون يسوى بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي لقيام مسئولية رئيس التحرير أو المحرر

<sup>(</sup>۱) من هذا الرأى: د. عمر السعيد رمضان ـ القسم العام ـ فقرة ۱۷۲، محمود نجيب حسنى القسم العام ـ فقرة ۷۲۷.

<sup>(</sup>٢) د. شريف سعيد كامل ـ ص ٥٧، د. مدحت رمضان ـ الأساس القانوني للمستولية الجنائية لرئيس التحرير ـ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) د. محمود نجيب حسنى ـ السابق ـ ص ٦٨١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق. د. عمر السعيد رمضان ـ السابق ـ فقرة ١٧٢.

المستول، وذلك غاية الخروج على القواعد العامة في المستولية الجنائية (١).

وفى الحقيقة فإنه الناحية الواقعية إذا تبين لرئيس التحرير انه سيسأل جنائيا حتى فى حالة غياب أى خطأ من جانبه فإنه سيقابل ذلك مبالاه، وسيفقد الرغبة فى الحيلولة دون مخالفة القوانين واللوائح(٢)

#### (٣) رأينا في الموضوع:

ونحن نرى أن المسئولية المقررة بالمادة (١٩٥ عقوبات) انما هي مسئولية ذات طبيعة خاصة، مصدرها النص الذي يقررها وهي تعكس اهتمام المشرع بهذا النوع من الجرائم التي لا يخفي فيها دور رئيس التحرير أو المحرر المسئول، والقول بذلك من شأنه أن يراعي جانب العرض والشرف في المجتمع(٢).

ويلاحظ أن تقرير المسئولية على هذا النحو لا يصادم أحكام الشريعة الاسلامية التى تقضى باسناد الحكم لأولى الناس به، حتى لا يهدر الحق فى الحالات التى يعتدى عليه فيها، ممن هم ليسو بأهل للمسئولية، وحتى لا يؤدى إهمال المؤاخذة الى اشاعة الفاحشة فى الذين أمنوا، عملا بقول الله تعالى: ﴿إِن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الذيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴿ إِن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ (٤).

الفصل الأول المبحث الأول

<sup>(</sup>١) للرجعان السابقان.

<sup>(</sup>۲) د . منحت رمضان ـ السابق ـ ص ۲۲٫

<sup>(</sup>٣) في هذا المعنى: د. عماد النجار - السابق - ص ٤٠١، حيث يقرر أنه لولا هذا التحديد لهذه السلسلة من المسئولين عن الجريمة، خروجا على القواعد العامة في المسئولية الجنائية، لا يكون متصورا اسناد النشاط الإجرامي الى أي من هؤلاء مما يجعله فاعلا في الجريمة فلولا هذه النصوص لما تيسر ذلك، وراجع د . مدحت رمضان السابق، حيث يرى آن اساس المسئولية هو الخطأ الشخصى.

<sup>(</sup>٤) سورة النور ـ الآية ١٩.

حالات إعفاء رئيس التحرير أو المحرر المسئول من المسئولية:

من المقرر أن رئيس التحرير أو المحرر المسئول يستطيع كل منهما التخلص من المسئولية الجنائية بالأسباب العامة المانعة من المسئولية كالجنون، أو الإكراه أو الغيبوبة، وكذلك بالإستناد إلى أحد أسباب الجريمة الصحفية مثل: حق نشر الأخبار أو حق النقد، أو الطعن في أعمال الموظف العام، طالما توافرت شروط الإباحة.

ومع ذلك ذكرت المادة (١٩٥ عقوبات) حالتين لاعفاء رئيس التحرير أو المحرر المسئول هما:

الحالة الأولى: إذا اثبت رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن النشر قد حصل بدون علمه، أو لم يعرض عليه قبل النشر، أو كان قد عرض عليه وأصدر تعليماته بعدم النشر، وأن يقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر(١).

الحالة الثانية: إذا اثبت رئيس التحرير أو المحرر المسئول أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر، وأرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة، وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لاثبات مسئوليته(٢).

وعبء إثبات هاتين الحالتين للإعفاء يقع على عاتق المتهم، فالاعفاء ليس أمرا مفترضا، وإنما على رئيس التحرير أن يثبت العوامل التي أكرهته على نشر المقال المتضمن للطعن المعاقب عليه قانونا، ولا يصح له أن يدعى أن

<sup>(</sup>١) الاستاذ محمد عبد الله ـ السابق ـ ص ٢٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) نقض ۲۲ مايو سنة ۱۹۳۹ المجموعة الرسمية ٤١ ـ ٦٧ ـ ١٧٦ .

من واجب المحكمة أن تراعى الظروف التي نشر فيها المقال لتتبين منه هذه العوامل(١).

### ويتطلب الفقه \_ بجانب هذين الشرطين \_ شرطين آخرين:

أولهما: أن يكون الشخص الذي يرشد عنه رئيس التحرير أو المحرر المسئول باعتباره مرتكبا للجريمة موجودا في القطر المصرى، وأن تكون محاكمته ممكنة، وحكمة هذا الشرط تتمثل في رغبة المشرع في عدم إفلات المتهم من المسئولية، إلا بعد معرفة المسئول الحقيقي عن الجريمة(٢).

وثانيهما: الا يكون رئيس التحرير قد اشترك في تحرير المقال أو الخبر المعاقب عليه ولم يقتصر دوره على مجرد الإذن بنشره، وفي هذه الحالة يعتبر رئيس التحرير مؤلفا ومن ثم لا يستفيد من الإعفاء المقرر لرئيس التحرير (٣).

#### ثالثا: مسئولية رئيس الحزب:

ووفقا لما جرى به نص المادة ١٥ / ٢ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية والتى تقضى بأنه: ديكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها، ويبدو من هذا النص: أن المشرع يعتبر رئيس الحزب ورئيس تحرير صحيفة الحزب أو المحرد المسئول، مسئولين جنائيا على قدم المساواة عن الجرائم التى ترتكب بواسطة الحزب.

- القصل الأول المبحث الأول ----- القصل الأول المبحث ال

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ونقض ٢٢ يونيو سنة ١٩٧٥ المجموعة ٢٦ \_ ١٢٧ \_ ٢٥ ه .

<sup>(</sup>٢) الاستاذ محمد عبد الله السابق ـ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه.

كما يبدو من ظاهر النص أنه يعتبر رئيس الحزب فاعلا أصنيا كما هو الحال بالنسبة لرئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر، وإن مسئوليته مفترضة فلا يستطيع التخلص منها إذا ادعى أنه لا يتدخل فيما تنشره جريدة الحزب أو أنه كان غائبا وقت خصول النشر، أو أنه لم يطلع على المقال أو الخبر المعاقب عليه، ومع ذلك فإن له أن يدفع هذه المسئولية بالاسباب العامة المانعة من المسئولية الجنائية(١).

وحكمة تقرير تلك المستولية واضحة، حيث لا يخفى مدى سلطان رئيس الحزب على الجريدة والعاملين فيها، وأن الجريدة وقد كفل القانون صدورها لكل حزب - يجب أن تحكم ضوابط المستولية نحو ما ينشر فيها حتى لا ينجرف الحزب بها عن المبادئ العامة للمجتمع، وتقرير مستولية رئيس الحزب خير ضمان لذلك، وضمانا لعدم اساءة استعمال حتى النشر

ومع ذلك فلابد من التسليم - كما يرى بعض الباحثين بحق - بأن مستولية رئيس الحزب عما ينشره في جريدته من جرائم تعثل خروجا على مبدأ المستولية الجنائية على الأقل في الأحوال التي ينتفي فيها القصد الجنائي لديه (٢)

## رابعاً: مستولية مالك الجريدة:

مالك الجريدة يساهم فى وضع الغطة العامة للجريدة وتحديد السلوك الذي تتبعه، ومن ثم فإنه - ودغم عدم ورود نكره فى المادة (١٩٥ عقوبات)، من بين الأشخاص المستولين عن الجرائم التي تقع بولسطة الصحيفة - لا

<sup>(</sup>۱) الاستاذ شریف کلمل (القلنس) - السلبق- ص ۱۰۰ د. شریف سعید کلمل - السابق - ص ۴۰ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) د. شریف سعید کامل ـ ص ۱۹.

<sup>-- (</sup>٢٧٧) ---- الفصل الأول المبحث الأول --

يعنى ذلك افلاته من العقاب، لكن مسئوليته عادية وليس مَفْتَرضة، ومن ثم يتعين أن يثبت أنه ساهم فعلا في تحرير المقال أو نشره، كما يجب أن يتوافر لديه القصد الجنائي، وعبء الاثبات هنا يقع على عاتق النيابة العامة(١).

#### خامسا: مسئولية الناشر:

الناشر: وفقا لما عرفته به المادة الأولى من قانون المطبوعات رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦: دهو الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع، وهو تعريف يشمل ناشر الجرائد والمجلات الدورية، والكتب وجميع المطبوعات.

وقد خلت المادتان (١٩٥، ١٩٦، ١٩٦ عقوبات) من النص على الناشر، ضمن الأشخاص المستولين جنائيا عن النشر، ومن ثم فإنه يثور تساؤل حول مدى مستوليته عن جريمة النشر وما هي طبيعة هذه المستولية؟، للإجابة عن ذلك ينبغي التفرقة بين حالتين:

الأولى: اذا قام الناشر بنشر المطبوع المحتوى على جريمة يريد وقوعها ويعلم حقيقتها، وفي هذه الحالة يعتبر فاعلا أصليا لجريمة النشر، والمسئولية هنا مسئولية عادية تطبيقا للقواعد العامة.

الثانية: إذا قام الناشر بنشر المطبوع الذى تضمن جريمة دون أن يتوافر لديه القصد الجنائى، وهذه الحالة هى التى تثير بعض الصعوبات، فهل يسأل الناشر مسئولية مفترضة بأعتباره فاعلا أصليا للجريمة، قياسا على مسئولية رئيس التحرير والمحرر المسئول، أم لا يسأل فى تلك الحالة؟.

ذهب بعض الشراخ إلى القول بأنه مسئول مسئولية مفترضة على أساس أن المشرع لا يحفل بالأسماء بقدر اهتمامه بحقيقة الدور الذي يؤديه

<sup>(</sup>١) الاستاذ محمد عبد الله .. ص ٢٩٨ .

<sup>( )</sup> د. شریف سعید کامل ـ ص ۱۲ .

الشخص في الجريمة الصحفية، ولما كانت هذه الجريمة تتكون من شقين هما: الفكرة المنوعة، ونشرها، فإن من يقوم بأيهما يعتبر فاعلا أصليا، ولا يجوز - وقد ثبت أنه هو الذي تولى النشر - أن تقع المسئولية المفترضة على من يقوم بدور ثانوي في الجريمة كالطابع والبائع والموزع، ويقلت منها الناشر، وهؤلاء منه بمنزلة المقاولين من الباطن بالنسية للمقاول الأصلى (١).

وهذا الرأى محل نظر، ذلك أن المستولية الجنائية المفترضة لم تسلم من النقد لمخالفتها للقواعد العامة، كما أنه لا يجوز القياس في مجال المستولية الجنائية، لأنه لامسئولية الا بنص،ولا نبص على بخول الناشر ضمن الاشخاص المستولين جنائيا عن النشر، ولهذا جرى حكم القضاء على وجوب قصر المستولية المفترضة على من نص القانون عليهم بشانها وعدم جواز أن تتعدى إلى غيرهم، ومن ثم يجب خضوع مسئولية الناشر لحكم القواعد العامة، وتوافر القصد الجنائي لديه(٢).

### سادساً: مسئولية الطابع:

عرف المشرع الطابع في المادة الأولى من قانون المطبوعات بأنه: وصاحب المطبعة، ومع ذلك فإنه إذا كان صاحب المطبعة قد اجرها إلى شخص آخر، فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلا، فكلمة «الطابع» تنصرف إلى المستأجري . المناجري المجازي

ورفقا لما تقضى به المادة (١٩٦ عقوبات): يسأل الطابع بصفته فاعلا أصليا في جريمة النشر، إذا لم يعرف مرتكب الجريمة، أي في الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو رئيس التحرير أو الناشر كان يكون مرتكب الجريمة في الخارج أو كانت الكتابة أو ما في حكمها قد نشرت في الخارج، وكان المؤلف غير معروف (٢). (١) الاستاذ محمد عبد الله ـ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>۲) نقض ۲۲ مارس سنة ۱۹۸۶ - الجموعة - ۲۵ - ۲۸ - ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٣) الاستاذ محمد عبد الله \_ ص ٤٠٢ . د. عماد النجار \_ ص ٤١٦ .

\_\_\_\_\_ (YY9) ----- الفصل الأول البحث الأول -

#### سابعاً: مسئولية الستورد:

وقد نصت المادة (١٩٦ عقوبات) على أنه في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أوالرسوم أو الصور، أو الصورة الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة، يعاقب المستورد باعتباره فاعلا أصليا.

وحكمة مستولية المستورد في تلك الحالة أنه هو الذي تولى نشر ما استورده في مصر ولولاه ما تحققت الجريمة(١).

### ثامناً: مسئولية البائع والموزع والملصق:

كما يعاقب البائع والموزع والملصق، وفقا لما جرى به منطوق المادة (١٩٦ عقوبات). باعتبارهم فاعلين اصليان لجريمة النشر، وذلك في حالة ما إذا تعذر معرفة الطابع والمستورد ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أوالرسم أوالصور أوالرموز أو طرق التمثيل الأخرى.

## تاسعاً: مسئولية القائم بالنقل والترجمة وترديد الإشاعات:

وتقضى المادة (١٩٧ عقوبات) بأنه: «لا يقبل من أحد للإفلات من المستولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة؛ أن يتخذ لنفسه مبررا أو

<sup>(</sup>١) الاستاذ محمد غيبد الله ـ المرجع نفسه، د. عمياد النجار ـ المرجع نفسه ـ ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) الاستاذ محمد عبد الله ـ المرجع نفسه ص ٤٠٥ . د. عـماد النجار ـ المرجع نفسه ـ ص ٤١٧ .

أن يقيم لنفسه عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى، إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج، أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير،

وبناء على هذا النص: فإن الشخص الذى يقوم بنقل المقال أو الخبر المتضمن جريمة، والنشور في جريدة أو كتاب إلى جريدة أخرى أو ينشره في كتاب أخر. يكون مسئولا عن جريمة النشر باعتباره فاعلا أصليا، إذ أن هذا النقل يعتبر نشراً جديداً، ومثله من يقوم بالترجمة أو إعادة الطبع(۱)، وقد قضى بأن: وإسناد المتهم إلى المجنى عليها أنها تشتغل بالجاسوسية لمارب خاصة، وتتصل بخائن يستغل زوجنة الحسناء وأن له أتصالا غير شريف بأخرين، هو أسناد وقائع مهينة إليها، وكون المقال المتضمن لهذا القذف منقولا عن جريدة أجنبية مع ترك الأمر للمجنى عليها في تكذيب أو تصحيح منقولا عن جريدة أجنبية مع ترك الأمر للمجنى عليها في تكذيب أو تصحيح هذه الوقائع لا يؤثر في قيام الجريمة ه(٢).

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ـ ص ٤٠٩، ونقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٦٠ ـ المجموعة ١١ ـ ١٨١ ـ ٩٢٩ (٢) نقض ١٦ يناير سنة ١٩٥٠ ـ المجموعة ١ ـ ٢٥٨ ـ ٢٥١ .

<sup>-- (</sup>٢٨١) ---- الفصل الأول المبحث الأول ---

### المبحث الثاني

# حدود المسئولية عن إساءة النشر في التشريع الإسلامي

من مقاصد التشريع الإسلامي حماية العرض، والعرض مصلحة شرعية، بل هو من اهم المصالح التي استهدفتها االشريعة بالحفظ، حيث يعتبر واحدا من الضرورات الخمس التي حفظتها الشريعة الاسلامية، وضمنت لها أبلغ الحماية تأكيدا لجلالها عند الله، وبيانا لخطرها في حياة الناس، وهذه الضرورات الخمس: هي الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وقد سميت بالضرورات لأن كل واحدة منها تمثل في حد ذاتها ضرورة تتوقف عليها حياة النسا في الدنيا والآخرة وبفواتها كلية، أو ضياع واحدة منها لا يستقيم معنى الحياة (١).

ومقصود الشارع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم وعرضهم ومالهم، فكل ما يضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وهذه الأصول حفظها واقع في مرتبة الضرورة، بل هي أقوى المراتب في المصالح التي اعتبرها الشارع، ومن ثم كانت مقررة في كل شرائع السماء (٢).

## معنى العرض ووجه المصلحة فيه:

والعرض فى اللغة: هو جانب الرجل الذى يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقص أو يثلب، وسواء كان فى نفسه أو سلفه، أو من يلزمه أمره، أو موضع المدح والذم منه، أو ما يفتخر به من حسب وشرف، وقد يراد (۱) الموافقات للشاطبي - جـ ٢ - ص ٦.

<sup>(</sup>۱) المواقعات التساطيي ـ جــ ۱ ـ ـ ص ۱ .

<sup>(</sup>٢) المستصفى ـ للفزالى ـ جـ١ ـ ص ٢٨٧ .

به الآباء والاجداد والخليقة المُحمَّودة <sup>(١)</sup> .

فى اصطلاح الفقهاء: لم أقف على تعريف يحدد ماهيته، وإنما تحدث الفقهاء عنه من خلال أحكامه، أو أثاره التى تترتب عليه، وما يعد سببا للتعدى عليه واستحقاق العقاب الذى قرره الشارع بشأنه، ويمكن من خلال استقراء ما يتعلق به من أحكام أن نعرفه بأنه: دما قرره الشارع سبحانه لحماية موضع الشرف فى الانسان، ومعنى الشرف يرتبط بمحل التناسل من نفسه وأهله ومحارمه، ويتمثل فى صيانته عن التعدى والعبث وحفظه من الفاحشه والدنس، ليكون عنوانا للشرف والفضيلة ورمزاً للعقة والنظافة، وليحيابه صاحبه عزيزا فى قومه، محترما بين أهله وعشيرته، حيث إن الناس قد فطروا بالطبع على احترام هذا الجانب من حياتهم، وتقدير من يحفظه فى نفسه وأهله، ومن ثم كان حفظ العرض هو أساس سعادة الناس فى دنياهم وأخراهم، وكان التعدى عليه بالفعل أو بالقول جريمة تستأهل العقاب الشديد والجزاء الأليم، ولهذا حماه الشارع، ووضع له من الأحكام ما يحفظه فى حياة الناس.

# مقومات حماية العرض في التشريع الأسلامي:

وقد سلكت الشريعة الاسلامية فى حماية اعراض الناس مسلكا يعكس اهمية المصلحة الكامنة فيه بالنسبة للفرد والجماعة، وما تكفله من سعادة حقيقية لهم فى دنياهم واخراهم، فجاء أسلوب حماية العرض على نحو من التكامل ليحقق أمرين:

أولهما: احترام اعراض الناس على نحو يجسد تلك المقاصد الجليلة في حياتهم ليصون موضع العفة والشرف منها ويحمى الحقوق التي تنشأ عنها، (١) القاموس المعط - جـ٢ - ص ٢٤٧.

والتي تحتل مكانة مقدسة في حياة الناس لوروده مصدرها عن الشرخ القويم، وموافقة أحكامها للطبع السليم، وقد جاء هذا المعنى من خلال ما شرعه الله من أحكام تمنع التعدي على هذا الجانب الحيوى من حياة الناس وتصونه.

ثانيهما: تقرير العقوبة التي تدرأ الاعتداء عن اعراض الناس وتمنع وقوعه، ولا شك أن حماية العرض، دون وضع عقوبة تكفل تلك الحماية يجعل منها أمرا نظريا، قد لا يتمشى مع ما فطر عليه الطبع عند كثير من الناس، كما ينأي بفكرته عن غايتها، ويؤدى الى التطاول عليه، والاجتراء على انتهاك حرماته.

## عقوبة التعدى على العرض:

وقد ورد العقاب الشرعى لمن يجترئ على انتهاك اعراض الناس، متسما بأسلوب متكامل يكفل الحماية لتلك المصلحة على خير الوجوه واحسنها، حيث تتراوح تلك العقوبة بين التقدير والملاءمة.

## أولاً: العقوبة القدرة:

وعقوبة التعدى على العرض التى قدرها الشارع هي حد القذف، وقد رأينا أنه إنما يتقرر لجريمة القذف في اطارها التشريعي المنضبط بالشروط والذي يضيق في مجال الواقع كثيرا عما قرره القانون من وقائع تدخل تحت طائلة القذف، واتجاه الفقه الاسلامي يتلاءم مع طبيعة العقوبة المقدرة اذ هي عقوبة حدية والحدود تدرا بالشبهات.

ولهذا وضع الغقهاء لتوقيع تلك العقوبة واستادها شروطا قد لا تتوافر في كل جان، ومن ثم يكون الأصل براءته، عملا باستصحاب الاصل وهو

- (٢٨٤) ---- الفصل الأول المبحث الثاني--

البراءة إلى أن يقوم دليل متيقن بالإدانة، يضارع ما هو متيقن باستصحاب الاصل ويرجع عليه، ليتسنى ترجيع جانب الاتهام على البراءة.

فإذا لم تتوافر الشروط الكاملة لتوقيع العقاب، فإنه لا يطبق على الجانى، وليس معنى ذلك أنه يغلت من كل أنواع العقاب، وإنما الضابط أن ما لا يمكن تطبيقه من العقوبات الحدية لعدم توافر الشروط، يصار فيه الى العقوبة غير المقدرة، وذلك حفظا للمصالح الشرعية في اطار سلطة الحاكم القائمة على مبدأ السياسة الشرعية (١).

#### ثانياً: العقوبة غير القدرة:

وهى العقوبة التى تركها الشارع لولى الأمر، وفقا للظروف والأحوال ليطبقها بما يراه محققا للردع فى نوع العقوبة، ومقدارها من خلال التعزيز والتعزير لغة: المنع، واصطلاحا: هو العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لاحد فيها ولا كفارة، سواء كانت الجناية على حق الله تعالى، أو على حق العباد (٢).

ومن موجبات التعزير: الجناية التى ليست فيها عقوبة مقدرة أو كان فيها ولم يمكن تطبيقها درا للشبهة، وفي موضوعنا: فإن من يقول لشخص يا كلب أو يا خنزير، أو يا حمار، أو يا ثور، فإنه بتلك الالفاظ ينال من عرض المجنى عليه وشرفه بالقول، ولكنه ليس القول الذي يكون جريمة القذف المحددة شرعا باعتبارها من الرمى بالزنا خاصة، ومن ثم لا يمكن شرعا إقامة حد القذف عليه، ولهذا فإنه يعزر بما يحقق ردعه ومنعه من التطاول على

- القصل الأول المبحث الثاني ------ (٢٨٠)

<sup>(</sup>١) اعلام الموقعين - لابن القيم - جـ٢ - ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي - جـ ٩ ـ ص ٣٦ . وتفسير القرطبي - جـ ٥ ـ ص ٢٦٥,

أعراض الناس، قال بذلك الشافعية وبعض الحنفية (١).

# موقف الفقه الاسلامي من تتابع المسئولية:

لا يثور خلاف في الفقه حول مبدأ شخصية العقوبة، وذلك عملا بقول الله تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس الله تعالى: ﴿ولا ترب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخري﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ألا تزر وازرة وزر أخري﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ألا تزر وازرة وزر أخري﴾ أخري﴾ أخري﴾ أن ميث إن هذه الآيات تدل بوضوح على ثبوت هذا المبدأ، ومن ثم فإنه إذا كان الفاعل في الجريمة واحدا، فإنه يسأل عن عمله انطلاقا من هذا المبدأ.

ولكن الامر سيختلف إذا كان الفعل المؤثم قد قام بإتيانه مجموعة من الناس، ففى هذه الحالة تثور مسألة إسناد الاتهام لكل منهما والقاعدة المقررة فى هذا الأمر أنه إذا اجتمع على وقوع الفعل عدة أسباب يقدم أقواها، والمباشر أقوى من المتسبب، وذلك عملا بالقاعدة الفقهية التى تقضى بأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر (٥)، ومن يرتكب الفعل المكون لجريمة القذف يعاقب بسببه، فإذا لم يوجد المباشر أو لم يتسن عقابه لسفره أو غيبته، فإنه يليه من هو دونه في السببية، لأنه إذا اجتمع سببان يقدم أقواهما أثرا في الحكم، وبهذا يمكن تخريج المسئولية التتابعية عن جرائم النشر على هذا المعنى، ولكن بشرط توافر القصد لدى الجاني، ذلك أنه في

<sup>(</sup>١) راجع البحر الرائق - جـ٨ - ص ٢٤٠ وتكملة المجموع - جـ ١٨ - ص ٣٦١ .

 <sup>(</sup>٢) سورة فاطر من الآية ١٨، وسورة الزمر من الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام\_ الآية ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم ـ الآية ٢٨.

<sup>(°)</sup> الأشباه والنظائر لابن نجيم - ص ١٦٢ - والقواعد الفقهية لعلى الندوى - ص ١٤٤ - طبعة دار القلم بدمشق.

مسائل الجنايات لا تسرى احكام المسئولية الموضوعية المعهودة فى مجال المسئولية المدنية، أو ضمان الأموال، لما هو مقرر أن من لا قصد له لا يسأل جنائيا وإن كان يسأل من الناحية المدنية (۱). ولذلك فإنه عند عدم توافر قصد التعدى فلا يمكن إعمال أحكام المسئولية الجنائية على أى ممن يشارك فى ظهور الجريمة، وفي مسألة ضرورة توافر القصد الجنائي يختلف اتجاه الفقه الاسلامي مع القانون فيما قرره بالنسبة لحدود المسئولية عن جرائم النشر.

- الفصل الأول البحث الثاني ----- (٢٨٧)

<sup>(</sup>۱) راجع: المبسوط للسرخسى - جـ ۲۷ - ص ٦، وتبيين الحقائق للزيلعى - جـ ١ - ص ١٨، وشرح الخرشى - جـ ٨ - ص ٣، ومغنى المتاج - جـ ٤ ص ١٥ والمهنب للشيرازى - جـ ٢ - ص ١٧٢، والمغنى لابن قدامة - جـ ٧ - ص ١٤٦.

# الفصل الثاني نطاق المسئولية عن إساءة إستعمال حق النشر

نطاق المسئولية عن اساءة حق النشر - وكما سبق القول - يتحدد بأسباب الاباحة كمانع من موانع المسئولية، ولا تثير موانع المسئولية بصفة عامة، أية مشكلات خاصة في مجال الجرائم الصحفية، حيث لا تختلف فيها عن غيرها من الجرائم، ومن ثم اضطلعت بشانها المؤلفات العامة في مجال المسئولية الجنائية في الشريعة والقانون، ولذلك يكون من الملائم تخصيص تلك الدراسة بأسباب الإباحة في الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر، وأهم تلك الأسباب: حق النقد، وحق نشر الأخبار، والطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه، وحق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية، والحصانة البرلمانية، وحق الدفاع أمام المحاكم، وواجب أداء المهام، ونخصص لكل من هذه الأسباب مبحثا:

#### المبحث الأول

## حق النقد العلمي والادبي والفكري

النقد لغة: تمييز الجيد من الردئ في الدراهم وغيرها(١).

وفى اصطلاح فقهاء القانون؛ عرفته محكمة النقض بقولها إنه: «إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتبار صاحبه مرتكبا لجريمة سب أو إهانة أو قذف على حسب الأحوال» (٢)، وقد عرفه جانب من الفقه بأنه: «تقييم أمر أو عمل معين لبيان مزاياه وعيوبه (٢)».

فالنقد الباح يضتلف اختلافا جوهريا عن القذف، فالأول، ليس فيه مساس بشرف الغير أو اعتباره أو سمعته، وإنما هو تعمليق أو حكم على تصرف أو عمل معين بدون قصد المساس بشخص صاحبه، فالتمييز بين الشخص وبين عمله أو تصرفه، هو الذي يفصل بين دائرة النقد المباح، والقذف المعاقب عليه (3)، فإذا اقتصر الناقد على إبراز عيوب تصرف أو عمل معين دون المساس بشخص صاحبه كالنقد الموجه إلى قانون أو قرار معين، فلا تتوافر بذلك أركان جريمة القذف، ولا

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط \_ جـ ١ \_ ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٢) نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٦٥ ـ المجموعة ١٦ ـ ١٤٩ ـ ٧٨٧ .

<sup>(</sup>۲) د. فوزیة عبد الستار ـ ص 0.8 ، د. شریف سعید کامل ـ ص 0.7 ـ د. محسن فرج ـ جراثم النشر والفکر والرأی ـ ص 0.7 وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) حكم النقض السابق، وراجع: الاستاذ محمد عبد الله ـ السابق ـ ص ٢١٠ د. محمد ناجى ياقوت ـ مسئولية الصحفيين المدنية ـ مرجع سابق ـ ص ٢٤.

يعتبر حق النقد في تلك الحالة سببا للإباحة(١).

فإذا اختلط حق النقد بشخص صاحب العمل المنتقد، بحيث لا يسلم من المساس به عند النقد، فالراجع أن عمل الناقد تتوافر فيه أركان الجريمة، ومع ذلك فإنه يباح ترجيحا للمصلحة الاجتماعية، وهي أولى بالرعاية من مصلحة الفرد في حماية شرفه واعتباره(٢).

## أهمية حق النقد:

وأهمية حق النقد ليست بخافية فهو أداة الوصول إلى ما هو أكمل وأجمل في عمل يهم الجماعة أن يرتقى، لأنه متعلق بجانب الإبداع فيها، كما أنه يؤدى إلى الإرتقاء نحو الأفضل عن طريق اكتشاف العيوب القائمة والعمل على تلافيها بالإضافة إلى أنه يعد تطبيقا لحرية الرأى أو صورة لها(٢).

وقد وصف الدستور المصرى النقد البناء بأنه: اضمان لسلامة البناء الوطنى، حيث عنى بابراز الحق فى النقد الذاتى، والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى مستهدفا لذلك توكيد أن النقد ضرورة لازمة لا يقوم العمل الوطنى سويا على قدميه بدونها، وما ذلك إلا لأن الحق فى النقد، وخاصة فى جوانبه السياسية يعتبر إسهاما مباشرا فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة لازمة للسلوك

<sup>(</sup>۱) د. عمر السعيد رمضان ـ القسم الخاص ـ فقرة ۲۲۷، د. محمود نجيب حسنى ـ القسم الخاص ـ فقرة ۲۲۲، د. شريف سعيد كامل ـ ص ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) د. حسنين عبيد ـ السابق ـ فقرة ١٣٥، وحكم النقض السابق، حيث جاء فيه: وأن للصحفى ـ في سبيل تزويد القراء بالأنباء التي تهم المصلحة العامة وتبادل الرأى فيهل حقا في أن يؤذي المصلحة الفردية في سبيل المصلحة العامة، ما دام لا يبغى قضاء مآرب ذاتيه أو أغراض شخصية لأن المصلحة العامة تربو على المصلحة الشخصية).

<sup>(</sup>٢) د. عماد النجار \_ النقد المباح \_ ص ٦٥، طبعة ١٩٧٧، د. أحمد فتحي سرور \_ فقرة ٤٩٢

<sup>-- (</sup>٢٩١) ---- الفصل الثاني: المبحث الأول ---

المنضبط في الدول الديمقراطية(١).

وإذا كان حق النقد مكفولا للكافة، فإن ممارسته عن طريق أدوات النشر المختلفة يكون مكفولا من باب أولى، ومن منطلق أنه حق لكل مواطن، يقوم على سند من الدستور ـ كما سبق ـ ووفقا لما قررته المادة (٦٠ عقوبات) من أنه: ولا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة، أى القانون بالمعنى الواسع(٢).

#### شروط مباشرة حق النقد:

ويبدو مما تقرر فقها وقضاء، أن حق النقد يتطلب لقيامه، توافر أربعة شروط هي: أن يرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور وينحصر فيها، وأن لا يمس بشخص صاحبها، وأن تكون تلك الواقعة محل النقد ذات أهمية إجتماعية، وأن تكون عبارة النقد ملائمة للحكم على الواقعة، وأن يكون الناقد حسن النية(٢)، ونتناول هذه الشروط بالتوضيح والتفصيل الملائم كما يلى:

# أولاً: يجب أن يقوم النقد على واقعة حقيقية ومعلومة للجمهور:

من شروط صحة النقد أن يرد على واقعة حقيقية ثابتة، وليست من الختراع الناقد أو محض خياله، أو وليدة شائعات، كما يجب أن تكون تلك الواقعة معلومة للجمهور فلا يباح

<sup>(</sup>۱) من حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩٩٣، الجريدة الرسمية العدد ٧، بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٩٩٢ ـ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۲) د. فوزية عبد الستار ـ القسم العام ـ فقرة ۱۲۹، د. عمر السعيد رمضان ـ السابق ـ (۲) فقرة ۳۲۷، د. عماد عبد الحميد النجار ـ السابق ـ ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) نقض ١٠ يناير ١٩٣٨ مجموعة القواعد القانونية \_ جـ٤ ص ١٤٠، ونقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٦٥ \_ المجموعة ١٦ \_ ١٤٩ \_ ٧٨٧ .

<sup>-</sup> الفصل الثانى: المبحث الأول---- (٢٩٢)

كشفها وابداء الرأى فيها، إلا فى الحالات التى يجيز القانون فيها ذلك تحقيقا لمصلحة عامة، كما هو الشأن فى حق الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه، حيث يبيح هذا الحق لأى شخص أن يكشف واقعة لا يعلمها الجمهور ويقوم بالتعليق عليها ونقدها، استنادا إلى هذا الحق لا إلى حق النقد (١).

ويكفى أن يعتقد الناقد صحة الواقعة، بناء على اسباب معقولة تستند الى التحرى والتثبت الواجبين عليه، وفى هذه الحالة يستفيد من الاباحة، حيث بذل ما فى وسعه من دراسة وتحر للتأكد من صحة الواقعة، وهذا المسلك يكشف عن انتفاء القصد الجنائى وهو الركن المعنوى فى جرائم النشر (٢).

ويجب أن يستند النقد إلى تلك الواقعة الثابتة وينحصر فيها، حيث ينصب على تصرف أو عمل معين لإظهار مزاياه وعيوبه تحقيقا لمصلحة اجتماعية، وهذا يتطلب من الناقد أن يذكر الواقعة الثابثة إلى جانب الرأى أو التعليق في ضوء الواقعة التي انصب عليها، فإذا ذكر الناقد رأيه أو تعليقه دون أن يذكر الواقعة الثابتة التي يستند اليها، فلا يستفيد من الاباحة (٢)، وكذلك الأمر إذا كان هناك تناقض واضح بين الواقعة وتقييمها(٤).

ثانيا: أن يقتصر النقد على الواقعة دون الساس بشخص صاحبها:

كما يجب أن يحصر الناقد حكمه أو تعليقه في الواقعة الثابتة، دون

<sup>(</sup>۱) الاستاذ محمد عبد الله ـ ص ۲۱۲، د. حسنين عبيد ـ فقرة ۱۲۰، د. أحمد فتحى سرور ـ ص ٤٩٢، د. شريف سيد كامل ـ ص ٧٩، د. عمر السعيد رمضان ـ.

<sup>(</sup>٢) د. لحمد فتحي سرور ـ فقرة ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الاستاذ محمد عبد الله ـ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) د. عماد عبد الحميد النجار ـ النقد المباح ـ ص ٢١٨ .

<sup>— (</sup>٢٩٣) — الفصل الثاني: المبحث الأول —

المساس بشخص صاحبها، إلا في الحدود التي يستلزمها التعليق أو الحكم على هذه الواقعة(١).فإذا تجاوز الناقد مستلزمات التعليق على الواقعة أو الحكم عليها الى التشهير بصاحبها، فلا يكون حق النقد متوافرا، وقد قضى تطبيقا لذلك بأنه: «إذا تجاوز النقد الحد المقرر له، وهو ابداء الرأى في أمر أو عمل، دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بقصد التشهير به أو الحط من كرامته رجب العقاب عليه، باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، ومن ثم فلا يجوز أن يكون من النقد المباح، التعرض لأشخاص النواب والطعن في ذممهم برميهم بأنهم أقروا المعاهدة المصرية الانجليزية مع يقينهم أنها ضد مصلحة بلدهم حرصا على مفاهيمهم وما تدره عليهم من مرتبات بل أن ذلك يعد تشهيرا بهم وقذفا في حقهم (٢)،كما قضى بانه: ديشترط في النقد المباح أن ينظر فيه الناقد إلى الأعمال ويبحثها بتبصر وتعقل، ويناقشها ليظهر الصالح منها والطالح، لا أن يمس الأشخاص، (٢)، كما قضى بأنه: ولا يعد ناقدا نقدا مباحا من نشر مقالا بعنوان: حفلات الطرب الم يكن الفقراء أولى بها؟ وذكر فيه : أن بعض الوزراء سلكوا سلوكا معيبا في غير حدود الاحتشام، وصدر منهم من المساخر ما لا يليق بأشخاصهم ومناصبهم (1). وفي حكم آخر: (متى كان المقال محل الدعوى قد اشتمل على اسناد وقائع للمجنى عليه هي أنه: دمقامر بمصير أمة حياة شعب، وأن التاريخ كتب له سطورا يخجل هو من ذكرها، وأنه تربى على موائد المستعمرين، ودعامة من دعامات الاقتصاد الاستعماري الذي بناه اليهود باموالهم، وأنه يسافر إلى بلاد الانجليز ليمرغ كرامة المصريين في

<sup>(</sup>۱) د. شریف سعید کامل ـ ص ۸۱ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٦٥ ـ المجموعة ١٦ ـ ١٤٩ ـ ٧٨٧ .

<sup>(</sup>٣) محكمة جنايات مصرفي ٢٧ أبريل سنة ١٩٣٩، المجموعة الرسمية ٤٠ ـ ١٩٣ ـ ١٩٣٠

<sup>(</sup>٤) نقض ٤ يناير سنة ١٩٣٢ ـ المجموعة ٢ ـ ١١ ـ ٢٩٧ .

الأوحال، وليخترع نوعا من التسول هو الاستجداء السياسي، فإنه يكون مستحقا لعقوبة القذف المنصوص عليها في المادة (٣٠٣ عقوبات) إذ أن تلك العبارات تشتمل على نسبة أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من نسبت إليه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه، ومن الخطأ اعتبار هذا المقال نقدا مباحا لسياسة المجنى عليه وقع تحت حسن نية (١)، فالنقد يجب أن ينحصر في الأفكار دون الأشخاص وأن يتناول القول دون من صدر منه القول.

فالأصل اباحة نقد الآراء والمذاهب السياسية والمؤلفات والمخترعات العلمية، والأدبية والفنية، ولكن بشرط ألا يخرج ذلك النقد عما يقتضيه النفع العام، وأن يكون مجرداً عن الهوى، فإذا كان الدافع اليه عوامل شريرة أو ارضاء مصلحة خاصة أو كان فيه تعريض بصاحب الراى، أو المذهب السياسي أو بالمؤلف أو المخترع أو أريد به الغض من قدرة والحط من كرامته والنيل منه، فإنه يكون بذلك قد حاد عن استعمال الحق في الغرض المقصود منه(۲)، وقد قضت محكمة مصر الابتدائية بأن النقد العلمي والأدبي جائز ما دام لا يتناول سوى للؤلفات نفسها، بدون تعرض إلى شخصية المؤلف أو كرامته، ولا حرج على من ينقد أي مولف أدبى أو علمي ولو بألفاظ بالغة منتهى الشدة، لأن المؤلف إذا أدلى بمؤلفاته إلى الجمهور، أصبح من حقهم أن يتناولوه بكل قدم أو مدم، لأن المؤلفات الأدبية أو العلمية، لا تتولد لها أية حياة في عالم الآنب والعلوم الا بتقدير الجمهور لها، وبذلك يكون من حق كل قارئ أن يتناول تلك المؤلفات بالتحبيذ أو بالتقريع، وأن يبحث مأخذها ومصادرها، وأن ينقد أسلوبها والأخطاء التي حوتها إلى غير ذلك وعلى المؤلف أن يتسع صدره بحيث يحتمل كل طعنات يطعن فيها مؤلفه مهما كانت (١) نقض ١٥ يونيو سنة ١٩٤٨، مجموعة القواعد القانونية \_ جـ ٧ \_ ص ٦١٢ .

<sup>(</sup>٢) الأستاذ حسين عامر \_ السابق \_ ص ١٥٢ وما بعدها .

شديدة وقارصة، لان من ينشر كتابه يعتبر أنه قبل ضمنا أن يستهدف لكل نقد أو تقريع، ولو بأسلوب تهكمى سخرى، فضلا عن أن حرية النقد لازمة لارتقاء الفنون والآداب وهذا صالح عام يجب أن تضحى فى سبيله اعتبارات 'فراده(۱).

## ثالثاً: أن تكون الواقعة ذات أهمية عامة :

ويشترط أن تكون الواقعة محل النقد ذات أهمية اجتماعية عامة، بانسبة للجمهور، حيث تتوافر علة اباحة النقد في تلك الحالة، وهي تغليب الصلحة العامة التي تقتضى أن يناقش الجمهور الوقائع والتصرفات التي تهمه ويتبادل الرأى فيها للوصول إلى معرفة قيمتها بالنسبة له، على الصلحة الفردية، فإذا تعرض النقد للحياة الخاصة للأفراد، أو الجوانب الشخصية من حياتهم، فان حق النقد لا يتوافر، ويسأل المتهم عما يتضمنه فعله من جرائم، فليست هناك مصلحة اجتماعية في التعرض للحياة الخاصة للأفراد بل إن الآداب العامة لتتالم من اذاعتها، وتتأذى من ابداء الرأى فيها (٢).

وينبغى مراعاة أن أهمية الواقعة من الناحية الإجتماعية لا تقتصر فقط على الأمور المتصلة بالشئون العامة، وإنما تمتد لتشمل كل ما يهم الجمهور مثل تصرفات أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين والتجار وغيرهم، حيث أن إعمال هؤلاء ذات أهمية اجتماعية تجيز للأفراد نقدها في حدود شروط حق النقد (٢).

<sup>(</sup>١) حكم محكمة مصر الابتدائية في ١٩ مايو سنة ١٩٣٢ مجلة المحاماة ١٣-٥٥ \_ ١١٢١

<sup>(</sup>۲) د. حسنين عبيد ـ فقرة ۱۲۰، د. محمود نجيب حسنى ـ فقرة ۱۳۰، د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ۲۷۰، د. فوزية عبد الستار ـ فقرة ۲۲۱، الأستاذ محمد عبد الله ـ ص ۲۱۷، د. شريف سيد كامل ـ ص ۸۲، د. محسن فرج ـ ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) الأستاذ محمد عبد الله ــ المكان السابق .

## رابعاً: ان تكون عبارة النقد ملائمة:

ويجب ان يستعمل الناقد في نقده العبارة الملائمة، في تناول الواقعة الثابتة التي ينقدها، والا يتجاوز القدر المعقول الذي يقتضيه إبداء الراي أوالتعليق على الواقعة ومن فرنه اذا استعمل الناقد عبارات اقسى من اللازم للتشهير بصاحب العمل ثم فإنه يكون متعسفاً ومتجاوزا لحق النقد، ويحق مساءلته عما ارتكبه من جرائم<sup>(۱)</sup>

ذلك أن حق النقد يجب أن يمارس في إطار الغرض الذي شرع من أجله، ومن مقتضى ذلك أن يتقيد الناقد بأن العبارة المستعملة ملائمة ومتناسبة وضرورية لممارسة حق النقد(٢).

فإذا كانت العبارة ملائمة، فلاضير على الناقد إن جاءت عبارته قاسية مادامت الواقعة التى انصب عليها النقد تبرر استعمال مثل تلك العبارات، وفى ذلك تقول محمكة النقص: وإن مناقشة أى أمر من الأمور الهامة والحيوية البلاد يتطلب أن يدلى كل صاحب رأى برأية حتى يتبين الغث من الثمين، وتظهر الحقيقة واضحة، فإذا اشتد الجدل وخرج اللفظ في مثل تلك الحالة من اللين إلى النقد المرالعنيف والقول اللاذع غير الكريم، مما قد يثيره الجدل والاندفاع في القول، وجب أن يغتفر ذلك لصاحب الرأى مادام يقصد المصلحة العامة وحدهاه (٢)، وينبغي أن يكون هناك مبرر للشدة فإذا اشتد الناقد في عبارته حتى خرج عن حدود النقد المباح الى الطعن والتجريح، فإن كلمة القانون تحق عليه (٤).

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد عبد الله ـ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) يد عمر السعيد رمضان ـ فقرة ٢٧١، يد شريف سيد كامل ـ ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) جنايات مصر في ٢٨ يناير سنة ١٩٤٨ مشار اليه في : د. شريف سيد كامل ـ السابق

<sup>(</sup>٤) نقض ٢٢ يونيو سنة ١٩٧٥ ـ الجموعة ٢٦ ـ ١٢٧ ـ ٢٦٥ .

## خامساً: أن يكون الناقد حسن النية:

كما يشترط لقيام حق النقد، ان يكون الناقد حسن النية، وحسن النية يظهر من خلال ما يبتغى الناقد للمصلحة العامة بابداء رأيه أو تعليقه على الواقعة محل النقد(1)، وليس مما يتواءم مع المصلحة العامة أن يهدف الناقد الى مجرد التشهير بالمجنى عليه، ومع ذلك، فإن النقد قد يشتمل على عبارات يدل بعضها على ان المتهم يستهدف منهاتحقيق مصلحة إجتماعية بينما يتم بعضها الآخر على أنه كان يبتغى مجرد التجريح والتشهير، وفي هذه الحالة يوازن القاضى بين القصدين ويرجح الغالب منهما.

ولامانع أن يشتمل المقال الواحد على عبارات تستهدف الدفاع عن مصلحة عامة، وأخرى يكون القصد منها التشهير، وللمحكمة \_ حالتئذ \_ ان توازن بين القصدين، وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناقد(٢)،

كما يجب أن يعتقد الناقد صحة الرأى الذى يبديه بشأن الواقعة التى ينصب عليها النقد، فلا يستفيد من الاباحة من يبدى رأيا يعلم بعدم صحته، أو يعتقد خلافه لأنه بذلك يضلل الرأى العام، وحسن النية هو الأصل، ومن ثم فإن عبء إثبات سوء نية الناقد يقع على عائق سلطة الإتهام(٢).

## حق النقد في الفقه الاسلامي:

الأدق في الفقه الاسلامي أن يقال عن حق النقد: واجب النقد، ذلك أن

<sup>(</sup>١) د. عماد عبد الحميد النجار - النقد المباح - ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٦٥، السابق الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٣) د. عمر السعيد رمضان \_ فقرة ٢٧٢، الأستاذ محمد عبد الله \_ ص ٢٣٠ وما بعدها، د. محمود نجيب حسنى \_ فقرة ٩٣٧، ونقض ٢٧ مارس سنة ١٩٣٠، مجموعة القواعد القانونية \_ ج ٢ \_ ص ٧ .

النقد يعتبر نوعا من النصح الصادق الذي يجب على من يقدر عليه، وتتوافر فيه شروطه، وهي العلم والأمانة، فهو واجب اكثر منه حقا، ومما يدل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماروى عن أبى رقيه تميم بن أوس الدارى ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : «الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهمه(١)

ويستبين من هذا الحديث ان النصيحة مخبربها عن الدين، مما يعنى انها عماده وقوامه، وإذا كانت كذلك تكون واجبة.

## مفهوم النصيحة في التشريع الاسلامي:

والنصيحة لغة : من النصح: وهو الخلوص من أى غش، يقال: عسل ناصح، أى خالص، والتوبه النصوح: الصادقة التى لا يرجع التائب فيها الى ماتاب عنه، أو أن لاينوى الرجوع(٢).

وفى اصطلاح الفقهاء: هى كلمة جامعة تعنى حيازة الحظ للمنصوح له<sup>(۲)</sup>، والنصح لله الايمان به، ونفى الشرك عنه، وترك الالحاد فى صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه تعالى عن جميع انواع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معاصيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه<sup>(٤)</sup>، والنصح لرسوله باتباع سنته وملازمة هديه، والنصيحة لأئمة المسلمين؛ اعانتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتذكيرهم لحوائج الناس، ونصحهم في الرفق والعدل، وإن أريد بائمة المسلمين؛ العلماء،

-- (٢٩٩) ---- القصل الثاني: المبحث الأول ---

<sup>(</sup>١) سبل السلام للصنعائي ـ جـ ٤ ص ٢١٠، والحديث أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>Y) القاموس المحيط - جـ ١ - ص ٢٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الصنعاني - سبل السلام - السابق .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه.

فنصحهم بقبول أتوالهم، وتعظيم حقهم والإقتداء بهم، والنصيحة لعامة المسلمين: ارشادهم الى مصالحهم فى دنياهم وأخراهم، وكف الأذى عنهم، وتعليمهم ما جهلوه، وأمرهم بمعروف ونهيهم عن للنكر(١).

والنقد ما هو إلا نوع من النصح للمنقود لتوجيهه الى ما يراه الناصح صوابا في أمور الدين أو الدنيا.

#### حكم النصيحة:

والنصيحة من فروض الكفاية يجزئ فيها من قام بها وتسقط عن الباقين، وهي لازمة على قدر الطاقة البشرية، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فهي فرض كفاية لازم على المستطيع القادر عليها البصير بما ينقده أو ينصح فيه (٢).

## مكانة النقد في التشريع الاسلامي:

لقد بدأ علم النقد في اطار العلوم الشرعية منذ بدايات القرن الثاني الهجرى، وقد نشأ هذا العلم في ظل علوم السنة النبوية الشريفة، حيث كان أداة لتنقيتها من الدخيل والموضوع والضعيف والمكذوب، وإن كانت جذور هذا العلم قد بدأت منذ عهد الصحابة، حيث كانوا يتحرون في قبول الأخبار، فقد كان أبو بكر - رضى الله عنه - يحتاط في قبول الأخبار، وكان عمر بن الخطاب يأمر المحدثين بالتثبت في النقل، وكان على بن أبي طالب يستحلف الرواة، وكان زيد بن ثابت، وعائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري يفحصون الأحاديث ويتثبتون فيها(٢) وقد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري يفحصون الأحاديث ويتثبتون فيها(٢)

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه \_ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>۲) راجع: د. محمد لقمان السلقى \_ اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا \_ ص ١٣٥ وما بعدها \_ الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨ هـ.

<sup>—</sup> الفصل الثانى: المبحث الأول———— (٣٠٠) —

استمرت مسيرة النقد في عصس التابعين، ومن بعدهم حتى وقتنا هذا(١).

#### خطوات النقاد في عملهم:

وقد مارس النقاد عملهم وفقا لخطوات مدروسة تضمن الوصول إلى اقصى درجات الصحة، وتضمن لهذا العلم ضوابط يمارس من خلالها، حتى لا يجترأ عليه من لا يحيط بأسراره ومن هذه الخطوات:

#### (١) دراسة حال الراوى والمروى:

أما دراسة حال الراوى فإنها تدور حول الوثوق والعدالة والضبط للتأكد من ضبطه وسلامته من أسباب الفسق أو خوارم للروءة، أو الاتهام بهوى أو ابتداع وأما دراسة حال المروى فإنها تدور حول تلقى مرويات الراوى والأخذ عنه مع مراقبته فى أدائه وكتابه مع محاولة النظر فيه وتفحصه لينكشف تزوير أوالسرقة، أو ادعاء رؤية شيوخ لم يدركهم، أو الاضطراب فى الحديث، اختلاق الأكانيب (٢).

#### (٢) الأهتمام بنقد السند أولا:

ومن خطوات النقد عند المحدثين الاهتمام بنقد السند قبل نقد المتن،
لان اثبات ثقة الرواة وكونهم جديرين بالثقة ليس عملا شكليا سطحيا، بل أنه
مرتبط بالمتن ارتباطا قويا، ولان نقد السند هو أساس نقد المتن (٢).

-- الفصل الثاني: المبحث الأول --

<sup>(</sup>١) الرجع نفسه \_ ص ٨٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ـ ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) للرجع نفسه ـ ص ١١٩ .

## (٣) مراعاة الفهم في قبول الحديث ورفضه:

ومن خطوات النقد مراعاة الفهم والتعقل في قبول الحديث ورفضه، عند السماع وعند التحديث، وعند الحكم على الرواة، وعند الحكم على الأحاديث، يقول الخطيب البغدادي: «لابد لقبول الخبر أن يكون الراوى وقت تحمل الحديث وسماعه مميزا ضابطا عدلا عللا بما يسمعه، فللتثبتون إذا سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعد، لم يكتبوه، ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحدثوا به، فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوى الذي عليه تبعته ويقول: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما يحدث(١).

وقال عمرو بن قيس: ينبغى لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرنى الذى ينتقد الدراهم فيها الزائف والنبهرج وكذلك الحديث (٢)، وقال الأوزاعى: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف على الصيارفة ،فما عرفوا ،أخذنا وما تركوا تركنا(٢)، وقد ذكر المحدثون: أن من بين القواعد التى يعرف بها الحديث الموضوع أن يكون المروى مخالفا للعقل(١).

<sup>(</sup>۱) الخطيب البغدادى ـ الكفاية في علم الرواية ـ ص ١٦٠ ـ دار الكتب العلمية ببيروت ، وص ٢٠٢ وما بعدها ـ طبعة دار الكتب الحديثة بمصر.

<sup>(</sup>۲) أبن أبو حاتم الرازى المتوفى سنة ٣٢٧ هـ ـ الجرح والتعديل ـ جـ ١ ـ ص ١٨ ـ طبعة حيدر أباد.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ـ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) د. محمد لقمان السلفي ـ السابق ص ١٧٤.

#### شروط النقد العلمى:

ويبدر مما نكره الفقهاء أن النقد العلمى - وقد تحددت غايته بالنصح الذي يستهدف الوصول لخير النتائج وفقا لما يراه الناقد عجب أن يتقيد بعدة شروط حتى لا ينحرف عن قصده ويصيح أداة تشويه وتجريح وشقاق وفساد، بدلا من التعاون والصلاح، وتتمثل هذه الشروط فيما يلى:

أولاً: يجب أن يتقيد النقد بالموضوع المحدد الذي يستوجب النقد:

واساس هذا الشرط أن النقد يتضمن في حد ذاته مساسا بشخص المنقود، ولو لم يتحدد بللوضوع الذي يستوجب وجوده، لم يكن بد من تفسير النقد على نحو يمس بشخص المنقود مما يفسد على النقد غايته، ويحوله إلى أداة تشاحن وبغضاء، وليس أداة اصلاح وبناء، وقد نهينا عن التباغض والتدابر بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم– وذلك فيما رواه أنس بن مالك أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله أخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فيق ثلاث، (۱)

#### ووجه الدلالة في الحديث على المطلوب:

انه قد على أن النصح يجب أن يتقيد بالغاية المرجوة منه كأداة تعاون على الخير مع صفاء القلوب حال النصيحة في كل حال(٢).

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز تعيين الموصوف بما يحدد شخصه على

of the effects

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووى - جـ ١٦ - ص ١١٥ - طبعة الكتبة المصرية.

<sup>(</sup>٢) النوري على صحيح مسلم ـ السابق ـ ص ١١٦ .

نحو يؤدى إلى إحتقاره بين الناس، فإذا كان النقد سيؤدى إلى الإزدراء بشخص، فإنه لا يجوز أن يذكر اسمه، وإنما يجب أن يتقيد النقد بالعمل دون أن يتعدى نطاقه إلى شخص فاعله، ومما يدل على ذلك منهج القرآن الكريم في الحكاية عن أقوال الناس وأعمالهم، حيث يذكر تلك الأعمال دون تحديد الأشخاص فاعليها خاصة إذا كانت تلك الأعمال من شانها أن تجعل فاعلها في وضع يحتقر فيه، فإن كان لابد من الإشارة لفاعل الحدث حتى يحدث تمام البيان، فليكن ذلك بالتلويح لا بالتصريح وبالتورية دون اللفظ الصريح، وقد حكى القرآن الكريم أحوال الكفار والمجرمين مئات المرات بالأقوال والأفعال دون الإشارة للأسماء والأشخاص، وتواترت السنة النبوية على هذا الأمر، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اسم شخص في موضع يدعو لاحتقاره أو لفت الأنظار لشخصه في موضع يؤدي إلى ذلك، والمعهود منه صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، أو ما شأن قوم يقولون كذا، ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أنس - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : دما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: دولينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم (١) ، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أما يخشى لحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار»<sup>(۲)</sup>.

ويستبين من هذين الحديثين وغيرهما أن منهج رسول الله \_ صلى الله

<sup>(</sup>۱) راجع: رياض الصالحين للنووي\_ ص ٥٥٥ \_ حديث رقم ١٧٦٣ \_ تحقيق محمد ناصر الألباني \_ وطبع للكتب الاسلامي.

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه، المرجع نفسه ـ حديث رقم ١٧٦٠ .

عليه وسلم - فى نقد أفعال الناس لم يكن يتعدى نطاق الفعل إلى شخص الفاعل، وحتى لا يكون نقده جارحا أو خادشا لعرض المنقود، وهو ما يجب أن يكون فى مثل تلك المواطن ومنها النقد، فإن كان المنقود معروفا، فليكن النقد بعبارة حسنة وأسلوب طيب لا ينال من عرضه ولا يمس شرفه واعتباره.

## ثانياً: يجب أن يتقيد النقد بالاسلوب الحسن:

ومن شروط صحة النقد أن يكون أسلوبه حسنا، وأن تكون طريقته مقبولة، ذلك أن النقد تبصير بالصواب، وليس تعبيرا بالخطأ، وتقديم النصح باسلوب عنيف مما يفسده، ويأتى بعكس نتيجته، وقد يخوض به الناصح فى المواضع المحرمة من حياة الانسان وشرفه واعتباره، وذلك أمر محرم بقول النبى – صلى الله عليه وسلم –: (بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله وعرضه) (١).

## ثالثاً: أن يكون الناقد حسن النية:

ويجب أن يكون الناقد حسن النية، مخلصا في قصده لا يبتغي بنقده غير وجه الله عز وجل وإظهار الحق، ومن مقتضى حسن النية أن لا يتعرض لشخص المنقود يكون قد لشخص المنقود بالتجريح والتشويه، فإنه إن تعرض لشخص المنقود يكون قد خرج عن الموضوعية التي يجب أن يتقيد بها الناقد، وقد أشار لهذا المعنى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : الدين النصيحة، قلنا لمن، قال : لله ولرسوله .. الحديث، حيث دل هذا القول النبوى الكريم على أن النصح يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يبتغي غير ذلك من تشويه أو تجريح أو مساس بشرف الافراد واعتبارهم.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ـ السابق ـ ص ١٢١ .

<sup>—</sup> الفصل الثاني: المبحث الأول — (٢٠٥)

هذه هى الضوابط التى ينبغى أن يتقيد بها النقد فى التشريع الإسلامى مقارنة بين الشريعة والقانون:

ويبدو من مقارنة أحكام حق النقد في الفقهين الاسلامي والوضعي، أن هناك تقاربا بين الفقهين فيما يتعلق بأحكام النقد من ناحية الضوابط والشروط؛ إلا أن هناك فارقا جوهريا بينهما يتمثل في الأثر المترتب على تخلف شروط النقد، وهي في القانون تطبيق العقوبة المقررة قانونا، بينما في الشريعة الاسلامية تطبق عقوبة تعزيزية، قد تكون هي اللوم أو العتاب، وبهذا يتضح مدى الاتفاق والافتراق بين الشريعة والقانون.

## المبحث الثاني

## حق نشر الاخبار

من أهم وظائف الصحافة، بل وسائر وسائل الاعلام والنشر؛ إعلام الجمهور بالأمور التى تهمه محليا ودوليا، وريما كانت تلك وظائف وسائل الاعلام الأولى، كما أنها تساهم فى تكوين وتوجيه الرأى العام وتراقب القائمين بالوظائف العامة، ومن ثم كان لها حق نشر الأخبار التى تغطى تلك المناحى، وتتيح للأفراد الإطلاع على قدر مشترك من الحقائق الإجتماعية، والسياسية.

كما أن نشر الأخبار يعتبر نتيجة منطقية للحرية المكفولة لها طبقا للدستور كما أنه يعد أمرا تقتضيه المصلحة العامة.

ونشر الأخبار قد يتضمن في بعض أحواله مساسا بحقوق الأفراد يسفر عن جريمة قذف أو سب، ولا يتصور أداء الصحافة لوظيفتها على النحو الذي تتطلبه للصلحة العامة دون هذا المساس، ومن ثم تتعارض مصلحتان؛ مصلحة عامة تتمثل في إعلام الجمهور بالأمور التي تهمه، ومصلحة خاصة تتمثل في حماية شرف المجنى عليه وسمعته واعتباره من التعدى عليها، ويبدو أن المشرع ينحاز للمصلحة العامة(١)، وأباحة نشر الأخبار يستند إلى داستعمال الحق، وهو لا يقتصر على الصحفيين وحدهم لأن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادى ولا يمكن ان تتجاوزها إلا بتشريع خاص، وقد يكون نشر الاخبار واجبا على الصحافة، وذلك كما في حالة نشر البلاغات الرسمية ، المنصوص عليها الصحافة، وذلك كما في حالة نشر البلاغات الرسمية ، المنصوص عليها

<sup>(</sup>١) د. فوزية عبد الستار ـ فقرة ١٥٨ .

<sup>--- (</sup>٣٠٧) ----- القصل الثاني: المبحث الثاني---

بالمادة ٢٣ من قانون المطبوعات<sup>(١)</sup>.

#### شروط اباحة نشر الاخبار:

ويشترط لاباحة نشر الأخبار بواسطة الصحافة وسائر أدوات النشر، أن يتقيد تلك الأدوات بالغرض الذي من أجله تقرر حق نشر الأخبار، وهو اعلام الجمهور بالأحداث والقضايا ذات الطابع العام التي تهم الجمهور، والراجح في الفقه أن لتلك الاباحة شروطا هي:

أولاً: ان يكون الخبر ذا طابع اجتماعى عام، بأن يكون من الأخبار التى تهم الجمهور، فإن كان الخبر يتعلق بالحياة الخاصة لأحد الأفراد، أو ليس له أهمية اجتماعية، فلا تسرى على نشره شروط الإباحة، وتقدير مدى أهمية الخبر من الناحية الاجتماعية من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع(٢).

ثانياً: أن يكون الخبر المنشور صحيحا، ذلك ما تقتضيه المصلحة الاجتماعية التي بررت حق نشر الاخبار لوسائل الاعلام، ولان نشر الاخبار الكاذبة ليس مما يحقق تلك المصلحة، وإنما يؤدى الى تضليل الرأى العام، وهو ما يغرض على الصحافة وسائر وسائل الاعلام الا تتنافس على الاثارة ومحاولة إرضاء الجمهور بأية وسيلة، وأن تلتزم بالموضوعية والحياد(٢)، وهذا

<sup>(</sup>١) تنص تلك المادة على أنه: «يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بغير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة، وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله اليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكوره».

<sup>(</sup>٢) د. فوزية عبد الستار ــ فقرة ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) د. محمود نخيب حسنى ـ فقرة ٩٢٩ . د. رمسيس بهنام ـ ص ٣٨٢ .

الشرط على درجة كبيرة من الأهمية (١) ، فقد جرت الصحف سعيا وراء الرواي والكسب بأى طربق على أن تنشر كل أمر يشبع لدى القراء حب الاستطلاع ، أو يغذى لديهم ميلا من لليول النفسية الدفينة ، بغض النظر عن توخى قدر الصواب أو الاعتدال في اشباع هذا الميل، وفي التوجيه السليم له ، ودون استرشاد بالمصلحة العامة في نشر الخبر ، ولئن كان هناك رقابة على الصحف ، إلا أن أعضاء هذه الرقابة والقائمين على أمرها عليهم عبء لا قبل لهم بتحمله ، لتعدد الصحف ، وتوافر اصدارها يوما بعد يوم أو أسبوعا بعد أسبوع ، وسرعة انتشارها ، وبلوغها كل قاص ودان ، ومن ثم فإن تلك الرقابة لا يسعها القيام بالإشراف على كل سطر يطبع ، وكل كلمة تكتب في هذا السطر ، ولو جند لها جميم أئمة الفكر والأدل (٢).

ومن ثم لا مناص من تحرى صحة الخبر، فهى الأساس لتلافى مخاطر النشر مع ملائمة ما ينشر وما لا ينشر، وكيف يتم النشر، ذلك أن المبالغة فى سرد تفاصيل جريمة وقعت بذكر كل خطواتها وظروفها وملابساتها، لا ينفع بقدر ما يضر، ولو قيل بعدئذ للقارئ: أن المجرم قد لقى جزاءه، ذلك أن القراء ليسوا جميعا أقوياء النفوس بل أن معظهم على قدر ركيك من الأخلاق، وحتى إذا استهجن القارئ الجريمة فقد تعلق فى نفسه من قراءة تفاصيلها، أحاسيس تثيركوامن العقل الباطن الذى لم يشحن بعد بتيار التقوى والفضيلة، لذلك؛ يجب توخى الحكمة والملاءمة مع الصدق(٢).

<sup>(</sup>١) كما أنه يتفق مع لمحكام الشريعة الاسلامية التي تدعو الى التثبت في نقل الانباء كما يقول الله تعلى: وياليها الذين لمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، سورة الحجرات اية ٦

<sup>(</sup>٢) رمسيس بهنام - السابق - ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) للرجع نفسه ـ ص ٢٨١ .

ثالثاً: ويجب أن يكون القائم بنشر الخبر حسن النية، بأن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وليس مجرد التشهير أو الانتقام من الشخص الذي يتصل به الخبر.

ويلاحظ أن هناك بعض الأخبار والمعلومات التى تقتضى المصلحة العامة، ويكون العامة أن تظل سرية، ومن ثم فأن نشرها يجافى تلك المصلحة العامة، ويكون فاعله أهلا للعقاب سواء كان صحفيا أم غير صحفى (١).

## نطاق الحق في نشر الأخبار:

ويظهر حق وسائل الاعلام في نشر الاخبار من خلال نشر ما يجرى في المحاكمات العلنية، وأخبار التحقيقات الابتدائية في المجالين الجنائي والإداري ويجدر بيان مدى هذا الحق ونطاقه:

## أولاً: حق نشر ما يجرى في المحاكمات العلنية:

والمحاكمة العلنية هي التي يسمح للجمهور بحضور جلساتها بغير تمييز<sup>(۲)</sup>، ومبدأ علنية المحاكمة من مقررات التشريعات الجنائية، وذلك لأهميته البالغة، فالسماح للجمهور بحضور المحاكمة يجعل منه رقيبا على سلامة اجراءاتها، ويدعم ثقته في عدالة القضاء وبالتالي فإنه يؤدي إلى إرضاء الشعور العام بالعدالة<sup>(۲)</sup>، ولهذا نص الدستور المصرى على هذا المبدأ صراحة

<sup>(</sup>۱) راجع: رسالة د. مجدى محمود محب حافظ - الحماية الجنائية الأسرار الدولة - دكتوراه من جامعة القاهرة سنة ١٩٩٠ - ص ٤٠٢ وما بعدها - الطبعة الأولى سنة ١٩٩١م.، د. مأمون سلامة - شرح قانون الأحكام العسكرية - ص ٣٢١ وما بعدها. دار الفكر العربي سنة ١٩٨٤م، د. محمود نجيب حسنى - فقرة ٩٢٦.

<sup>(</sup>٢) د. محمود نجيب حسنى - شرح قانون الاجراءات الجنائية - فقرة ٩٢١ - طبعة ١٩٨٢

<sup>(</sup>٢) د. مأمون سلامة \_ الاجراءات الجنائية في التشريع المصرى \_ جـ ٢ \_ ص ٨٩ \_ طبعة

<sup>—</sup> الفصل الثانى: المبحث الثانى — — — (٣١٠) —

فى المادة (١٦٩) بقوله: دجلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، كما نصت المادة (٢٦٨ اجراءات) على ذلك المبدأ بقولها: ديجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها».

ونشر ما يجرى فى الجلسات العلنية، ما هو إلا نتيجة حتمية لهذه العلانية فكما أن مشاهدة المحاكمة العلنية من حق الكافة، فكذلك يكون نشر أخبارها من حق الكافة ومن ثم يكون النشر امتدادا وتكملة لتلك العلانية(١).

ويستفاد هذا الحق من نصوص للادتين (١٩٠، ١٩٠ عقوبات)، ومن مفهوم المخالفة لنص للادة (١٩١ عقوبات)، التي تعاقب من ينشر بغير أمانة، وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية، وهي لا تعدو أن تكون تطبيقا للقواعد العامة في الإباحة الناشئة عن استعمال الحق، ومفاد ذلك أن نشر ما يجرى في الجلسات العلنية للمحاكم لا يعتبر مكونا لجريمة التأثير في الحماية الجنائية للخصومة أو القذف أو السب أو الإهانة، حتى ولو كان هذا النشر من شأنه أن يحدث تأثيرا أو كان يتضمن قذفا أو سبا. (٢)

شروط اباحة نشر ما يجرى في الجلسات العلنية:

ويبدو مما سبق أن لإباحة ما يجرى في الجلسات العلنية للمحاكم شروطا هي:

<sup>(</sup>۱)د. جمال الدين العطيقى - الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر - رسالة دكتوران من جامعة القاهرة سنة ١٩٦٤ - فقرة ٢٤١، الأستاذ محمد عبد الله - ص ٣٥٦ . (٢) د. محسن فرج - ص ٤٢٤ .

<sup>--- (</sup>٣١١) ---- الفصل الثاني: المبحث الثاني---

# (۱) يجب أن يقتصر النشر على ما يجرى فى الجلسات العلنية من اجراءات:

يجب أن يقتصر النشر على ما يجرى فى الجلسات العلنية فقط، حيث لا تمتد الإباحة إلى نشر إجراءات المحاكمة التى تجرى فى الجلسات السرية، أوالجلسات التى ينص القانون أو تقرر المحكمة الحد من علانيتها(۱)، كما يجب أن يقتصر النشر على اجراءات المحاكمة العلنية، مثل المرافعات والأقوال التى تبديها النيابة العامة أوالخصوم أو وكلاؤهم أو الشهود أو الخبراء، أو ما تجريه المحكمة من تحقيقات، وما تصدره من قرارات وأحكام(۲)، ومن ثم فإنه لا تمتد الإباحة إلى ما لا يعتبر من اجراءات المحاكمة، كالهتافات أو الاعتداءات التى تقع بالجلسة(۲)، كما لا تمتد إلى نشر الاجراءات غير العلنية كالمداولات، إذ هى لابد أن تكون سرية.

#### (٢) يجب أن يكون النشر معاصرا لوقت المحاكمة:

ويجب أن يكون النشر معاصرا فترة المحاكمة، لأنها هي التي يعتبر النشر فيها امتدادا لعلانية المحاكمة وتكملة لها، وليس المراد بالمعاصرة وجوب أن يتم النشر في نفس تاريخ اجراءات المحاكمة لتمتد إليه الإباحة، وإنما يكفي أن يتم النشر في وقت قريب لتاريخ المحاكمة (3)، وتقدير توافر هذا الشرط وعدم توافره من سلطة قاضى الموضوع في ظروف كل قضية على حدة (6).

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد عبد الله ـ ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) د. عمر السعيد رمضان، فقرة ٢٧٩، الأستاذ عبد الله محمد عبد الله ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأستاذ محمد عبد الله ـ المرجع نقسه .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه - ص ٢٥٧ .

<sup>(°)</sup> به شریف سید کامل - السابق - ص ۷۲ ، شریف کامل (القاضی) - الجرائم الصحفیة - ص ۱٤۲ .

## (٣) يجب أن يتوافر حسن النية لدى الناشر:

ويجب أن يتوافر حسن النية لدى القائم بالنشر بأن يستهدف بعمله المصلحة العامة التى من أجلها قرر المشرع إباحة ما يجرى فى المحاكمات العلنية، وليس مجرد الرغبة فى التشهير أو التحريض والإثارة، وهذا يفترض أن يقتصر النشر على مجرد عرض الوقائع والأقوال مجردة دون التعليق عليها، وأن يتم النشر بأمانة بحيث يترتب عليه اعلام الجمهور الذى لم يشهد المحاكمة العلنية، بما جرى فيها على ذات النحو لمن شاهدها(١).

ويمكن القول أن الاحكام السابقة تنطبق ايضا على نشر ما يجرى فى الجلسات العلنية لمجلسى الشعب والشورى، حيث إن من حق الشعب معرفة ما يجرى فى هذه الجلسات، ومراقبة نوابه فيما يناقشون من تشريعات.

## ثانياً: نشر ما يجرى في التحقيق الابتدائي ومداه:

مناك حالات نص فيها القانون صراحة على حظر نشر أخبار التحقيقات الإبتدائية ومن تلك الحالات ما إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو الآداب، أو توخيا لظهور الحقيقة (مادة ١٩٣ /أ من قانون العقوبات). أو إذا كانت التحقيقات متعلقة بدعوى من دعاوى الطلاق أو التغريق أو الزئا (مادة ١٩٣ / ب عقوبات)، أو إذا كان التحقيق متعلقا بجريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج (مادة ٨٥ فقرة ٤ عقوبات)، وهذه الحالات لا يثار بشأنها خلاف في الفقه حول عدم جواز نشرها، ولكن هل يسرى هذا المنع من النشر على ما سواها مما يجرى في التحقيق الابتدائي سواء كان جنائيا أو إداريا، وبالتالي لا يسأل القائم بالنشر عما قد يتضمنه ذلك النشر

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد عبد الله ـ ص ٣٦٢ .

<sup>---</sup> الفصل الثاني: المبحث الثاني -----

من أمور يمكن أن تكون جريمة؟

## اتجاهان في الفقه:

أولهما: يرى أن للصحافة وغيرها من وسائل النشر، حق نشر ما يدور في التحقيقات الابتدائية، كالقرارات التي تصدر عن سلطة التحقيق أو أقوال المتهمين، أو وكلائهم أو الشهود، أو تقارير الخبراء، وذلك فيما دون حالات الحظر القانوني للنشر(۱).

وأساس ذلك؛ أن الصحافة وغيرها من أدوات النشر كين تقوم بنشر أخبار التحقيق الابتدائي، إنما يعد ذلك من قبلها استعمالا لحق مقرر قانونا وهو الحق في نشر الأخبار، الذي يعد امتدادا لمبدأ حرية الصحافة الذي أكده الدستور ونص عليه القانون، والإقرار بحق يتضمن إباحة وسائل استعماله، ومن ثم ينبغي التسليم بحق وسائل الاعلام في نشر ما يدور في التحقيقات الابتدائية، وإذا تم النشر وتضمن ما يكون جريمة سب أو قذف فإن الناشر لا يكون مسئولا جنائيا أو مدنيا (٢).

ثانيهما: ينكر حق وسائل الاعلام في نشر أخبار التحقيق الابتدائي:

ويقوم هذا الاتجاه على انكار حق وسائل الاعلام فى نشر اخبار التحقيق الابتدائى، وذلك تأسيسا على المبدأ العام الذى يقضى بسرية التحقيق الابتدائى بالنسبة للجمهور والذى يخالف فيها المحاكمة حيث أنها تقوم اصلا على مبدأ العلانية(٢)، وقد نصت المادة (٧٥ اجراءات) على أنه:

- (١) شريف كلمل (القاضى) الجرائم الصحفية السابق جـ٢ ص ١٤٠ وما بعدها.
- (۲) د. جمال العطيفى الاساس القانونى لإباحة القذف فى حالة نشر أخبار الجرائم والتحقيقات الجنائية مجلة القانون والإقتصاد ع ٣ سنة ١٩٦٩ ص ٦٤٨ وما بعدها.
- (٢) د. مأمون سلامة \_ السابق \_ ص ٨٩، د. فوزية عبد الستار \_ شرح قانون الاجراءات الجنائية \_ فقرة ٢٨٩، د. شريف سيد كامل \_ ص ٧٣ .
- الفصل الثاني: البحث الثاني --- الفصل الثاني: البحث الثاني ---

دتعتبر اجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على قضاة التحقيق، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائهاه.

ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز نشر ما يجرى في التحقيقات الابتدائية، وإذا تم النشر يكون من قام به مسئولا عما يتضمنه من جرائم، يستوى أن يكون التحقيق اداريا أو جنائيا(١)، وقد أخذ القضاء المصرى بهذا الإنجاه، حيث قضت به محكمة النقض فقالت: دحصانة النشر مقصورة على الاجراءات القضائية العلنية، والأحكام التي تصدر علنا، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية، ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها كما أنها مقصورة على اجراءات المحاكمة، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي، ولا إلى التحقيقات الأولية أو الادارية، لان هذه كلها ليست علنية، إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ بشأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته، تجوز مساءلته جنائيا عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة (٢)، وهذا الرأى هو الذي يترجع في نظرنا لأن المصلحة العامة الناشئة عن سرية التحقيق، تفوق ما يترتب على النشر من مصالح، لأنها ستجىء على حساب استقرار العدالة.

<sup>(</sup>۱) د. أحمد فتحى سرور - الوسيط في قلنون العقويات - القسم الخاص - فقرة ٤٩١، الأستاذ محمد عبد الله - ص ٢٥٩، د. محسن فرج - ص ٤٢٩، د. شريف سيد كامل - ص ٧٤.

٢٤ مارس سنة ١٩٥٩ - المجموعة ١٠ - ٧٧ - ١٤٨، ونقض ١٦ يناير سنة
 ٢٠ المجموعة - ١٢ - ١٢ - ٤٧ .

<sup>-- (</sup>٢١٥) ---- الفصل الثاني: المبحث الثاني---

## المبحث الثالث

## الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمه

أباح للشرع الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمه من خلال ما قرره في المادة (٢٠٢ عقوبات) حيث نص في الفقرة الثانية منها على ذلك بقوله: (ومع ذلك، فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة، إذا حصل بسلامة نية، وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط اثبات حقيقة كل فعل أسنده اليه، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة على المادة المبينة في الفقرة السابقة على الحالة المبينة في الفقرة السابقة على المادة المبينة في الفقرة السابقة على الحالة المبينة في الفقرة السابقة على المادة المبينة في الفقرة السابقة المبينة في الفقرة السابقة المبينة في الفقرة السابقة على المادة المبينة في الفقرة السابقة المبينة في الفقرة السابقة المبينة في الفقرة السابقة المبينة في المبينة في الفقرة السابقة المبينة في المبينة في المبينة في الفقرة السابقة المبينة في المبينة في الفقرة السابقة المبينة في المبينة في المبينة في المبينة في الفقرة السابقة المبينة في المبينة في الفقرة السابقة المبينة في المبي

وقد قرر المشرع هذا الحكم تقديرا منه الأهمية الأعمال التى يقوم بها الموظف العام بالنسبة للمجتمع، وخطورة التقصير والاهمال فى أداء تلك الأعمال، فالمصلحة تقضى بأن تؤدى تلك الاعمال على خير وجه وأحسنه، كما تتطلب الكشف عن أى خلل أو انحراف يشوب اداء الوظيفة العامة ولكى يتفادى المجتمع مخاطر انحراف الموظفين من ناحية، ويمكن معاقبة المنحرف منهم من جهة أخرى، وعليه، فإن من يظهر انحراف الموظف العام إنما يؤدى خدمة كبرى للمجتمع، ومن ثم فإنه لا يسأل عما قد يتضمنه فعله من قذف أو سب للموظف ومن فى حكمه (۱).

ضوابط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمه:

ويبدو من قراءة الفقرة الثانية للمادة (٣٠٢ عقوبات) أن إباحة الطعن

<sup>(</sup>۱) د. حسنین عبید - السابق - فقرة ۱۳۲، د. فوزیة عبد الستار - فقرة ۲۵۲، د. لحمد فتحی سرور - فقرة ۲۸۸، د. شریف سید کامل - فقرة ۲۸٪

<sup>—</sup> الفصل الثاني: المبحث الثالث ———— (٣١٦) —

في أعمال الموظف العام ومن في حكمه تتطلب شروطا تتمثل فيما يلي:

## أولاً: أن يكون الطعن موجها لموظف عام أو من في حكمه:

من بدهيات الإباحة في الطعن على اعمال الموظف العام أن يكون المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة، فإذا لم تتوافر تلك الصفة في المجنى عليه فلا يستفيد الجاني بتلك الإباحة.

والموظف العام: هو كل من يقوم بصفة قانونية بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق الاستغلال المباشر، سواء كان قيامه باجر أو بدونه(١).

كما يقصد بذوى الصفة النيابية العامة، اعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين، أما المكلف بخدمة عامة فهو: من تكلفه الدولة أو أى شخص معنوى عام القيام لحسابها بعمل عارض من الأعمال العامة(٢).

فإذا لم يكن المقدوف من بين هولاء فإن القذف لا يكون مباحدا، فلا يعد كذلك المحامى<sup>(۲)</sup> أو وكيل بنك التسليف<sup>(٤)</sup>، لأن كلا منهما

<sup>(</sup>۱) د. محمود نجيب حسنى ـ السابق ـ فقرة ۹۰۱، د. فوزية عبد الستار ـ فقرة ۱۵۸ ونقض ۲ فبرأير سنة ۱۹۷۹ ـ المجموعة ۲۷ ـ ۲۰ ـ ۱۵۲، وقد جاء فيه: «ان العمدة يعتبر في أحكام القذف من الموظفين العموميين، فإذا عجز القانف عن اثبات حقيقة ما أسند اليه فقد حق عليه العقاب بمقتضى المادة (۲۰۲ / عقوبات).

<sup>(</sup>۲) د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ٣٦٢، وحكم النقض بتاريخ ١٦ فبراير سنة ١٩٦٠، المجموعة ١١ ـ ٢٢ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) نقض ١٦ يناير سنة ١٩٦٢، الجموعة ١٣ ـ ١٣ ـ ٤٧ ، وراجع : د. رمسيس بهنام ـ ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ ٤ ـ ص ٣٨٤ .

ليس موظفا عموميا.

وطبقا للقواعد العامة يجوز الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه ولمو بعد خروجه من الوظيفة متى كانت الأعمال المطعون فيها تتعلق بأعمال الوظيفة العامة التي كان يباشرها(۱)، وذلك على اعتبار أن الطعن المباح هو ما انصرف إلى أعمال الوظيفة لا إلى شخص الموظف.

ثانياً: أن تكون الوقائع المسندة متعلقة بأعمال الوظيفة أوالنيابة أو الخدمة العامة:

فلا يباح القذف إلا إذا كانت الوقائع المسندة متعلقة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التى يباشرها المقذوف، كما لا يشترط أن تكون الأعمال المشوبة بالقذف داخلة فى اختصاصه، كمن ينسب للموظف أنه يقبل الرشوة مقابل تعيين العمال، ثم يتضح أن هذا التعيين لا يدخل فى اختصاصه.

ويترتب على هذا الشرط أنه يخرج من نطاق الإباحة: القذف المتعلق بحياة الموظف الخاصة (٢)، إلا إذا كانت تلك الحياة الخاصة التى اعتورها الجانى ذات صلة وثيقة باعمال الوظيفة، فإن القذف - حالتئذ - يكون مباحا باعتبار أنه يحقق مصلحة عامة تربو على حق الموظف في شرفه واعتباره، مثل أن ينسب إلى الموظف أنه يتغاضى عن مخالفة واحدة من مرؤوساته في انتظامها

<sup>(</sup>۱) د. محمود نجیب حسنی \_ فقرة ۹۰۲ .

<sup>(</sup>۲) نقض ۲۱ مايو سنة ۱۹۸۰ ـ المجموعة ۲۱ ـ ۱۲۷ ـ ۱۰۵، وقد حكم فيه بالإدانة على متهم رمى المجنى عليه بالشذوذ الجنسى والتفريط في العرض، د. محمود نجيب حسنى ـ فقرة ۱۰۲ .

<sup>—</sup> الفصل الثاني: المبحث الثالث —

بالعمل، لأنه على علاقة غرامية بها<sup>(۱)</sup>، أو بأن ينسب شخص إلى قاض أنه على علاقة غير مشروعة بزوجة أو صديقة أحد الخصوم في قضية مطروحة أمامه<sup>(۲)</sup>.

وقد لا تتصل الواقعة موضوع القذف بعمل من أعمال الوظيفة إتصالا مباشرا، ولكنها تكشف عن أخلاق الموظف في جانب يؤثر على أعمال الوظيفة، كان يقول الجانى عن موظف: إنه حصل على وظيفته عن طريق الرشوة(٢).

والتحقق من توثق الصلة بين الواقعة المتعلقة بحياة الموظف الخاصة وأعماله الوظيفية، أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع تحت رقابة محكمة النقض (1).

وإذا لم يتعلق القذف بأعمال الوظيفة العامة فلا يتوافر سبب الإباحة(°). ثالثا: أن يكون القاذف حسن النية:

ويشترط أن يكون الطاعن حسن النية بأن يعتقد صحة الوقائع التي سندها الى الموظف العام، وأن يكون هذا الاعتقاد مبينا على أسباب معقولة، من يستهدف منه المصلحة العامة، وليس مجرد التجريح والإنتقام التشهير(٦)

<sup>(</sup>۱) د. حسنین عبید ـ فَقرة ۱۳۲، د. محمود محمود مصطفی ـ فقرة ۳۳۷، د. فوزیة عبد الستار ـ فقرة ۱٤۹.

<sup>(</sup>۱)د. عمر السفيد رمضان ـ فقرة ۲۷۶ .

<sup>.</sup> (Y) c. محمود نجیب حسنی السابق

<sup>(</sup>٤) د. فوزية عبد الستار ـ فقرة ٢٤٩، د. محمود محمود مصطفى ــ فقرة ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) نقض ١٥ يونيو سنة ١٩٤٨، السابق الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٦) د. عمر السعيد رمضان \_ فقرة ٣٧٤، وحكم النقض بتاريخ ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩ \_ المجموعة الرسمية ٤١ \_ ٦٦ \_ ١٧٥، وجاء فيه أنه: ديشترط قانونا لإبلحة الطعن =

<sup>-- (</sup>٢١٩) ----- الفصل الثاني: المبحث الثالث ---

وعلة اشتراط حسن النية، أن هذا الشرط يعتبر وسيلة لتحقيق غاية الاباحة إذ هي مباحة لمصلحة عامة تترتب على الطعن في اعمال الموظف العام، فإذا انتفت المصلحة فلا اباحة، وليس في الطعن على شرف المجنى عليه أو اعتباره أو الانتقام منه مصلحة جديرة بالحماية، ومن ثم وجب أن يتقيد الطاعن بحسن النية.

وتقدير توافر شرط حسن النية من عدمه متروك لمحكمة الموضوع تفصل فيه على ضوء ظروف كل حالة على حدة(١).

## رابعاً: أن يثبت القاذف صحة وقائع القذف:

ويشترط أن يثبت القاذف صحة الوقائع التى نسبها للموظف العام المجنى عليه أومن فى حكمه، وذلك أن هذا الشرط هو الذى تتحقق به المصلحة العامة فى الكشف عن اخطاء الموظفين أو من فى حكمهم، واشعار القاذف بجدية التزامه بتقديم الدليل على واقعة القذف، حتى لا يتسرع بالطعن فى شرف الموظف بأمر يفتقر إلى الدليل (٢)

والوقائع التى يجيز القانون إثباتها، هي تلك التي تكون متعلقة باعمال الوظيفة أو النيابة العامة أما الوقائع المتعلق بالحياة الخاصة للموظف أو من

المتضمن للقذف في حق الموظفين أن يكون صادرا عن حسن نية ولخدمة مصلحة عامة، وليس بقصد التشهير والتجريح، وفي هذا المعنى: نقض ١٩ مارس سنة ١٩٣٤، مجموعة القواعد القانونية \_ جـ٣ \_ ص ٢٩٧، ونقض ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٩ \_ المجموعة ١٠٥٠ \_ ٢١٨ \_ ١٠٥٥

<sup>(</sup>۱) د. فوزية عبد الستار ـ فقرة ٢٥٠، ونقض ١٦ مارس سنة ١٩٧٠ المحاماه ٥٢ ـ ١٧ ـ ١٩ العددان ٥، ٦، والمجموعة ٢٠ ـ ٣٧٣، وفي ٧ أبويل سنة ١٩٦٩ ـ المجموعة ٢٠ ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٨ .

<sup>(</sup>۲) د. حسنین عبید ـ فقرة ۱۲۲ .

<sup>—</sup> الفصل الثاني: المبحث الثالث —

فى حكمه والتى لا تكون مرتبطة على نحو لا يقبل التجزئة بشئون حياته العامة، فلا يجوز للمتهم اثبات صحتها، فإن جريمة القذف تتوافر حتى ولو كانت تلك الوقائم صحيحة(١).

ويقع عبء اثبات صحة الوقائع المسندة الى الموظف العام أو من فى حكمه على كُاهِل المتهم، وله أن يستعين فى ذلك بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك شهادة الشهود والقرائن(٢).

فإذا عجز المتهم عن اثبات صحة الوقائع التى اسندها إلى الموظف العام أو من فى حكمه فإنه يكون مسئولا وتجب معاقبته، حتى ولو احتج بأنه كان يبتغى المصلحة العامة (٢) وحق الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه مكفول للصحفيين وغيرهم، وقد قضت محكمة النقض بأن: وللصحافة حرية نقد التصرفات الحكومية، وإظهار قرائها على ما يقع من الخطأ فى سير المضطلعين بأعباء الأمر، وابداء رأيها فى كل ما يلابس الاحوال العامة، ولكن ليس لها الخروج عن دائرة النقد الذى يبيحه القانون – مهما أغلظ الناقد فيه لي دائرة القنف القائم على اسناد وقائع شائنة معيبة يوجب القانون العقاب عليهاه (٤).

وأساس هذا الشرط ما قررته المادة (١٢٣ لجراءات) في فقرتها الثانية

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى: نقض ٢١ مايو سنة ١٩٨٠، السابق الإشارة إليه.

<sup>(</sup>۲) د. فوزیة عبد الستار ـ فقرة ۲۰۱، د. عمر السعید رمضان ـ فقرة ۲۷۴، د. شریف سعید گامل ـ ص ۴۲، ونقض ۴۶ فبرایر سنة ۱۹۲۹ ـ مجموعة القواعد القانونیة ـ جـ۲ ـ ص ۵۰۰.

<sup>(</sup>۲) د. محمود نجیب حسنی ـ فقرة ۹۰٤، ونقض ۱۱ مایو سنة ۱۹۸۲ ـ المجموعة ۲۳ ـ

<sup>--- (</sup>٣٢١) ----- الفصل الثاني: المبحث الثالث ---

أنه: ديجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في احدى الصحف أو غيرها من المطبوعات: أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له، أو على الأكثر في الخمسة أيام التالية بيانا الأدلة على كل فعل اسند الى موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، والاسقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (٣٠٢ عقوبات)، فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة، وبدون تحقيق سابق، وجب عليه أن يعلن النيابة، والمدعى بالحق المدنى، ببيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل، ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه، (١)، وترجع علة هذا الحكم الاجرائي المقرر في تلك المادة إلى رغبة المشرع في حماية شرف الموظف العام واعتباره، ضد القذف الذي يرتكب في حقه دون أن يكون هناك دليل يؤيده<sup>(٢)</sup>. فمن المفهوم أن نص قانون العقوبات على عدم العقاب على القذف في حق الموظف العام أو ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة، يعنى أن المشرع قد افترض في القانف التأكد بالدليل من صحة ما يرميه به، وأن أدلته جاهزة لديه قبل النشر، وإلا كان القذف مجازفة يعتمد مرتكبها على ما يتصيده من أدلة، لذلك يجب التدخل بإلزامه بتقديم هذه الأدلة دون مطل أو تأخير، وحتى لا تبقى اقدار الناس معلقة مدة قد تطول فيتأذون بهذا التعليق أبلغ الأذى، فرؤى اضافة حكم جديد بحدد لمن ارتكب جريمة قذف في حق

— الفصل الثاني: المبحث الثالث —

<sup>(</sup>۱) ويلاحظ أن اثبات الوقائع في قذف الموظف العام أومن في حكمه يعتبر استثناء على القاعدة العامة في جريمة القذف التي قررها المشرع في الفقرة الآخيرة من المادة ٢٠٢ عقوبات، والتي تقول : لا يقبل من القانف اقامة العليل لإثبات ما قذف به، اللهم إلا في حق الموظف العام ومن في حكمه طبقا للمادة ٢٠٢ / ٢ عقوبات.

<sup>(</sup>۲) د. محمود نجيب حسنى ـ فقرة ۲۵۲.

موظف عام أو من في حكمه أن يقوم عند أول استجواب له أو على الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان أدلته على وقائع القذف(١).

## عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٢٣ اجراءات:

بيد أن المادة ١٢٢ اجراءات في فقرتها الثانية قد قضت المحكمة البستورية العليا بعدم دستوريتها(٢)، وقد بنى الحكم على اعتبارات تبررز الاهمية البالغة لحرية الرأى وحق النقد، لاسيما نقد القائمين بالعمل العام، وحق الدفاع، كما أكد على الحماية الدستورية، لكن تلك المبادي لا تمنع من تنظيم ممارستها حتى لا يكون ثمنها الاطاحة بشرف الناس واعتبارهم واشاعة الفاحشة في الذين أمنوا، وما قررته المادة (١٢٣ فقرة ٢) من قانون الاجراءات، لا يتعارض مع ذلك من حيث المبدا، ومن ثم يجب الإبقاء عليه، وبالتالى يقتصر حكم المحكمة الدستورية العليا على مبدأ تنظيم تقديم الدليل، وبالتحديد مدة الخمسة أيام حيث إنها بالغة القصر، ومن الملاثم أن يعيد المشرع النظر فيها بما يجعلها أسبوعين أو ثلاثة أو أشهر على الاكثر، ومن ثم يجمع بين الحسنيين من نص القانون، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشانه (٢).

· <del>建建设</del>设备 (1) 1963年 (1) 1964年 (1) 1965年 (1) 1

Charles the second of the seco

<sup>(</sup>١) من المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧.

<sup>(</sup>۲) حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩٩٣، منشور بالجريدة الرسمية العدد ٧ بتاريخ ١٨ أبريل سنة ١٩٩٣ ـ ص ٢٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في هذا المعنى : د. شريف سعيد كامل ص ٢٢٣ .

## المبحث الرابع

## حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية

يحرص القانون على تأكيد حق الأفراد في التبليغ عن الجرائم ويشجعهم على ممارسة هذا الحق، وذلك فيما قرره في المادة (٢٥ اجراءات) حيث نص على أنه: «لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة، أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها، كما أوجب المشرع على السلطات المختصة قبول الشكاوى التي يتلقونها من الأفراد في هذا الشأن، فنص في الفقرة الأولى من المادة (٢٤ إجراءات) على أنه: «يجب على مأمورى الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة».

وقد يجعل المشرع ذلك التبليغ واجبا على بعض الأشخاص، وذلك وفقا لما تقضى به للادة (٢٦ إجراءات) بقولها: ويجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة اثناء تادية عمله، أو بسبب تاديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي،

ومن قبل أكد الدستور المصرى في المادة (٦٣ منه) على حق الأفراد في

مخاطبة السلطات فقال: «لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وبموجب ذلك يجوز لكل فرد أن يبلغ بوقوع جريمة، سواء وقعت عليه أو على غيره أو تعرضه لخطر غير مشروع(١)، ولم يكن بد، وقد أباح للشرع ذلك الحق، أن يتجاوز عما قد يتضمنه ذلك التبليغ من خدش لشرف واعتبار من يشملهم ذلك التبليغ، ولهذا نصت المادة (٣٠٤ عقوبات) على أنه: «لا يحكم بعقاب القذف على من أخبر بالصدق، وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة»

والواقع أن ذلك التبليغ لا يعدر أن يكون أحد تطبيقات استعمال الحق(٢).

الحكمة من إباحة حق التبليغ عن الجرائم والمظفات الإدارية.:

ولا تخفى حكمة تقرير حق التبليغ، فالصلحة العامة تقتضى الكشف عن أية جريمة أو مخالفة إدارية تكون قد وقعت، ومحاكمة مرتكبها، وفي هذا التصرف مساعدة للسلطات العامة في الكشف عن الجرائم وعقاب مقترفيها، وتلك خدمة كبرى للمجتمع، رأى المشرع ترجيحها على مصلحة الفرد للبلغ ضده في خدمة شرفه واعتباره(٢).

<sup>(</sup>١) الاستاذ محمد عبد الله\_ ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) د. محمود نجيب حسنى ـ فقرة ٨٩٥، د. فوزية عبد الستار ــ فقرة ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) د.حسنين عبيد ـ فقرة ١٦٣، د. محمود نجيب حسنى ـ فقرة ١٠٠، د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ٢٠٠، ومحكمة قنا الجزئية بتاريخ ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٩ ـ المجموعة الرسمية ـ ٤٠ ـ ١٣٢ ـ ٣٤٣ .

شروط إباحة التبليغ عن الجرائم:

وحق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية يقتضى \_ وفقا لما تقضى به الله ٢٠٤ عقوبات \_ أن يتوافر لوجوده شروط هي:

أولا: أن يكون البلاغ مقدما لأحد الحكام القضائيين أو الإداريين:

لقد حدد المشرع الجهة التي يقدم لها البلاغ، وجعل ذلك التحديد شرطا للإباحة فيما قد يتضمنه التبليغ من قذف في حق المبلغ عنهم، ومعنى ذلك أنه يجب أن يحصل التبليغ أمام السلطات المختصة بتلقى البلاغات عن الجرائم والمخالفات الإدارية، فإذا كان البلاغ يتضمن جريمة، وجب أن يقدم للنيابة العامة أو لأحد مأموري الضبط القضائي، وإن كان ينطوي على مخالفة إدارية تعين أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصه، وإن كان البلاغ يتضمن جريمة جنائية ترتبط بمخالفة ادارية جاز أن يقدم البلاغ إلى أي جهة مختصة (١).

ثانياً: أن يكون التبليغ عن وقوع جريمة أو مخالفة إدارية:

ويجب أن يكون التبليغ عن وقوع جريمة أو مخالفة إدارية، وذلك وفقا لا تقرره المادة (٢٠٤عقوبات) بقولها: ومن أخبر الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، وقد تطلب المشرع في الجريمة المبلغ عنها، أن تكون من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب، ومن ثم فإنه لا يستفيد من الإباحة المتهم الذي يتضمن موضوع بلاغه جريمة يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على

<sup>(</sup>١) د. حسنين عبيد ـ فقرة ١٣٢، د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ٢٧٥.

<sup>--- (</sup>٢٢٦) ----- القصل الثاني: المبحث الرابع---

شكوى أو طلب، إلا إذا كان هو الذي يملك تقديم هذه الشكوى أو الطلب(١).

## ثالثاً: أن يكون البلغ صادقا:

ويجب أن يكون للبلغ صادقا، بأن يتطابق ما ورد ببلاغه مع الحقيقة والواقع ويقع عبء أثبات صدق المبلغ على عاتق النيابة العامة أو المحكمة، ولا يقع على عاتق المبلغ(٢).

# رابعاً: أن يكون المبلغ حسن النية:

ويجب - أخيراً - أن يكون المبلغ حسن النية، بأن يعتقد صحة الوقائع موضوع البلاغ، كما يجب أن يستهدف للصلحة العامة، وليس مجرد التشهير أو الانتقام من المبلغ ضده (٢).

# واجب التبليغ عن المخالفات في التشريع الإسلامي:

ويمكن اعتبار واجب التبليغ عن الجرائم والمخالفات نوعا من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر المامور بهن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع علماء الأمة:

#### أما الكتاب:

(١) فبقول الله تعالى على لسان نبيه لقمان ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ـ : ﴿ يَا بَنِي أَقِم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر،

<sup>(</sup>۱) د. عمر السعيد رمضان ـ السابق، د. احمد فتحى سرور ـ فقرة ٤٨٩ ، د. فوزية عبد الستار ـ فقرة ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فتحى سرور ـ فقرة ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الأستاذ محمد عبد الله \_ ٢٦٨ .

<sup>—</sup> الفصل الثانى: المبحث الرابع ———— (٣٢٧) —

واصبر على ما أصابك أن ذلك من عزم الأمور (١).

حيث دل هذا القول الكريم على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالأمر الوارد في الآية الكريمة، وباقترانه بالصلاة على نحو يدل على أنه مثلها في درجة المشروعية(٢).

ولئن كان ذلك في شرع من قبلنا، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما يخالفه، ولم يرد في شرعنا ما يخالف هذا، بل الأدلة فيه على وفقه.

(۲) ويقول الله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾(۲)، حيث أمر الله تعالى في الآية الكريمة بأن ينتصب من المؤمنين مجموعة تقوم بمهمة الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد وصف الله هذه المجموعة بالفلاح على نحو يفيد الترغيب في عمل ذلك، وهو ما يدل على حرص التشريع على فعله وتحصيله، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد بحسبه.

#### وأما السنة النبوية:

فاحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابى سعيد الخدرى: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)(1)

<sup>(</sup>١) سورة لقمان - الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) راجع فى تفصيل ذلك، كتابنا: الحسبة ودور الفرد فيها فى ظل التطبيقات القانونية المعاصرة - ص ١٤١ هـ .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران - الآية الما

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم مع شرح النووى عليه \_ جـ٢ \_ ص٢١ وما بعدها، والترغيب والترهيب، للمنذرى \_ جـ٣ \_ ١٦٧ \_ طبعة دار الحديث بالقاهرة .

وقد دل هذا الحديث على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بحب الاستطاعة وقد قال العلماء: أنه لا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات بل إن ذلك جائز لآحاد للسلمين(١).

#### (٣) وأما الإجماع:

فقد انعقد اجماع علماء المسلمين على مشروعية الحسبة بما تتتضيه من القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، يقول الإمام النورى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فليغيره، فهو أمر ايجاب بإجماع الأمة، وهو من النصيحة في الدين ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن يظهر هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل، (٢).

شروط المنكرات التى تستوجب الإبلاغ فى التشريع الاسلامى: ويشترط فى المنكرات التى تستوجب الإبلاغ شروطا منها:

## (١) أن يكون المنكر محظورا في الشرع:

ذلك أن الشارع هو الذي يحلل ويحرم، ويجب أن يكون ذلك له لا لأحد من خلقه، ومن ثم يجب أن يتقيد المتسب بهذا.

## (٢) وأن يكون المنكر موجودا في الحال:

وذلك بأن يكون الفاعل مستمرا في جريمته، وهو احتراز على من فرغ

<sup>(</sup>۱) شرح التورى على صحيح مسلم ـ جـ ۲ ـ ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) شرح النورى على صحيح مسلم .. السابق .. ص ٢٢، كما حكى الإجماع : الإملم الغزالي في احياء علوم الدين .. جـ٧ .. ص ١١٨٧، طبعة نار الشعب .

من شرب الخمر، وعما سيوجد، حيث لا يوجد منكر يستوجب التغيير اللهم إلا بالوعظ.

# (٣) أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس:

وأصل ذلك أن عمل المحتسب واختصاصاته يمثل قيدا على تصرفات الناس، وأحكام الرقابة على أعمالهم، ومن ثم وجب أن يتقيد لممارسة عمله في حالة ما إذا كان المنكر ظاهرا ظهورا يجعل تدخله لازالته لازما.

# (٤) أن يكون المنكر معلوما :

وذلك بأن يكون فعلا محرما تحريما ظاهرا بالكتاب أو السنة أو الإجماع، وحتى لا يكون في الحسبة الزام برأى مختلف فيه، فإنه لا ينكر المختلف فيه كما هو معاوم من قواعد الفقه، سواء كان متعلقا بحق من حقوق الله تعالى أم من حقوق العباد (١)

# موازنة بين الشريعة والقانون:

ويبدو من ذلك البيان أن هناك اتفاقا بين الشريعة والقانون في أصل اعتبار إلابلاغ عن الجرائم والمنكرات من الحقوق التي يباح فيها الاجتراء على المساس بالتصرفات المحرمة لبعض الناس، وذلك حماية للمجتمع من شرورهم.

<sup>(</sup>١) راجع في تفصيل تلك الشروط : كتابنا السابق ـ ص ٨١ وما بعدها .

<sup>--- (</sup>٣٣٠) ---- الفصل الثاني: المبحث الرابع---

#### المبحث الخامس

## اباحة القذف لأعضاء مجلس الشعب

تنص المائة (٩٨) من دستور جمهورية مصر العربية على أنه: ولا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه ونصت المادة ٢٠٥ من الدستور على سريان حكم تلك المادة على أعضاء مجلس الشوري، وبناء عليه؛ فإن أعضاء مجلسي الشعب والشوري لا يسألون عما قد يصدر منهم أثناء ممارسة أعمالهم في المجلسين أو في إحدى لجانهما، وهو ما يعرف بالحصانة البرلمانية، أو حق للنبر البرلماني، أو ما يعرف بالحصانة الوضوعية.

والحصانة البرلمانية تنقسم إلى نوعين:

أولهما: الحصانة الإجرائية:

وقد نص عليها الدستور المصرى في المادة (٩٩ منه)؛ بقوله: ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب، إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين اخذ إنن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذه من إجراء،

#### ثانيهما: الحصانة الموضوعية:

أما الحصانة الموضوعية، أو ما يؤثر جانب من الفقه تسميتها: بالحصانة العينية، فقد نصت عليها المادة (٩٨) من الدستور وهي المقصودة هنا باعتبارها سببا لإباحة جرائم النشر التي يرتكبها عضو مجلس الشعب أو الشوري أثناء تعبيره عن أرائه وأقكاره، وهو يؤدي عمله في المجلس أو في

أحدى لجانه.

# ضوابط الحصانة البرلمانية:

والحصانة الموضوعية البرلمانية \_ وباعتبار انها من اسباب اباحة جرائم النشر \_ تخضع لعدة ضوابط تعدد ماهيتها كاستثناء على أصل التحريم في القذف، وهذه الضوابط تتمثل فيما يلي:

# أولاً: اختصاص الحصانة باعضاء مجلسي الشعب والشورى:

تختص الحصانة الموضوعية البرلمانية، باعضاء مجلسى الشعب والشورى وحدهم، فلا يستفيد غيرهم بهذا الحق، كموظفى المجلس او الحكومة، أو الوزراء الذين ليسو أعضاء في البرلمان، كما لا تسرى تلك الحصانة على أعضاء المجالس المحلية أو المجالس الشعبية(١)، ويستفيد المتهم من تلك الحصانة، فلا يسأل عن الجرائم التعبيرية التي ارتكبها أثناء تأدية عمله بالمجلس أو في إحدى لجانه حتى ولو بعد انتهاء مدة عضويته، ولذلك قيل بأن تلك الحصانة دائمة(٢).

# ثانياً: اقتصارها على جرائم التعبير عن الرأى :

ومن ضوابط تلك الحصانة أنها تقتصر على جرائم معينة هى جرائم التعبير عن الرأى قولا أو كتابة، التى تقع من أعضاء المجلسين عند ابداء أفكارهم وأرائهم أثناء تأدية عملهم بالمجلس أو إحدى لجانه، كالقذف والسب والإهانة، والتحريض على قلب نظام الحكم، أو الترويج للمذاهب التى ترمى

<sup>(</sup>۱) الأستاذ محمد عبد الله \_ ص ، ۳۲۷ د. عمر السعيد رمضان \_ فقرة ۳۸۰، د. أحمد فتحى سرور \_ فقرة ۴۹۳، د. أحمد

<sup>(</sup>٢) د. فوزية عبد الستار \_ فقرة ٦٦٢، الاستاذ محمد عبد الله ٣٢٥ .

<sup>—</sup> القصل الثاني: المبحث الخامس — القصل الثاني: المبحث الخامس

إلى تغيير مبادئ الدستور، ففى هذه الحالات لا يساءل عضو البرلمان جنائيا، وإن كان من المكن أن يخضع للجزاءات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس<sup>(۱)</sup>، ومن ثم فلا تسرى الاباحة على غير جرائم التعبير كالضرب الذى يرتكبه العضو مثلا، حتى ولو كان ذلك أثناء ممارسة عمله فى الجلس<sup>(۲)</sup>.

# ثالثاً: إقتصارها على ما يبدى داخل المجلس من آراء:

كما تقتصر تلك الحصانة على ما يبدى داخل مجلسى الشعب والشودى أو إحدى لجانهما من آراء، ومن ثم فلا تمتد الاباحة إلى ما يبديه العضو من آراء أو أفكار خارج المجلس أو إحدى لجانه، فلو نشر آحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى آراءه حول موضوع معين فى الصحف أو فى اجتماع عام أو كتاب، وتضمن هذا النشر جريمة معينة، فإنه لا يستفيد بتلك الحصانة، حتى ولو كان ما نشره متعلقا بموضوعات عرضت على المجلس، وكان له رأى معروف فيها تحت قبت (۱)، كذلك لا تقع الستولية على نشر ما جرى فى الجلسات العلنية لمجلسى الشعب، مهما تضمن ذلك من أمور ماسة بالغير أو معاقب عليها (١).

— الفصل الثاني: المبحث الخامس ————— (٣٣٣) —

<sup>(</sup>۱) الاستاذ محمد عبد الله ـ السابق، د. عمر السعيد رمضان ـ السابق ـ ص ۲۹۸، د. أحمد فتحى سرور ـ فقرة ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الأستاذ محمد عبد الله - السابق.

<sup>(</sup>۲) د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٤) د. محسن قرج ـ ص ۲۹۲ .

# المبحث السادس

## حق الدفاع واداء الشمادة

يحرص المشرع على كفالة حق الدفاع تدعيما للعدالة وإظهار الحق، وفي سبيل ذلك يغض النظر عما يرتكب من قذف ضد الخصوم أثناء استعمال حق الدفاع أمام المحاكم، وقد نصت على تلك الإباحة المادة (٣٠٩ عقوبات) بقولها: ولا تسرى أحكام المواد ٣٠٣، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠٨ على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوى أو الكتابي أمام المحاكم، فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية، أو المحاكمة التأديبية،

ويبدو من هذا النص أن من يرتكب القذف ضد خصمه أثناء استعماله حق الدفاع أمام المحاكم، فإنه لا عقاب عليه، ذلك أن حق الدفاع وفقا لما أكدته المادة ٦٩ من الدستور ويقتضى اتاحة الفرصة أمام صاحب هذا الحق لاستعماله بحرية من أجل المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية دون خوف يمكن أن يؤثر عليه لو ظل سيف المسئولية الجنائية يطارده، إذا اضطرته ظروف الدفاع أن يسند واقعة شائنة لخصمه، ولذلك أغمده المشرع(١).

# ضوابط إباحة القذف عند ممارسة حق الدفاع:

ويبدو من نصوص القانون التي تقرر هذا الحق، أن لإباحة القذف عند ممارسة حق الدفاع شروطا تتمثل فيما بلي:

# أولاً: أن يتوجه الاسناد من خصم إلى خصم:

يجب لاعتبار اباحة القذف وقت الدفاع أن يكون اسناد الواقعة الشائنة

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى د. محمود نجيب حسنى \_ فقرة ٩١٨ .

<sup>—</sup> الفصل الثاني: المبحث السادس — الفصل الثاني: المبحث السادس

موجها من خصم الى خصم آخر فى الدعوى، ويدخل فى لفظ الخصم: المتهم والمدعى بالحقوق المدنية، والمستول عنها، وكذلك وكيل الخصم فى الدعوى، سواء كان قريبا وانن له وفقا للقانون بالدفاع عنه(١).

وأعضاء النيابة والقضاة لا يسألون عما تتضمنه أقوالهم أو مرافعاتهم من قذف ليس باعتبار حق الدفاع، وإنما باعتبار أنهم يؤدون وأجبهم القضائي المقرر عليهم بنص القانون(٢).

فإذا وجه القذف إلى من ليس خصما في الدعوى كالشاهد والخبير، فإن القذف لا يكون مباحا<sup>(٣)</sup>.

# ثانياً: أن يكون القذف أثناء الدفاع أمام المحاكم:

ويجب أن يكون القذف قد ارتكب اثناء الدفاع الشفوى أو الكتابى امام المحاكم، وقد جاء لفظ المحاكم في المادة (٣٠٩ عقوبات) عاما، فيشمل جميع المحاكم جنائية أو مدنية أو إدارية أو محاكم الأحوال الشخصية، كما يشمل الدفاع الذي يبديه الخصم شفويا أو كتابيا، ويترتب على هذا الشرط الا يباح القذف الذي يرتكبه الخصم ضد خصمه خارج ساحة القضاء(٤).

<sup>(</sup>١) المرجم نفسه ـ فقرة ٩٢٠ .

<sup>(</sup>۲) د. محمود محمود مصطفى \_ ص ۲۸۲ حاشية (۲) ، د. محسن قرج \_ ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) د. محمود محمود مصطفى ـ ص ٣٨٣، د. فوزية عبد الستار ـ فقرة ٢٥٧، وقارن ما نهب إليه : د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ٢٧٧، حيث يرى امتداد الاباحة للقذف الموجه بسبب الاستناد إلى أقوال الشاهد أو تقرير الخبير، حتى لا نضيق من حق الدفاع دون مبرر، وفي هذا المعنى : د. حسنين عبيد ـ فقرة ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) د. حسنين عبيد ـ فقرة ١٣٤، د. فوزية عبد الستار ـ فقرة ١٥٧، د. شريف سعيد كامل ـ فقرة ٢٢٤.

# ثالثًا: أن يكون القذف من لوازم الدفاع :

كما يجب أن يكون القذف من مستلزمات الدفاع، وضروريا لنجاحه، بأن يكون مجديا في تدعيم أقوال الخصم، وتأييد حقه، أو دحض أدلة خصمه وتفنيد دعواه، وتقدير مدى ضرورة وجود القذف في الدفاع مما يقدره قاضي الموضوع في كل دعوى على حده<sup>(۱)</sup>، فإذا لم تكن الوقائع التي أسندها أحد الخصوم إلى خصمه في الدعوى من مستلزمات الدفاع، فإن المتهم يكون مسئولا جنائيا عما تتضمنه تلك الوقائع من قذف أو سب(۱).

بيد أن عدم قيام المسئولية الجنائية ضده في تلك الحالة لا يمنع من مسائلته مدنيا أو تأديبيا إذا ثبت قيام خطأ في جانيه، وقد أشار إلى ذلك عجز المادة (٣٠٩ عقوبات)، وقد جاء فيه: الا يترتب على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوى أو الكتابي أمام المحاكم إلا المقاضاة المدنية أوالمحاكمة التأديبية (٢)).

# واجب أداء الشهادة:

كما ألزم المشرع - تدعيما للعدالة أيضا - كل شخص دعى للحضور لتأدية الشهادة أمام سلطة التحقيق، أو أمام المحاكم أن يحضر أمام السلطة استدعته، وإلا تعرض للعقاب الذي يفرضه القانون على من يمتنع عن حضوره لاداء الشهادة.

ومن ثم فإن الشهادة إذا تضمنت إسناد وقائع شائنة إلى شخص معين

<sup>(</sup>١) نقض ١٧ فبراير ١٩٧٥، المجموعة ٢٦ \_ ٢٩ \_ ١٧٥ .

 <sup>(</sup>۲) نقض ۸ اکتوبر سنة ۱۹۷۲ ـ المجموعة ۲۲ ـ ۲۲۱ ـ ۹۹۰ . . .

<sup>(</sup>٣) د. فوزية عبد الستار \_ فقرة ٦٥٧، د. محمود نجيب حسنى \_ فقرة ٩٢٥ .

<sup>— (</sup>٣٣٦) ————— الفصل الثاني: المبحث السادس \_

فلا تتواقر جريمة القنف لان الشاهد يقوم بواجب قانونى يتحتم عليه أداؤه(١) ويشترط لاباحة القذف في حالة أداء الشهادة شرطان:

أولهما: أن تتعلق الوقائع التي يسندها الشاهد إلى الغير بموضوع الدعوى، فإذا خرج الشاهد عن تلك الحدود بما يشكل جريمة سب أو قذف فإنه يعاقب على هذا الخروج

ثانيهما: أن يكون الشاهد حسن النية بأن يعتقد صحة أتواله ويستهدف بها خدمة العدالة واظهار الحق، وليس مجرد التشهير بالمجنى عليه أو الكيد له(٢).

<sup>(</sup>۱) د. محمود نجيب حسني ـ فقرة ٩١٥.

<sup>(</sup>۲) للرجع نفسه ـ فقرة ۹۱۷، د. محمود محمود مصطفى ـ فقرة ۳٤۳، د. شريف سيد كامل ـ فقرة ۲۲۰ .

# القسم الثاني

# تطبيقات وأحكام التعسف في استعمال حق النشر

يقتضى منطق البحث أن نعالج مسائل هذا القسم، ووفقا لما جرى به عنوانه، من خلال بابين نخصص أولهما لبيان تطبيقات التعسف في استعمال حق النشر، ونخصص ثانيهما: لبيان الاحكام للترتبة على التعسف في استعمال حق النشر،

(224)

# الباب الأول تطبيقات التعسف في استعمال حق النشر

رغم أن حرية التعبير عن الرأي ـ ما زالت ـ نات قناسة تقتضى وجوب الحرص عليها لنبل معناها، وسمو مقاصدها بالنسبة للفود والجماعة، ومع ذلك فإنه لا يُمكن أن تظل تلك الحرية خلوا من كل قيد، إذ أن تحررها من كل قيد قد يؤدى إلى ضرر يقوق للساس بها أو الطفيان عليها. .

ويبدو أن إساءة استعمال حق النشر، أو التعسف في استعمال حرية التعبير عن الرأى بالقول أو الكتابة إنما يقوم عندما يحيد للره بهذا الحق عن مقاصده الإجتماعية، ويصفة خاصة إذا اقترن استعماله بسوء نية، أو بقصد الإضرار الموجب للعقاب جنائيا، أو كان مما يوجب التعويض(١)

نلك أنه من للمكن أن لا يقع الاستاد لأمر والاخباريه تحت طائلة العقاب الجنائي ومع ذلك فإنه يوجب السئولية، وبالتالي التعويض، وذلك كما في الاستاد الذي يتعدى الره إلى المركز الللي لو التجاري للشخص بغير أن يخدش شرفه؛ ويغير أن يعرضه لاحتقار مواطنيه، وكذلك ما يؤثر على السمعة الفنية أو العلمية، كما في القول عن معام إنه لم ينفسن النفاع في تضية من القضايا، أو عن طبيب إنه لم يقم بلجراء عملية ما على الوجه الفني السليم(١).

وقيما تؤدى الصحف من خدمة للجمهور نشر الحوادث والأخيار،

(٢) للرجع نفسه .

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى : حسين عامر \_ التعسف في استعمال الحقوق والفاء العقود \_ مرجع سابق۔ ص ۱٤۸.

ولكن رفقا لما تقضى به المصلحة العامة من أن يكون هذا النشر لفائدة الجمهور، فإنه قد يعاقب على نشر الحائث أو الخبر جنائيا، إذا تبين أن ثمة عوامل شخصية نفعت إلى نشره، أو أنه ليست هناك أية فائدة تعود على المصلحة العامة من نشره وإذاعته، ومع ذلك فإن هناك بعض حالات لا تستوجب المسئولية الجنائية، ولكنها مع ذلك تستوجب الحكم بالتعويض كما إذا حائت الصحيفة في نشرها الخبر عن الفرض الإجتماعي المقصود من حرية النشر.

رقد قضت محكمة وليون، الاستئنافية، بأنه: وولو أن لصاحب جريدة فرنسا الحرة La France Libre استعمال حقه من مناقشة وإناعة الأعمال السرية لطائفة (اللسونيين) والإخبار عن موقف احد أعضائها الذي عمل عازفا على الأرغول بكنيسة وسانت بول، إلا أنه قد جاوز الحد المخول له بهذا الحق واقترف خطأ، فيما قد قام به قبل راعي الكنيسة من أكراء أدى لحمله على وقف هذا العازف، وليس يعفيه من السئولية ما يدفع به من أن الباعث على نشره هو للصلحة العامة وبغير نية الإضرار، إذ هو ضرر لحق بحق على نشره هو الصلحة العامة وبغير نية الإضرار، إذ هو ضرر لحق بحق الغير لا يشترط فيه الاقتران بنية الإضرار، إذ

رهذا الحكم يقرر أنه لا يشترط أن تتواقر لدى صلحب الجريدة نية الإضرار. أو أنه إنما قام بحق خولته إياه حرية الرأى، ومع ذلك فقد الزمه بالتعويض على أساس تجاوزه الحدود المفروضة لهذا الحق في مساسه بحق الغير، وهذا هو المظهر الشخصي البحت لنظرية سوء استعمال الحقوق، وأن المسئولية في هذه الحالة تقوم بناء على ما تقرره هذه النظرية، من أن مبدأ استعمال الحق يكون متنافيا مع ما تقتضيه المصلحة الإجتماعية إذا ترتب

البـــاب الأول

- (TEY)

<sup>(</sup>١) حكم محكمة ليون الاستثنافية بتاريخ ١٠ يوليو سنة ١٨٩٦، سيرى ١٨٩٧ ـ ٢ - ٧٦ .

عليه للساس بحق الغير.

وتطبيقا لذلك؛ فإن الجرائم الصحفية ليست إلا ما يرتكب اعتسافا في استعمال حرية استعمال حرية الصحافة، ومن العسف في استعمال حرية الصحافة للوجب للمسئولية ما يصدر عن هوى أو إرضاء لشهوة الإنتقام، فكل مضرة بحق مشروع إنما هي إسامة تستوجب للسئولية جنائية كانت أو مدنية(١).

ولما كانت اسامة استعمال حق النشر تعتبر متحققة في كل حالة تستوجب السائلة أيا كان نوعها مدنية كانت أو جنائية، فإنه يمكن القول أن تطبيقات تلك الإسامة يمكن وفقا لهذا التأميل النظرى ومن واقع تطبيقه العملى، قد تقع على الأقراد حين تمس بمصاحهم الخاصة بوقد تقع على الجماعة حين تمس بحق عام يرتبط بالصلحة العامة الجموع الناس، وبالتالى فإن خطة دراسة هذا الباب سوف تنقسم إلى فصلين، أولهما: لبيان التعسف في استعمال حق النشر الضار بحقوق الأقراد، أو للصلحة الفردية وثانيهما: لبيان التعسف في استعمال حق النشر الضار بحقوق الأقراد، أو للصلحة الفردية وثانيهما:

سياب الأول المراب الأول

<sup>(</sup>١) في هذا للمني : حسين عاسر ـ للرجع نفسه ـ ص ١٥٠ .

# الفصل الاول تطبيقات اساءة النشر الضار بمصالح الافراد

والتعسف في استعمال حق النشر، يكون ضارا بمصالح الافراد إذا تضمن إسناد أمور إليهم من شأنها أن تنال من كيانهم الأدبى على نحو ما هو حاصل في حالتي القذف، والسب، كما يتحقق التعسف في حالة خيانة أمانة السر على نحو يوقع للعتدى عليه في حرج نفسي من جرائه، وبالتالي فإن تطبيقات هذا النوع من التعسف تتمثل في ثلاثة أمور، هي القذف، والسب، وإفشاء الأسرار، ونخصص لبيان كل منها مبحثا.

#### المبحث الاول

# القنث والسب العلني والاهانة

يعتبر القذف والسب والاهانه من أهم تطبيقات التعسف في استعمال حق النشر الضار بمصالح الأفراد حيث ينال من شرف المجنى عليه في اعتباره، وإن كان مدى التعدى في كل منهما مختلفا، ونبين ذلك:

أولاً: جريمة القذف:

تعريف بالقذف:

لم يشأ المشرع أن يترك مهمة التعريف بالقذف - كعادته - للفقه، فأثر أن يضع له في منة قانونية تعريفا له، فنصت الفقرة الأولى من المادة (٢٠٢ عقوبات)، "على أنه: (يعد قاذفا كل من أسند لغيرة بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١ من هذا القانون) أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من

-- (٢٤٠) ----- الفصل الأول: المبحث الأول ---

أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ويبدو من هذا التعريف أن محل التحريم فى القنف، هو التطاول بالتعبير على سمعة الغير علنا، وأى خطر أو ضرر يحتمل تحققه تجاه سمعة هذا الأخير هو الحكمة من التحريم، ولا يلزم توافره فى محل التجريم، حيث لا يشترط لقيام الجريمة أن يصلب الجني عليه يضرر ما، ولا أن يتعرض لخطر الضرر، قلو كانت سمعة المجنى عليه أقوى من أن تتأثر بقدح الجانى، وأتوى من أن تتعرض حتى لخطر هذا التأثير، فإن الجريمة تقع، دون أن يلزم القاضى بإثبات حدوث ضرر اسمعة للقنوف فى حقه، أو تعرضها لخطر الضرر(۱).

كما يبس من هذا التعريف أن لتلك الجريمة ركنين:

أولهما: الركن للادي:

ويتحقق الركن للادى بأن ينسب إلى شخص ما بطريق من طرق العلانية، أمر معاقب عليه، أو موجب لاحتقاره بين قومه، فالركن للادى يتميز بأمرين هما:

١ - أنه تعبير بوسيلة معينة .

٢ - وأن هذا التعبير يتعلق بموضوع معين,

(١) التعبير ووسيلته:

والتعبير في القنف يعنى الإفصاح عن طوية النفس بلحد أساليب (١) د. رمسيس بهتام - الجرائم للفعرة بأحاد الناس - ص ٢٥٧ وما بعدها - منشأة للعارف بالاسكندرية .

– القصل الأول: للبحث الأول——— (٢٤٦) —

التعبير كلاما أو رسما أو صورة أو غير ذلك من وسائل التعبير عن للعنى، كالقول أو الصياح أو الفعل أو الايماء أو الكتابة وما في حكمها، بما يقضى الى نسبة واقعة معينة أو أمر ما إلى شخص معين (١).

فلئن كان التعبير بالكلام مباحا بين الناس، إلا أنه قد يصبح جريمة إذا اتخذ أداة لتجريح الغير أو النيل من سمعته، حيث يصبح - حالتئذ - جريمة ولو كان اخبارا بأمر حقيقى، لان من واجب المرء آلا يعنى إلا بنفسه، وإلا يقيم من نفسه قاضيا، على غيره، ليشهر بهذا الغير، ولو كان بذكر أمور حقيقية عنه، ذلك عنف يحظره القانون الجنائى، رغم أنه عنف فى القول لا فى الفعل، ولو تشاتم الناس دون عقاب لحل الخصام بينهم محل الوئام، وتقطعت أوصالهم، واختلفت أواصر معيشتهم الجماعية، والقانون الجنائى إنما يكفل بالذات قيام هذه للعيشة الجماعية بالعقاب على كل ما يمس بكيانها.

وليست وسيلة مؤلخنة الإنسان عن خطأ وقع منه أن يشهر به بين الناس، بل وسيلة ذلك شرعا هي إبلاغ هذا الخطأ إلى ولي الأمر في الجماعة(٢).

فإذا تمخض التعبير عن اسناد واقعة معينة أو أمر ما إلى شخص معين فإن جريمة القنف تكون قد وقعت، يستوى أن يكون اسناد هذا الأمر أو نسبته إلى ذلك الشخص على سبيل الجزم واليقين، أو الشك والاحتمال، وقد قضت محكمة النقض بأن: «الاسناد في القذف كما يتحقق بكل صيفة

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ـ ص ۲۰۸، د. محمود نجيب حسنى ـ القسم الخاص ـ فـ قـرة ۲۰۲، د. فوزية عبد الستار ـ القسم الخاس ـ فقرة ۲۰۲، د. عمر السعيد رمضان ـ القسم الخاص ـ فقرة ۲۰۲، د. عمر السعيد رمضان ـ القسم الخاص ـ فقرة ۲۰۲ د. شريف كامل ـ جرائم الصحافة ـ ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>Y) د رمسیس بهنام - السابق - ص ۲۰۸ وما بعدها ..

<sup>-- (</sup>٢٤٧) ---- الفصل الأول: المبحث الأول ---

توكيدية، يتحقق أيضا بكل صيغة، ولو تشكيكية من شأنها أن تلقى فى روع الجمهور عقيدة ولو علجلة أو ظنا أو لحتمالا، ولو وقتيين فى صحة الأمور المدعاة)(١).

كما يسترى أن تكون نسبة الواقعة الشائئة إلى المجنى عليه من انشاء البجاني أو منقولة عن الغير، فلا يقبل من أحد الإفلات من للسئولية الجنائية أن يتنرع بأن الكتابة التي تتضمن جريمة إنما نقلت عن صحيفة أخرى، إذ الواجب يقضى على من ينقل كتابة سبق نشرها. بأن يتحقق قبل إقدامه على النشر من أن تلك الكتابة لا تنطوى على أية مخالفة للقانون(٢)، ولا قرق في تحقق الاسناد بأسلوب صريح أو ضمني، فللداورة في الأساليب الانشائية للفرار من حكم القانون لا نقع فيها للمداور ما دامت الإهانة تترادى للمطلع خلف ستارها، وتستشعرها الأنفس من خلالها، فإن تلك المداورة مخبئة أخلاقية شرها أبلغ من شر المسارحة فهي أجدر منها بحكم القانون، (٢)

ولا يكفى مجرد التعبير لقيام جريمة القذف، بل يجب أن يقع هذا التعبير بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في لللدة (١٧١ من قانون العقوبات)، والتي تنص على أنه: ديعتبر القول أوالصياح علنيا إذا حصل الجهربة، أو ترديده بإحدى الوسائل لليكانيكية في محفل عام، أو أي مكان لتر مطروق، أو إذا حصل الجهربة أو ترديده بحيث يستطيع سعاعه من كان في مثل ذلك الطريق أو الكان أو إذا أنبع بطريق اللاسلكي، أو بأية طريقة لحده، و

<sup>(</sup>۱) نقض ۱۲ يناير سنة ۱۹۰۰ ـ مجموعة لمكام النقض الجنائي ـ ۱ ـ ۸۲ ـ ۲۰ وفي ۱۷ يناير سنة ۱۹۹۱ الجموعة ۱۲ ـ ۱۰ ـ ۱۴ .

<sup>(</sup>٢) تقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٦٠ - المعنوعة ١١ - ١٨١ - ٩٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في هذا للعنى حكم النقض الجنائي في ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٣ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ ٢ ـ ص ١٤٦ .

<sup>-</sup> الفصل الأول: المبحث الأول ----- (٢٤٨) ---

# (٢) موضوع الاسناد:

ويجب أن ينصب فعل الاسناد على موضوع معين، يتمثل وفقا لما جرى به نص المادة (٢٠٢ / ١ عقوبات) في الواقعة محددة يكون من شانها لو كانت صحيحة عقاب من اسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، ويبدو من هذا النص أنه يجب أن تكون الواقعة المسندة بالقذف محددة، وأن يكون من شأنها لو كان صحيحة عقاب من اسندت إليه أو إحتقاره، وأن تكون موجهة إلى شخص معين أو أشخاص معينين، وهو ما يقتضى تعيين شخص المجنى عليه.

# (أ) ان تكون الواقعة محددة:

يجب أن تكون الواقعة المسندة للمجنى عليه فى القذف محددة، ويقصد بالواقعة كل أمر إيجابى أو سلبى يتصور حدوثه، ومن ثم يمكن إسناده إلى المجنى عليه سواء حدث فعلاً، أو كان حدوثه ممكنا، أما إذا كانت الواقعة مستحيلة الوقوع، فإن جريمة القذف لا تتحقق(١) ويجب أن تكون الواقعة المسندة إلى المجنى عليه محددة وعلى نحو يمكن إقامة الدليل عليها، كما لو اسند شخص لآخر أنه سرق نقود زميله، أو إلى موظف أنه اختلس ما لا فى عهدته ويسبب وظيفته، فإذا خلت الواقعة من التحديد مثل قول المتهم للمجنى عليه أنه لص أو نصاب أو مرتشى أو زير نساء كانت الواقعة سبا لا قذفا، إذ أن عديد الواقعة هو القيصل بين القذف والسب(١)، وإن كان يكفى فى تحديد

<sup>(</sup>١) د. حسنين عبيد - جرائم الاعتداء على الأشخاص - فقرة ١٢٨ - طبعة ١٩٨٢ .

<sup>(</sup>۲) د لحمد فتحی سرور - القسم الخاص - فقرة ۴۷۷، د. فوزیة عبد الستار - فقرة ۱۹۶ - د. ریاض شمس - ص ۲۲۹، د. محمود مصطفی - فقرة ۲۱۳، د. شریف سید کلمل - السابق - ص ۱۷۸.

واقعة القذف التحديد النسبى للواقعة، ويترك تقدير ذلك لقاضى الموضوع فى ضوء ظروف كل حالة على حدة (١)، فإذا تعذر تحديد الواقعة الشائنة المسندة إلى المجنى عليه، فإن جريمة القذف لا تكون متوافرة ويسال المتهم عن جريمة السب (٢).

# (ب) أن يكون شأن الواقعة عقاب من أسندت اليه أو احتقاره عند أهل وطنه:

ويشترط أن يكون من شأن الواقعة المسندة للمجنى عليه أن تؤدى إلى عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٣٠٢ عقوبات)، ومفاد ذلك أن الواقعة المسندة للمجنى عليه قد تؤدى إلى عقابه، أو احتقاره عند أهل وطنه.

ويقصد بالعقاب في مفهوم تلك المادة: أن تكون الواقعة المسندة إلى المجنى عليه جريمة تستوجب معاقبة مرتكبها سواء كانت جناية أو جنحة أو مجرد مخالفة، والضابط في ذلك هو نص القانون المجرم للواقعة (٢)، وياخذ العقاب التأديبي حكم العقاب الجنائي إذ أن اسناد واقعة شائنة تستوجب مساءلة المجنى عليه تأديبيا، وإن لم يرق في نظر البعض لمرتبة العقاب الجنائي، فهو في الغالب يستوجب الاحتقار ومن ثم تكون جريمة القذف متوافرة(٤)، ولا يشترط توقيع العقاب على الواقعة، وإنما يكفي أن يكون من

<sup>(</sup>۱) د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ۲۵۷، د. لحمد فتحى سرور ـ فقرة ٤٧٧، د. شريف سيد كامل ـ السابق.

<sup>(</sup>۲) د رياض شمس السابق.

<sup>(</sup>٣) د. حسنين عبيد ـ فقرة ١٢٨، فقرة ٧٧١ .

<sup>(</sup>٤) في هذا للعني : د. شريف سيد كامل - السابق ١٧٩، وراجع : حكم النقض الجنائي في ٨ اكتوبر سنة ١٩٧٧، للجموعة ٢٢ - ٢٢١ - ٩٩٥ .

<sup>-</sup> الفصل الأول: المبحث الأول -----

شأنها ذلك، بل حتى ولو توافر مانع من موانع المسئولية أو العقاب، فإذا كانت الجريمة المنسوبة للمجنى عليه تتوافر في شأنها أحد أسباب الإباحة فإن جريمة القذف تكون منتفية(١).

وأما الاحتقار فيراد به أن يكون من شأن الواقعة المسندة إلى المجنى عليه أن تحط من مكانته الاجتماعية بين مخالطيه في الوسط الذي يعيش فيه، والضابط في اعتبار ما إذا كان من شأن إسناد واقعة معينة المساس بمركزه والتقليل من مكانته الإجتماعية هو ضابط موضوعي، قوامة الرأي السائد في الوسط أوالبيئة التي يعيش فيها المجنى عليه، وتقدير ذلك من شأن قاضي الموضوع وفقا لظروف كل دعوي(٢).

فإذا لم يكن من شأن الواقعة احتقار الشخص للنسوية إليه عند أهل وطنه فلا تتوافر جريمة القذف، مثل أن يسند شخص لتاجر أنه يخسر كثيرا، أو أنه على وشك الإفلاس، فإن تلك الوقائع \_ على فرض صحتها \_ لا تستوجب احتقار أو عقاب من أسندت إليه(٢)

# (ج-) أن تكون الواقعة موجهة إلى شخص محدد:

كما تفترض جريمة القذف أن يكون الإسناد فيها موجها إلى شخص معين أو أشخاص معينين بالذات، وهو ما يقتضى أن يكون المجنى عليه

<sup>(</sup>١) د. فوزية عبد الستار ـ ص ٥٣٩ ، د. محمود نجيب حسنى ـ ص ٦٢٨ .

<sup>(</sup>٢)د. محمود نجيب حسنى ـ ص ٢٢٦، وقد قضى بقيام جريمة القنف بحق من قال عن المجنى عليه: إنه يعاشر إمراة معاشرة غير شرعية، نقض ٥ قبراير سنة ١٩٨٧ ـ المجموعة ٢٩ ـ ٢٤ ـ ١٩٢٧، ونقض ٨ اكتوير سنة ١٩٧٧ السابق الإشارة إليه، كما قضى بإدانة المتهم بالقذف لانه أسند للمجنى عليه أنه يؤجر شقة مفروشة لمن هب وبي، نقض ٢١ مايو سنة ١٩٧٠، ٢١ ـ ١٩٧٨ ـ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) د. محمود نجیب حسنی ـ فقرة ۸۵۲ .

<sup>-- (</sup>٢٥١) ---- الفصل الأول: المبحث الأول ---

محدداً تحديدا واضحا، إذ أن القذف يعتبر إعتداء على شرف واعتبار شخص معين، ومن البديهي أن يكون هذا الشخص محدداً المبيا يمكن إدراكه من تحديده بالإسم، وإنما يكفي أن يكون محدداً تحديداً نسبيا يمكن إدراكه من مضمون عبارات القذف، ويكفي لوجود الجريمة أن تكون العبارات موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه القاذف حتى ولو كان ذلك من فحوى عبارات القذف، فحالتنذ يحق العقاب على الجريمة، ولو كان المقال خلوا من ذكر اسم الشخص المقصود(١)، فإذا تعذر معرفة شخص المجنى عليه، فإن الجريمة لا تكون قائمة، وتعيين شخص المجنى عليه، مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع، وفقا لظروف وملابسات كل قضية على حدة(١)، ويستوى في القذف أن يكون المجنى عليه شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا إذ أن الشخص المعنوى له الحق في صيانة شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا إذ أن الشخص المعنوى له الحق في صيانة شرفه واعتباره، ومن ثم يكون القذف الواقع في حقه معاقبا عليه (٩).

ولا تتوجه جريمة القذف إلى الاموات إلا إذا امتد القذف منها إلى الاحياء، كما لو قيل عن امرأة متوفاة أنها كانت تعاشر شخصا غير زوجها وانجبت منه ولدا غير شرعى فهذه الواقعة تمس ابن المتوفاة، وتتوافر بها جريمة القذف في حقه(١).

<sup>(</sup>۱) د .حسنین عبید ـ فقرة ۱۳۷، د. محمود نجیب حسنی ـ فقرة ۸٤٠ .

<sup>(</sup>۲) د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ۲۰۱، د. فوزية عبد الستار ـ فقرة ۲۱۸، د. شريف سيد كامل ـ ص ۱۸۲،

<sup>(</sup>٢) نقض ١٩ مارس ١٩٣٤، مجموعة القواعد القانونية \_ جـ ٢ ـ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) د محمود محمود مصطفى ـ فقرة ٢١٥ .

<sup>(°)</sup> د. ریاض شمس۔ جـ ۱ ـ ص ۲۷۲، د. عمر السعید رمضان۔ فقرة ۲۰۱: د رمسیس بهنام ـ ص ۲۲۶: د رمسیس

<sup>(</sup>٦) د. أحمد فتحي سرور ـ فقرة ٤٧٧، د. محمود نجيب حسنى ـ فقرة ٨٤٧، د. فرزية عبد الستار ـ فقرة ٦١٨، د. رياض شمس ـ ص ٢٧١، د. شريف سيد كامل ـ ص ١٨٢.

ولا يشترط في الواقعة الشائنة للسندة للمجنى عليه أن تكون كاذبة، فللشرع يعاقب على القذف سواء كانت تلك الواقعة صحيحة أم كاذبة، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يسمح للمتهم - كقاعدة عامة - أن يثبت صحة الواقعة التي أسندها إلى المجنى عليه للإفلات من المسئولية الجناثية عن القذف، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمة التي تناولها المشرع في الفقرة الثانية من المادة ٢٠٢ عقوبات، كما لا يشترط أن ترتكب جريعة القذف في حضور المجنى عليه، فإن في اشتراط توافر العلانية بطرقها المختلفة في جريمتي السب العلني والقذف ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجنى عليه بما يؤلم، ويتأذى به من عبارات القذف، والسب، وإنما هي ما يصاب به المجنى عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشيئه في شرفه واعتباره (۱).

# وفي الفقه الإسلامي :

يعرف القذف في اللغة: بأنه الرمي بالحجارة وغيرها، ثم استعدل للرمي بالمكاره، لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل منهما(٢)

وفى اصطلاح الفقهاء: نجد أن هناك التجاهين فى تعريفه، حيث نهب جمهور الفقهاء إلى أن الرمى بالزنا خاصة (٢)، وذهب المالكية إلى أن

<sup>(</sup>١) نقض ١٦ ابريل سنة ١٩٢١ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ ٢ ـ ص ٢٨٩، وفي ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٢٩، المجموعة الرسمية ـ ٤١ ـ ٩٦ ـ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) مختار المسحاح ـ ص ٢٦ه .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير للكمال بن الهمام \_ جـ ٤ \_ ص ١٩٠، ومغنى المحتاج جـ ٤ \_ ص ١٥٥، والمغنى لابن قدامة \_ جـ ٨ \_ ص ٢١٥ \_ مكتبة الرياض الحديثة، والمحلى لابن حزم \_ جـ ١١ \_ ص ٢٦٥ وما بعدها: مسالة ٢٢٢٢ .

<sup>--- (</sup>٢٥٢) ----- الفصل الأول: المبحث الأول ---

الرمى بنفى النسب عن أب أو جد، وأن علا، صريحا أو تلويحا(١)

فإذا تحقق الرمى على هذا الوجه تحققت جريمة القذف إذا توافرت شروط المسئولية الجنائية، فإذا كان المقذرف حيا فإن حق الخصومة يناط به، أما إذا كان قد مات فإنه ينبغى التفرقة بين حالة ما إذا كان قد باشر الدعوى ومات قبل صدور حكم فيها، وهنا ذهب رأى جمهور الفقهاء إلى أن حق الخصومة ينتقل إلى ورثته (٢)، أما إذا لم يكن قد باشر الدعوى فإن الخصومة لا تنتقل الى الورثة إلا إذا كان القذف قد وقع بعد موته، وحالتنذ يقوم الوارث مقام مورثه في المطالبه بحد القذف، حيث يثبت هذا الحق لكل وراث يلحقه عار القذف ما عدا الزوجين (٢)، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التعريض بالقذف تتحقق به الجريمة، ويستوجب العقاب، وذلك على نحو ما رأينا(٤)، والفقهاء متفقون على أن من يقذف جماعة فإنه يعاقب، ولكنهم مختلفون في مضمون هذا العقاب.

حيث ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يحد حدا واحدا(٥)، وذهب الشافعية

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ جـ٤ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) المدونة \_ جـ ١٦ \_ ص ٢٠ ، والمغنى لابن قدامة \_ جـ ٨ \_ ص ٢٣٠، وقارن ما ذهب اليه المنفية من أنه بالموت تنقضى الدعوى الجنائية ولا تنتقل إلى الورثة، فتح القدير للكمال بن الهمام \_ جـ ٥ \_ ص ٣٢٦ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار \_ جـ ٤ \_ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ـ جـ ٤ ـ ص ٥٢، وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ـ جـ ٤ ص ١٠٤، والمهذب للشيرازى ـ جـ ٢ ـ ص ١٠٤، والمهذب للشيرازى ـ جـ ٢ ـ ص ٢٧٠، والمغنى لابن قدامة ـ جـ ٨ ـ ص ٢٣٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) راجع: ص ٧٧ وما بعدها .

والإمام زفر من الحنفية إلى أنه يجب لكل واحد منهم حداً (۱) وبهذا نستبين أن ما قرره القانون في الركن المادي لجريمة القذف يتفق مع ما ذهب إليه الفقه الإسلامي إلى حد كبير، وإن كان القانون قد وسع كثيرا في الأعمال التي تكونه، بما يجعله مستغرقا للقذف والسب في الفقه الإسلامي، إذ أنه إنما يهدف إلى حماية الشرف والاعتبار من كل فعل يراه ماسابهما، أو موجبا لاحتقار صاحبهما بين قومه، ومعروف أن الأمور الموجبة للاحتقار لا يمكن حصرها، ومن ثم آثر القانون أن يضع لها في ركن الجريمة المادي معيارا مرنا يمكن أن يتسع لها، وفي غير ذلك يتفق الفقهان إلى حد كبير.

# ثانيهما: الركن المعنوى:

ويقصد بالركن المعنوى: القصد الجنائى أى اتجاه ارادة الجانى الى اتيان الفعل المكون للجريمة على النحو الذى وصفه القانون، فإذا كان الركن المادى لجريمة القذف هو التعبير علنا ضد شخص عن أمر موجب لعقابه أو احتقاره، ومن ثم يجب أن تتجه ارادة القانف الى تجريح المقنوف فى حقه بأمر موجب للعقاب أو الاحتقار، وهذا ما يعبر عنه بقصد الاسناد أو قصد القذف، ومن ثم فإنه إذا تضمن حديث المرء مصادفة عن شخص أمرا قد يفهم منه احتمالا، نسبة ما يوجب العقاب أو الاحتقار إلى هذا الشخص دون أن تنصرف إرادته إلى هذا المعنى، فلا عقال (٢).

كما يجب أن تتجه إرادة القاذف إلى العلانية، وهذا ما يعرف بقصد العلانية أو قصد اذاعة القذف، فلو توافرت العلانية في الاسناد عفوا لا قصدا كما لو تصادف وجود القاذف في محل عام، حين نطق بعبارات القذف ردا

<sup>(</sup>۱) المهذب للشيرازي - جـ ۲ ـ ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٢) د. رمسيس بهنام ـ السابق ـ ص ٢٦٥ .

على المقذوف في حقه في مناقشة حادة بينهما، وبناء على استفزار هذا الأخير، فإن قصد العلانية - حالتئذ - لا يعتبر متوافرا (١).

والركن المقنوى يأتلف من عنصرين هما الارادة، والإدراك.

أما الارادة فإنها تعنى القدرة على توجيه السلوك من خلال التبصر والأختيار، وذلك بالقدر الذي يفترض في الانسان العادي قدرا من الحرية والاختيار يسمح بتحمله نتيجة أفعاله (٢).

واما الإدراك فإنه يعنى القدرة على الفهم والتمييز والتقدير، ويسمى لدى بعض الشراح، بالعلم، وقوامة ادراك ماهية الفعل الذى حدث فى العالم الخارجى وإحاطته بواقعه حتى يكون فى الإمكان القول باتجاه ارادة فاعله إلى إحداثه (٢)، ومن ثم يتعين أن ينصرف علم الجانى إلى الوقائع المتعددة المكونة للجريمة وينبغى أن يحيط علم الجانى بهذه الوقائع لان القصد الجنائى يعنى أن الإرادة الواعية تتجه الى الجريمة بكل عناصرها، وأركانها سواء من حيث النشاط أو النتيجة ومن ثم تكون الجريمة عمدية (٤).

ثانياً: جريمة السب العلني<sup>(٥)</sup> :

واما جريمة السب فقد عرفتها المادة (٢٠٦ عقوبات) بأنها: (كل سب لا

- الفصل الأول: المبحث الأول ---- (٢٥٦) ---

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) د. عماد النجار .. الوسيط في تشريعات الصحافة .. ص ٣٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) د. محمود نجيب حسنى ـ النظرية العامة للقصد الجنائى ـ فقرة ٢٥ ـ طبعة ١٩٨٨، والقسم الخاص ـ فقرة ٨٧٨ .

<sup>(</sup>٤) نقض ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۰۰ ـ مجموعة أحكام النقض ۱ ـ ۱۲۱ ـ ۲۲۲، وفي ۱۳ اكتوبر سنة ۱۹۲۹ للجموعة ۲۰ ـ ۲۰۱ ـ ۱۰۳۲ .

<sup>(°)</sup> من المقرر أن السب نوعان : سب علنى وهو الذي نص عليه المشرع في المادة ٢٠٦ وسب غير علنى وهو الذي نصت عليه المادة (٢٧٨ / ٩ عقوبات) بقولها: كل من ابتدر انسانا بسب غير علنى، وهذا السب غير العلنى بغير مخالفة بينما السب العلنى جنحة والمعيار بينهما هو العلانية في السب العلنى وانتقاؤها في السب غير العلنى، ودراستنا تقتصر على السب العلنى على أساس أنه هو الذي يرتكب بالنشر.

يشتمل على اسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبيئة بالمادة (١٧١) بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويبدو من نص تلك المادة أن لجريمة السب ركنين : مادى، ومعنوى:

أما الركن المادى فإنه يتمثل فى نشاط اجرامى يؤدى إلى إسناد عيب أو تعبير ينطوى على خدش لشرف المجنى عليه واعتباره، دون أن يتضمن اسناد واقعة محددة له وهذا ما يعيز السب عن القنف(١)، فلثن كان الاخير يتمثل – وكما سبق القول – فى اسناد واقعة محددة للمجنى عليه، فإن السب يحصل من خلال اسناد واقعة غير محددة مثل أن يقول عن المجنى عليه، أنه سيىء الخلق، أو شرير، أو لمص، أو مرتشى، أو نصاب(١)، أو وصف المجنى عليه عليه، وصف المجنى عليه عليه كانه حيوان أو كلب أو ابن كلب(١).

ولم يرد فى القانون تعريف للشرف أو الاعتبار، ولكن يمكن القول بأن كلا من اللفظين يعبر عن ذات المعنى، وهو سمعة الفرد بين الناس، غاية الأمر أن لفظ الشرف يعبر عن سمعة المرء من الناحية السلبية، أى من ناحية انتفاء ما يشينها فى اعتقاد الناس، وأن لفظ الاعتبار يعبر عن ذات السمعة، وإنما

<sup>(</sup>۱) د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ۲۸۲، د. حسنين عبيد ـ فقرة ۱۳۸، د. رمسيس بهنام ـ ص ۲۸۵ . د. محمود محمود مصطفى ـ فقرة ۲۷۵، د. أحمد فتحى سرور ـ فقرة ۲۹۱,

<sup>(</sup>٢) د. فوزية عبد الستار\_ فقرة ٦٧٠، ونقض ٢٥ اكتوبر سنة ١٩٣٧ ـ المجموعة الرسمية ٢٩ ـ ٢٠ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) د. رمسيس بهنام - ص ٣٨٦، ونقض ١٤ نوفمير سنة ١٩٣٢ مجموعة القواعد القانونية - جـ ٢ - ص ١٦، كما يعتبر سبأ اسناد الجانى للمجنى عليه علنا: وأنه كان يعمل بالسلك القضائى ثم انحرف نحو الجريمة ففصل من عمله، واراد أن يشتغل بالمحاماة فأبت لجنة القيد أن تضم إلى صفوف المحامين نصابا عالميا، نقض ٢٩ مارس سنة ١٩٧٦، الجموعة الرسمية ٢٧ - ٧٩ - ٣٦٩.

من الناحية الايجابية أى من ناحية التقدير الذى يخص الفرد فى اعتقاد الناس، ولما كان كل أمر موجب للعقاب أو الاحتقار بعد البوح به علنا ماسا بالشرف أو الاعتبار، فإن كل قذف يعد فى الوقت نفسه سبا ولكن ليس كل سب قذفا، إذ لا يلزم فى السب كما قلنا أن يتضمن بوحا بواقعة محددة ينسبها فاعل الجريعة إلى الجنى عليه(١).

وقد اعتبر القانون جريمة السب متوافرة، ولو انتفت العلانية في حالة ارتكابها بطريق التليفون، فنصت المادة (٣٠٨ مكرر عقوبات، في فقرتها الثانية) على أن: دكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه في الفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خنشا للشرف والاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها المادة ٢٠٠٦.

وأما الركن المعنوى: فإنه يتمثل في انصراف ارادة الفاعل إلى الفعل المادى، المكون للجريمة كما وصفه القانون، ولما كان هذا الفعل هو التعبير علنا عن أمر خادش للشرف أو الاعتبار فيتعين للقول بتوافر القصد الجنائي أن تنصرف ارادة الجاني من جهة إلى خدش الشرف أو الاعتبار وهذا هو قصد السب، وإلى العلانية في هذا الخدش من جهة أخرى، وهذا هو قصد اذاعة السب،

#### موازنة بين القذف والسب العلنى:

ويتضح مما سبق: أن السب يتفق مع القذف في بعض الوجوه، ويختلف معه في وجوه أخرى: فالسب والقذف يتفقان في أن كلا منهما يعتبر

- الفصل الأول: المبحث الأول ---- (٢٥٨) --

<sup>(</sup>۱) د. رمسيس بهنام ـ ص ۲۸۲، وقد قضى بأن لا يعتبر سبا قول كلمة «اخرس» نفاعا عن النفس أمام من انهم قائل هذه الكلمة باغتصاب أثاب زوجته وبأنه يريد أن يعيش من مالها، نقض ٦ أكتوبر سنة ١٠١٤، المجموعة الرسمية ٢٠ ـ ٧٧ ـ ١٠١٤.

<sup>(</sup>۲) د. رمسیس بهنام ـ ص ۲۸۷، د. شریف سید کامل ـ ص ۱۹۰ .

اعتداء على حق المجنى عليه في شرفه واعتباره وذلك بإسناد واقعة شائنة اليه، وإن كانت تلك الواقعة محددة في القذف، وغير محددة في السب(١).

كما يختلف كل منهما في العقوبة، ولئن كانت عقوبة السب هي الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين (مادة ٣٠٦ عقوبات)، فإن عقوبة القذف في صورتها البسيطة، هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (مادة ٣٠٣ / ١ عقوبات)

فإذا وقعت الجريمة في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة، أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين، مادة (٣٠٣ ١٠٧ عقوبات).

كما تشدد العقوبة في جريمة القذف الموجهة ضد عمال النقل العام بما قضت به المادة ٣٠٦ مكررا (ب) من قانون العقوبات بقولها: ويكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٠٦، ٣٠٢، ٢٠٦ (القذف والسب) خمسة عشر يوما .. إذا كان المجنى عليه في الجرائم المذكورة موظفا أو عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطاته .

كما تشدد عقوبة جريمة القذف وفقا للمادة ٣٠٧ من قانون العقوبات: وإذا ارتكبت بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فيرتفع الحدان

<sup>(</sup>۱) د. شریف سید کامل ـ ص ۱۹۲ .

<sup>-- (</sup>٢٥٩) ----- القصل الأول: المبحث الأول ---

الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (٣٠٣ عقوبات) الى الضعف،

وكذلك إذا تضمن القذف طعنا في الأعراض أو خدشا لسمعة العائلات وذلك وفقا للمادة (٣٠٨ عقوبات) التي تنص على أنه: وإذا تضمن القذف طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فتصبح العقوية، الحبس والغرامة معا بحيث لا يستطيع القاضي أن يحكم بإحداهما فقط،

ويقصد بالطعن في عرض الأفراد أن يسند الجاني إلى شخص معين واقعة تظهر انحراف سلوكه الجنسى، أو أنه يفرط في عرضه (١).

وإما خدش سمعة العائلات، فيراد به اسناد واقعة تمس سمعة العائلة كلها سواء تضمن طعنا في عرض لحد اقرادها أو غير ذلك من الأمور التي تمس شرف العائلة ومكانتها الاجتماعية، كقول المتهم عن أقراد عائلة أنهم يتاجرون في المخدرات أو يديرون منزلهم لتعاطى الخمور ولعب القمار(٢)

وبهذا يتضح الفرق بين كل من جريمة القذف والسب العلني.

ثالثاً: الإمانة:

جرت العادة لدى كثير من الفقهاء والشراح على الحاق الإهانة بالقذف

<sup>(</sup>۱) د. حسنين عبيد - فقرة ١٢٦، أو هو رمى المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أنهن يفرطن في أعراضهن أي يبذلن مواضع عفتهن بذلا محرما شرعا، أو يأتين أمورا دون بذل مواطن العفة لكنها مخالفة للآداب بما ينم عن استعدادهن لبذل انفسهن عند الا قتضاء ، نقض ١٦ يناير سنة ١٩٣٣، محموعة القواعد القانونية - ج- ٣ - ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>۲) د. حسنین عبید - فقرة ۱۲۱، د. محمود محمود مصطفی - فقرة ۳۰۰، د. محمود نجیب حسنی - فقرة ۸۹۱، د. شریف سید کامل - ص ۱۸۸.

والسب لان كل فعل من هذه الأفعال يستهدف غاية واحدة هى الانتقاص من حق الشخص فى الاحترام أو التقدير الواجبين له بحسبانه إنسانا، على أن الإهانة تتضمن الى جانب ذلك انتقاصا للإحترام الواجب للإنسان ليس بوصفه إنسانا فحسب، وإنما باعتبار صفة أساسية فيه هى صفة الوظيفة، أى أن الوظيفة فى ذاتها يجب أن يكون لها من الاحترام فى شخص شاغلها على نحو يمكن من ادائها.

#### تفريد الإهانة عن القذف والسب:

وتتميز الإهانة عن القذف والسب في أمور تتمثل فيما يلي:

أولاً: إن الاهانة لا تقع إلا على موظف أو من في حكمه، سواء كان مكلفا بخدمة عامة أو غير ذلك كالمحامى، حيث يعتبر حال أدائه لوظيفته في الدفاع عن موكله بمثابة مكلف بخدمة عامة، بينما السب والقذف يقعان على أحاد الناس.

ثانياً: أن الإهانة مرتبطة بالوظيفة، بحيث لا يكون القول أوالفعل مهينا وبالتالى معاقبا عليه، إلا بسبب الوظيفة، أو في اثنائها، فإذا لم يكن القول أو الفعل كذلك فلا تتوافر جريمة الإهانة، وإن جاز أن تتوافر جريمة أخرى كالسب أوالقذف (١).

ثالثاً: أن العلانية ليست ركنا في الإهانة، فليس يلزم لتوجيه الإهانة إلى الموظف والعقاب عليها أن تقع عبارات أو أفعال بطريقة من الطرق المنصوص عليها في للادة (١٧١) عقوبات، وذلك فيما عدا حالة واحدة، هي حالة الإهانة التي تقع على رئيس الجمهورية، والمنصوص عليها في للادة

<sup>(</sup>١) د. عماد عبد الحميد النجار ـ الوسيط في تشريعات الصحافة ـ ص ٢٧٢ .

<sup>-- (</sup>٢٦١) --- الفصل الأول: البحث الأول ---

(۱۷۹ عقربات)<sup>(۱)</sup>.

رابعا: يجب لتوافر الإهانة وقوعها في مواجهة الموظف الموجهة اليه الإهانة أو المقصود بها، أو أن تصل إليه بارادة المتهم، ولكن القذف والسب كلاهما يقع بصرف النظر عن مواجهة المجنى عليه أو عدم مواجهته بأيهما(٢).

خامساً: ان المتهم بالإهانة لا يقبل منه إقامة الدليل لإثبات صحة الأمور المهينة التى وجهها للموظف العام ومن فى حكمه، مهما كان الباعث عليها، إذ من المقرر أنه إذا كان النقد مباحا دائما فالإهانة غير جائزة، وحرية الرأى التى كفلها الدستور مقيدة بعدم الخروج عن حدود القانون الذى لا يبيح إهانة الناس ولا المساس بكرامتهم.

سادساً: أن الإهانة لا تقع بالكتابة، فهى لا تقع إلا بالقول أو الفعل أو التهديد، وقد قضى بأن القول المقصود في المادة (١٣٣ عقوبات) هو الكلام الشفوى لا المكتوب، لأن غرض الشارع هو عقاب من يتجرأ من الناس على إهانة الموظف في مواجهته، وهي بلا شك جريمة أشد جسامة من جريمة الاهانة بالكتابة.

ويبدر من بيان جريمة الإهانة أنه لا يشترط فيها العلانية، ولذلك فإنه

<sup>(</sup>۱) تنص هذه المادة على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها (مادة ۱۷۱) فيما خلا هذه الحالة لا تكون العلانية ركنا في الإهانة».

<sup>(</sup>۲) وقد قضى بأن الجريمة المنصوص عليها فى المادة (۱۳۳ عقوبات) تتحقق ولو تغوه الجانى بألفاظ الإهانة فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين، ما دام قد تعمد توجيهها إلى الموظف فى محضره وعلى مسمع منه: نقض  $\Lambda / \Gamma / 1927$  مشار إليه فى : د. عماد النجار، السابق ـ ص 372.

يكون من غير الملائم تناولها ضمن التعسف في استعمال حق النشر، بيد أن هناك صورة من الإهانة اشترط المشرع فيها العلانية، وهي الاهانة التي تقع على رئيس الجمهورية.

#### مقومات جريمة اهانة رئيس الجمهورية :

يستقاد من المادة ١٧٩ عقوبات أنه يلزم لقيام هذه الجريمة سلوك من الجانى يسوق به معنى يتضمن الإهانة فى حق رئيس الجمهورية بكل لفظ أو معنى يتضمن المساس بالكرامة والشعور والإقلال من شأن من وجه إليه، ويسخل فى هذا لنطاق ما يمكن أن يكون سبا أو قذفا، أو غيرهما ما دام يتضمن معنى التحقير والمساس بالشعور والازدراء لمن وجه إليه (١).

ويجب أن تكون الإهانة موجهة إلى شخص رئيس الجمهورية، وهو لا يكون كذلك إلا بانتخابه طبقا للدستور، فالمراحل السابقة على انتخابه من الشعب لا تكسبه هذه الصفة، ومن ثم تكون مجرد اهانة موجهة لموظف عام أو من في حكمه إذا تحقق هذا الوصف فيه(٢)، ويجب أن تتوافر لهذه الجريمة العلانية، والركن المعنوى، ليكون الجاني حريا بالعقاب المقرر لها، ويأخذ حكم هذه الجريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية (مادة ١٨١ عقوبات)، والعيب في حق ممثلي الدولة الأجنبية المعتمدين في مصر (مادة ١٨٢ عقوبات). عقوبات).

### موقف الفقه الإسلامي من اهانة رئيس الدولة:

وما قرره القانون بصدد تحريم اهانة رئيس الدولة بطريق العلانية يتفق

-- (٢٦٣) ----- الفصل الأول: المبحث الأول ---

<sup>(</sup>۱) د. شریف سید کامل ـ ص ۱۹۹، د. محمود نجیب حسنی ـ القسم الخاص ـ ص ۱۹۹ . ۷۱۲، د. عماد النجار ـ النقد المباح ص ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٢) د. عماد النجار . السابق، د. شريف سيد كامل . السابق.

فى مبادئه العامة مع ما ورد فى سنة النبى صلى الله عليه وسلم: دالا على طاعة ولى الأمر وعدم اهانته، ومنه ما روى عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أهان السلطان، أهانه الله» (۱)، حيث لا يخفى ما يدل عليه هذا الحديث من الوعيد على إهانة السلطان، بالإهانة من الله عز وجل، وهو ما يدل على التحريم، وقد جاء الوعيد على اهانة السلطان مطلقا ليشمل الإهانة بالقول والكتابة وغيرهما كما يشمل الإهانة العلنية، وغير العلنية، وهو ما يفصح عن تقارب مبادئ تجريم الإهانة فى الفقهين الاسلامى والوضعى.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال حديث حسن: راجع: رياض الصالحين للنووي - ص ۲۷٦ ، تحقيق محد ناصر الدين الألباني - طبعة المكتب الإسلامي الثالثة ١٤٠٦هـ .

## المبحث الثاني

# افشاء الاسرار في الفقمين الاسلامي والوضعي

يعتبر افشاء السر تطبيقا للتعسف في استعمال حق النشر، بيد أن لهذا الافشاء ضوابط واركانا يجدر بيانها في كل من الفقهين، ونخصص لبيان كل اتجاه فرعا.

## الفرع الاول

# إفشاء الاسرار في الفقه الوضعي

يعتبر انشاء السر أيا كان فاعله تعسفا، بل تجاوزا ومخالفة لحق النشر، سواء أقضى صاحب السر به اختيارا لصديقه، أو اضطرارا لصاحب مهنة لا غناء عنه للناس، ذلك أن مصلحة صلحب السر تقتضى أن يظل سره مصونا حتى لا تتعرض جنبات حياته النفسية والمادية للانهيار.

والسر لغة: ما يكتم كالسريرة وجوف كل شيىء ولبه(١)، وجمعه اسرار، وهو ما يكتمه للرء في نفسه، واسر بالحديث: افضى به، كما قال تعالى: ﴿وَأُسُرُوا النَّدُمَةُ ﴾ أي أسروها من رؤسائهم(٢).

وفى اصطلاح فقهاء القانون: يعرف السر بأنه صفة تخلع على موقف أو مركز أو خبر أو عمل مما يؤدى إلى وجود رابطة تتصل بهذا الموقف أو المركز أو الخبر بالنسبة لمن له حق العلم به، وبالنسبة لمن يقع عليه الالتزام بعدم إفشائه.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط جــ ص ٤٨ ـ طبعة ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) مختار المسماح ، باب الراء فصل السين، والمعجم الوسيط من ٤٢٨ .

خبر يجب أن يظل في طي الكتمان عن كل الأشخاص، إلا خاص تتوافر فيهم صفات معينة(١)، والسر غالبا هو ما لا يطلع يم اثنان، لذلك قيل: دكل سر تجاوز اثنين فشا، وهو يختلف عن الاخفاء الذي يكمن في أعماق نفس الإنسان ولا يطلع عليه إلا الله الذي يعلم السر وأخفى كما يختلف عن الاعلان المعلوم للجميع، فالسرية تقتضى الا يعلم بالخبر سوى الأشخاص الذي تحتم الظروف وقوفهم على هذه السرية كما تقتضى أن يتم العمل الذي يحيطه المشرع بالكتمان في غير علانية بعيدا عن كل شخص ليس طرفا فيه (٢)، ويلاحظ أن والواقعة تعتبر سرا، طالما وجدت مصلحة لشخص ما في عدم افشائها، سواء كان الجني عليه قد أفضى بها إلى الأمين على السر صراحة أو كان الأمين قد توصل إلى العلم بها عن طريق نكائه وخبرته، فالمحامى الذي يستنتج من حديث موكله أنه ارتكب جريمة فيلتزم بكتمان هذا السر، ولو لم يعترف موكله صراحة. بل ولو كان لا يعرف أن فعله يعد جريمة ويظل للواقعة صفة السرية حتى تصير علنية، أى تعتبر معلومة لعدد من الناس بدون تمييز ولا تكون ثمة صلة تجمعهم <sup>(۲)</sup>.

لتلك المعانى اعتبر المشرع افشاء السر لمن يؤتمن عليه جريمة تستاهل العقاب، فنص في المادة (٣١٠ عقوبات) على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أوالقوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أئتمن عليه فأفشاه، في غير الأحوال التي يلزمه

- (١) د. أحمد كامل سلامة الحماية الجنائية السرار المهنة ص ٢٧ طبعة ١٩٨٨ .
- (٢) المرجع نفسه، د. جمال العطيفى ـ الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ـ مرجع سايق ـ ص ٢٦٥ .
- (٢) د. محمد عبد الظاهر حسين ـ المسئولية المدنية للمحامى تجاه العميل ـ ص ١٦٢ ـ دار النهضة العربية سنة ١٩٩٢ م

|           | • القصل الأول: المبحث الثانى |  |
|-----------|------------------------------|--|
| <br>(777) | المالي البالي                |  |

القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه،

#### حكمة عقاب من يفشى السر:

وحكمة العقاب المقررة بالمادة سالفة الذكر لمن يفشى السر، تتمثل فى الانسان إذا اباح بسره لصديق اقشاه لا يلومن إلا نفسه، لأنه إذا لم يكن قد قدر على الاحتفاظ هو بسره بين فكيه، فلا يلزم غيره به، وإلا كان الزاما لغيره بما لم يلتزم هو به، أما من يبوح بسره إلى صاحب مهنة إنما يفعل نلك عن اضطرار، فأصحاب المهن المختلفة لا يستغنى عنهم أحد، والذى يذهب اليهم، إنما يذهب مكروبا مضطربا يبتغى حلا لمشكلته أو علاجا لمرضه أل دفعا لظلم وقع عليه، فلو أبيح لهم أن يفشوا الأسرار لأحجم الناس عن اللجوء اليهم والانتفاع بخدماتهم، ولدب دبيب الحرج بين أفراد المجتمع، فالضرورة أو شبهها، هى أساس العقاب على افشائه حالة عدم الكتمان(۱)، كما أن إفشاء السر قد يمثل إخلالا بالتزام يقع على العامل تجاه رب العمل ويخضع للمساطة المدنية(۲).

وإذا كان إفشاء السر جريمة فانها تأتلف من ركنين: أولهما: ركن مادى:

يتمثل في إنشاء سر، سبق ايداعه ذمة الغير بحكم الضرورة أو شبهها.

<sup>(</sup>١) د. رمسيس بهنام ـ السابق ـ ص ,٣٩٨ .

<sup>(</sup>۲) نصت على هذا الالتزام المادة (٦٨٥ مدنى)، ونصها وإن كان قد اقتصر على الالتزام بالمحافظة على الأسرار الصناعية والتجارية، إلا أن السائد في الفقه أنه التزام عام يسرى على جميع أنواع العمل المختلفة، راجع: د .عبد الناصر العطار \_ شرح أحكام قانون العمل \_ ص ٢١٥، د. عبد الودود يحيى \_ شرح قانون العمل \_ ص \_ طبعة قانون العمل \_ ص \_ طبعة ١٩٨١، د محمد حلمي مراد \_ قانون العمل والتأمينات الاجتماعية \_ فقرة ٣٤٣ طبعة ١٩٦١، د اكثم الخولي \_ دروس في قانون العمل \_ فقرة العمل \_ طبعة ١٩٦١، د اكثم الخولي \_ دروس في قانون العمل \_ فقرة ١٩٥٧ \_ طبعة ١٩٩٧،

#### (أ) افشاء السر:

لم يعرف القانون السر، تاركا ذلك للفقه الذى اضطلع بتلك المهمة وحقيقته \_ كما سبق القول \_ تتمثل فى أمر ما يتعلق بشخص المرء ويمس الدائرة الشعورية الحساسة من نفسه، بحيث يكون فى البوح به حرج كبير، ولا يلزم لإكسابه صفة السر وجود اتفاق صريح على كتمانه، ليقوم الركن المادى لفعل الإفشاء، بل يكون موضوع هذا الإفشاء سرا، دون وجود اتفاق وليس بوحا بسر القول عن شخص ما: إنه مدمن للخمر، ولو كان الناس يجهلون عنه ذلك، لأن البوح بأمر كهذا، لا يوقع فى حرج كبير، ومن ثم لا يعتبر بوحا بسر مهما كان رأى صاحب المصلحة، فمناط تحديد السرية لامر عقدير الرجل العادى، ومن جهة آخرى لا يعتبر سرا، كل ما هو معلوم وظاهر إلى حد من العبث فيه محاولة الإخفاء، فلا يفشى سرا طبيب العيون الذى يقول عن شخص إن له عينا زجاجية(۱).

فالمراد بالإفشاء هو الإفضاء بالسر إلى الغير بأى وسيلة يستوى أن يكون الافشاء صريحا، أو ضمنيا، كما لو سمح الطبيب لشخص بأن يطلع على ملفات مرضاه. كما يتحقق الإفشاء بالكشف عن جزء من السر، أو كان موضوعه واقعة معروفة، ولكنها غير مؤكد، أو افضاء الأمين بالسر إلى أمين أخر، فمن لم يقدر على نفسه، لا يلوم غيره إذا لم يقدر على نفسه.

## (ب) ايداعه لشخص بحكم الضرورة:

ولا تقع جريمة إفشاء السر إلا من شخص تتوافر فيه صفة الأمين على السر بأن يكون مودعا لديه بحكم الضرورة أو شبهها، والعبرة في توافر صفة

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه \_ ص ٣٩٨ وما بعدها .

<sup>-</sup> القصل الأول: المبحث الثانى -------- (٢٦٨)

الأمين هذه، هى بوقت علمه بالسر وليس بوقت إنشائه، فلا تقوم الجريمة بالنسبة له إذا أودع السر إليه بعد زوال صفة الأمين عنه باعتزاله للهنة التى دعت الضرورة إلى الإفضاء بالسر له بسببها، وقد ذكرت المادة (٣١٠ عقوبات) أمثلة لأمناء الاسرار، وهم الأطباء والجراحون، والصيادلة والقوابل، ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء؛ المحامون(١)، والمحاسبون، وأصحاب الفنادق، والصحفيون، والموظفون العموميون، فيما يتعلق بالأسرار التى تودع لديهم بحكم وظائفهم. كما يلحق بهم أولئك الذين يقومون بمساعدتهم فى أداء مهمتهم. كالمرضات بالنسبة للطبيب، والوكيل بالنسبة للمحامى.

ويجب أن يكون أيداع السر من مقتضيات ممارسة المهنة، ومن ثم فلا يكفى أن يكون صاحب السر قد أودعه لدى صاحب المهنة لمجرد تبسط فى البوح دون موجب بالسريرة، كما يجب أن تكون المهنة سبب الوقوف على السر لا محض فرصة أو مناسبة للوقوف عليه عرضا، كما يجب أن يكون السر متوافر الشروط التى تحبذ كتمانه(٢).

## ثانيهما: الركن المعنوى:

ويلزم لإفشاء السر، توافر القصد الجنائي المتمثل في انصراف ارادة الفاعل إلى إفشاء السر، فإذا ذاع السر نتيجة اهمال أو عدم احتياط في حفظه (۱) راجع في التزام المحامي بسر المهنة؛ د. محمد عبد الظاهر حسين ـ السابق ـ ص ١٢٨ وما بعدها و ص ١٥٨.

(۲) ومن تلك الشروط ما قرره جانب من الفقه، في السر الطبي بأن يكون الطبيب قد وقف على الواقعة بسبب مهنته وأن يكون للمريض مصلحة في ابقاء الأمر سرا، يستوى أن تكون المعلمة مادية، أو أدبية وأن تكون المعلومات ذات صلة به كطبيب، راجع : د. على نجيدة ـ التزمات الطبيب في العمل الطبي ـ ص ١٥٦ وما بعدها ـ دار النهضة العربية سنة ١٩٩٢، وراجع في معنى السر وتقدير القضاة له؛ نقض مدنى ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ ـ المحلماة ـ سبتمبر وأكتوبر سنة ١٩٤٢ ـ ص ٤.

فلا تتحقق جريمة الافشاء، ومن ثم لا يسأل طبيب إذا أهمل في المحافظة على بيانات لأحد مرضاه، فاطلع عليها الغير، فلا تقع بأهماله الجريمة ويقوم القصد على عنصرى العلم والارادة، فيجب أن يكون الجاني عالما بأن الواقعة تعتبر سرا مهنيا لا يرضى صاحبه بافشائه، فلو كان يجهل أن للواقعة صفة السر مثلا فأفشاها، فلا تقع الجريمة لانتفاء ركنها المعنوى، كما يجب أن تتجه إرادته إلى فعل الإفشاء (١).

#### أسباب إباحة إفشاء السر:

السر الخاص بكل فرد هو حق شخص له لا ينتقل إلى أحد حتى ورثته، ولما كان السر الخاص بالفرد حقا شخصيا له، فإن الالتزام به يكون واجبا مفروضا على الأمين إلا إذا توافرت أسباب الاباحة في الافشاء وهي:

#### أولاً: رضا صاحب السر:

لما كان السر الخاص حقا شخصيا لصاحبه، وكان القرد هو سيد سره، فقد ذهب أغلب الشراح إلى أن تصريح العميل بالافشاء يرفع عن كاهل الأمين واجب الكتمان، ذلك أنه إذا كان صاحب السر يستطيع أن يذيعه بنفسه، فلا شيىء يمنعه من أن يأنن للغير بإفضائه نيابة عنه(٢).

وقد نصت المادة (٢٠٨ مرافعات) على أنه: دومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أوالمعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم على الا يخل ذلك بأحكام

— الفصل الأول: المبحث الثانى — — (٣٧٠) —

<sup>(</sup>١) د. محمود محمود مصطفى .. فقرة ٣٨٧ ، د. أحمد سلامة .. السابق .. ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>۲) د. أحمد سلامة ـ ص ۱۰۶ د. محمد عبد الظاهر حسين ـ السابق ـ ص ۱۶۶، د. على نجيدة ـ السابق ـ ص ۱۶۹، د. محمود محمود مصطفى ـ السابق ـ ص ۱۶۹، د.

التوانين الخاصة بهم، ويستفاد من هذه للادة أنه حتى فى حالة رضا صاحب السر بإنشائه يجوز لصاحب المهنة المودع لديه السر أن يحجم عن الإفضاء به إذا رأى ذلك لاعتبارات تبرره.

ورضا صاحب السر بالافشاء يعتبر سبب إباحة لأنه يرفع عن الأمر صفة السرية، وكما تتقرر الإباحة حالة الرضا الفعلى، فأنها تتحقق حال اعتقاد وجوده ولو كان غير قائم فعلا، ومن ثم لا يعتبر مفشيا للسر الطبيب الذى يعطى زوجة مريض شهادة بمرضه معتقدا أنه قد أوفدها ولأنها كانت معتادة أن تصحبه إلى العيادة(١).

## شروط رضا صاحب السر:

ويشترط لرضا صاحب السر شروط هي:

الشرط الأول: صدور الرضاعن إرادة حرة وإدراك:

وذلك أمر بديهى؛ فلا يعتد بالإذن الصادر من مجنون أو صغير غير مميز، وفي هذه الحالة يجب صدور الإذن ممن له ولاية على النفس لا المال، فالذي يملك الإفشاء هو ولى النفس لا غيره(٢).

# الشرط الثاني: أن يكون الإذن عن بينة:

ويشترط فى الرضاحتى يكون صحيحا أن يكون عن بينة، بأن يكون للريض وهو يعطى لطبيبه تصريحا بالإفشاء أن يكون على بينه من للرض الذى يصرح بافشائه.

<sup>(</sup>١) د. رمسيس بهنام ـ ص ٢٠٤، ونقض ٩ ديسمبر ، المجموعه ـ ٢١ ـ ٩٧ ـ ٦٨١ .

<sup>(</sup>٢) د. على نجيدة - السابق - ص ٢٠٥ .

<sup>--- (</sup>٣٧١) ----- القصل الأول: المبحث الثاني ---

#### الشرط الثالث: صدور الرضا صريحا ومن صاحب السر نفسه:

كما يشترط في الرضا أن يكون صريحا، يستوى في ذلك أن يكون شفاهة أو كتابة ويذهب الفقه في مصر إلى أنه يجوز أن يكون الرضا ضمنيا، عملا بما يجرى به العرف في مصر من اصطحاب المريض لبعض ذوى قرباه أثناء زيارته للطبيب مما ينم دلالة عن رضائه باطلاعهم على حقيقة مرضه (۱)، كما يجب أن يصدر الرضا من صاحب السر نفسه أو ولى النفس إذا كان قاصراً.

## الشرط الرابع: أن يصدر الرضا قبل حدوث الإفشاء:

كما يجب بداهة أن يصدر الرضا قبل حدوث الإفشاد؛ إذ بعد ذلك لا يكون للرضا محل<sup>(٢)</sup>.

#### ثانياً: التبليغ عن الجرائم:

حرض المشرع على الإشارة على هذا السبب لاباحة الجريمة في المادة (٢١٠ عقوبات) والافشاء وفقا لهذا النص يكون مباحا إذا الزم القانون الامين بالتبليغ عن الجرائم التي يعلم بمقتضى مهنته أو وظيفته أو إذا أجاز له القانون ذلك.

كما نصت المادة (٢٠٧ مرافعات) على أنه: (لا يجوز لمن علم من

<sup>(</sup>۱) د. لحمد سلامة ـ ص ۸۱ وما بعدها، وراجع : د. على نجيدة ـ السابق ـ ص ۲۰۳ والمستشار محمد ماهر ـ افشاء سر المهنة الطبية ـ مجلة القضاء ـ العدد ۹ سنة ۱۹۷۰ ـ ص ۱۹۲۰ د. فائق الجوهري ـ المسئولية الطبية في قانون العقوبات ـ ص ۲۶۳ ـ رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة سنة ۱۹۵۲ .

<sup>(</sup>٢) د. رمسيس بهنام السابق ـ ص ٤٠١، د. أحمد سلامة ـ ص ٩٠٥،

الحامين أو الوكلاء أو الاطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يغشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما أم يكن ذكرها له مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جندة.)

ويبدو من هذا النص: أن حكمة إباحة إفشاء للعلومات في هذه الحالة تتمثل في رعاية جانب مصلحة الجتمع في عدم كتمانها، ما دام الأمر ينذر بجريمة في سبيلها إلى الوقوع، ومن الصالح العام تفاديها قبل أن تقع(١)، ويسرى هذا على التزام العامل بالمحافظة على أسرار العمل حيث لا يعتبر العامل قد أقشى سرا إذا أبلغ الجهات المختصة بها(٢).

## ثالثًا: أعمال الخبرة:

كما لا يعد مفشيا لسر، الخبير الذي يكشف عن الحق فيما ندب من القضاء لبحثه، ما دام يقدم تقريراً إلى جهة القضاء التي ندبته ويمثلها، وما دام لم يتجاوز في هذا التقرير حدود مهمته، والأمر كذلك بالنسبة للطبيب الذي تندبه شركة التأمين للكشف على شخص تقدم اليها بطلب تأمين، ولا يجوذ لمديري للستشفيات الامتناع عن إعطاء الخبير معلومات في صالح للريض(٢).

# رابعاً: الإفشاء مراعاة للمصلحة العامة:

تقتضى مصلحة المجتمع في بعض الحالات إفشاء السر تحقيقا لاعتبارات اسمى واعظم مثل حقه في ضبط وتنظيم بيانات المواليد والوفيات

<sup>(</sup>۱) في هذا للعني: د. لكثم الخولي - السابق - ص ۱۸۲، د. عبد الوبود يحيى - السابق - ص ۱۸۷، د. عبد الناصر العطار - ص ۲۱۲ هامش (۱۹)، وكتابنا: مبادئ تشريع العمل - ص ۲۰۹ - طبعة ۱۹۹۲ م.

<sup>(</sup>٢) د. رمسيس بهنام \_ المرجع نفسه \_ ص ٤٠٢، د. أحمد سلامة \_ السابق.

<sup>--- (</sup>٣٧٣) ----- الفصل الأول: المبحث الثاني ---

لاعتبارات اقتصادية واجتماعية واحصائية وامنية وسياسية، ولا شك أن من شأن مثل تلك للصلحة أن يكون لها تأثيرها على قواعد السر المهنى كما لا يقل عن ذلك أهمية؛ الإبلاغ عن الأمراض المعدية، حتى يمكن اتخاذ اللازم ألمنع انتشارها، ومثل ذلك الإبلاغ عن الجرائم التي ارتكبت أو للزمع ارتكابها، إذا كان ذلك يعد واجبا عاما على كافة المواطنين، فإنه يكون له بعد خاص بالنسبة للطبيب(١).

ثم إن اعتبارات الضرورة التي كانت لها انعكاساتها العامة على التزام الطبيب بتبصير المريض، لا شك أنها تلقى بظلالها أيضا على الالتزام بالمحافظة على السر(٢).

كما أنه من الظواهر الحديثة والهامة في المجال الطبي أن يمارس الطب في مجموعات متكاملة التخصص بما يضمن رعاية أشمل وأقضل للمريض، وممارسة الطب في مجموعة وإن كان له كل تلك للميزات، إلا أنه يؤثر على السر الطبي، حيث ينتقل السر من طبيب الآخر، وهو ما يعرف بالسر المشترك.

<sup>(</sup>١) د. على نجيده - السابق - ص ٢١٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) قد تتمثل الضرورة في هذا المجال؛ في الصفاظ على الصحة العامة، وصحة بعض الأشخاص المحيطين بالمريض والمحتكين به بصفة خاصة، وخاصة إذا كان المرض مميتا، وينتقل بالعدوى كالايدز والجزام والكوليرا مثلا؛ وذلك واجب انساني، رغم أن جانبا من الفقه يعارضه، وراجع : د. على نجيدة ـ السابق ـ ص ٢٥٩ وما بعدها، حيث يقرد ان حالة الضرورة يجب أن تتوفر جميع شروطها من وجود خطر جسيم على النفس ولا يمكن منعه بأية طريقة أخرى.

#### الفرع الثاني

# الألتزام بكتمال إلسر في النقه الإسلامي

يعتبر السو الذي يفضى به إنسان لأخر من قبيل الامانات التي يجبيان تؤدي، وأداء تلك الأمانة يقتضى حفظها من الإنلعة، ومنعها من النشر، بل ان للحديث الخاص بين اثنين حرمة خاصة، لما يخونن على أنشائه من مضار تحيق بالفرد في شرفه واعتباره، وتقال منه في المحديث حياته، كما تودى بمصلحة الجماعة في النظون والترابط والتعاون على البر والتقوى حيث ان أفشاء السر الخاص غالباً ما ينتهى إلى إثارة العداوة والبغضاء بين الناس، وتفشى اللدد والخصومة في حياتهم، فعضار جريمة إفشاء السر لا تقف عند الادالحة بمصالح الفرد للدية والمعنوية، ولكنها تتعدى نطاق الفرد إلى الجماعة، فتنال من مصالحها، وتطبع باستقرارها وتقدمها وازدهارها.

ومما يدل على أن السر أمانة، ما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهى أمانة»(۱)، حيث على هذا الحديث الشريف على أن حديث الرجل للرجل يعتبر من قبيل الأمانات التي يجب حفظها، ويحرم تبديدها، بل إن السر أشد حرمة من الأمانات المالية، فضياع الأمانة المالية يمكن أن يثول إلى عوض مادى يتمثل في مثل المال الذي بدده المؤتمن، أو قيمته عند تعذر اداء المثل، أما تبديد السر، فإنه لا يثول إلى عوض، والمصالح التي يودى بها ذلك التبديد مما لا يمكن جبره، لأن مفاسده حالة، ومخاطره عاجلة، يظهر أثرها حالا بمجرد

<sup>(</sup>۱) مسند الامام لحمد بن حنبل - جـ ۲ - ص ۲۲۶ - دار صادر بیروت، وسنن لمی علود - جـ ۲ - ص ۲۲۵ مسند ۱۲۷۱ هـ.

<sup>--- (</sup>٣٧٥) ----- الفصل الأول: المبحث الثاني ---

الإفشاء، ولا تنتهى أثاره إلا بانتهاء للصالحة الحمية بكتمان السر وتبديدها، ومما يعل على ذلك من سنة النبى صلى الله عليه وسلم ـ قوله: والمستشار مؤتمنه (١)، ووجه الدلالة فى هذا الحديث، أن المستشار لابد أن يطلع على أسرار من يستشيره ويظهو له بعض ما يخفيه عن الناس من أموره، وإذا كان أمره كذلك يكون مؤتمنا على ما يغضى له المستشير من سر خلال طلب المشورة، وقد عبر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الحديث الذي يستشار فيه شخص ويطلع منه على السرار من يستشيره بأنه أمانة، وإذا كان كذلك يكون وأجب الحفظ

وكذلك ما روى عن معاوية رضى الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، فلا يحل لأحد أن يفضي علي وسلم ـ قال: «إنما يتجالس المحديث الشريف على أن السر يعتبر من علي صاحبه ما يكره» (٢)، حيث على المحديث الشريف على أن السر يعتبر من الأمانات التي يجب حفظها ويحرم افشاؤها، والحديث واضع الدلالة على هذا للعني.

كما أن إفشاء السر وكشف للستور يعتبر من قبيل الخيانة، يدل على ذلك ما جاء في الأثر عن الحسن رضى الله عنه \_ قال : «إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك» (٢)، حيث دل هذا الأثر على أن إفشاء السر يعتبر من قبيل الخيانة المنهى عنها، والمحرمة تحريما قاطعا بأدلة الشرع الواضحة في الكتاب والسنة والآثار والإجماع.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام البخارى في الأنب المفرد .. ص ٨٠ . الطبعة الثانية سنة ١٣٧٩ ه...

<sup>(</sup>٢) مسميح البخارى \_ مع فتح البارى \_ جـ ١١ \_ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين للغزالي \_ جـ٣ \_ ص ١٢١ .

#### أدلة للحافظة على السر:

أما إن السر أمانة يجب حفظها بالكتمان وعدم البوح بها لأى إنسان، فإن ذلك مما يقوم على أصل ثابت في الكتاب والسنة والإجماع:

#### أما الكتاب:

فبقول الله تعالى: ﴿أَنَّ الله يأمركم أَنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (١) ، ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة على للطلوب ، أنها قد أوضحت عن صدور الأمر الألهى للناس، بأن يحفظوا الأمانة، ويقوموا بأدائها إلى أهلها، والأمر دليل الوجوب، فدلت الآية الكريمة على لن أداء الأمانة من الواجبات بل هو من أوجب الواجبات ـ كما رأيتا ـ ، ولما كانت الأمانة كلمة علمة تشمل جميع أنواع الأمانات، إذ هي تعتبر أصلا من أصول الدين، وركنا ركينا في بنيان الأحكام الشرعية، يقول الإمام القرطبي : الآية علمة في جميع ما يؤتمن عليه، كما أنها تتناول الولاة والأقراد فيما يثول اليهم من الأمانات، ورد الظلامات، والعدل في الحكومات، والأظهر أنها علمة في جميع الناس ليؤنوا ما يؤتمنوا عليه من الودائع والأسرار (١) .

ولا شك لن السر يعتبر من قبيل الأمانات التي يجب لن تؤدى بللعالظة عليه وعدم افشائه

#### ومن السنة النبوية:

(۱) بما رواه أبى بن كعب ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ـ معلى الله

- (٢٧٧) ---- القصل الأول: للبحث الثلاي ---

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبى - جـ و ص ۲۰۱، الطبعة للصورة للبيئة للصرية العامة الكتاب، وأبن تيمية في السياسة الشرعية في اصلاح الرامي والرمية - ص ۱۸ - تحقيق وتطيق الاستاذين محمد أبراهيم البناء ومحمد لحمد عاشور - طبعة على الشعب

عليه وسلم \_ قال: وأد الأمانة إلى من انتمنك، ولا تخن من خانك، (١).

# ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف على المطلوب ؛

أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر بأداء الأمانة، والأمر للوجوب، فعل ذلك على أن أداء الأمانة من الواجبات، ومن الأمانة، بل من أهم الأمانات السر الذي يستودعه الانسان عند من يؤتمن عليه حيث يجب كتمه وفقا لدلالة هذا الحديث الشريف.

(Y) وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا إيمان لمن لا أمانة له: (Y) عبث نفى هذا الحديث الإيمان عمن لا يؤدى الأمانة، فدل ذلك على أن عدم أداء الأمانة يعتبر قرين نقيض الإيمان في الحرمة، وما يرفع حكم التحريم يكون واجبا، فيكون أداء الأمانه من الواجبات ومنها حفظ الأسرار.

## وأما الاجماع:

فقد لجمع الفقهاء على أن الأمانة مما يجب أن تؤدى الأصحابها، سواء كأنوا من الأبرار أم من الفجار يقول الأمام القرطبى: وهذا لجماع، حيث لجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها، الأبرار منهم والفجار؛ قاله أبن للنذر.

والأمانة مقصود بها هنا السر خاصة، يبدل على ذلك وجه النظم في الآية الكريمة، حيث إن الله تعالى قد أخبر عن كتم أهل الكتاب صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - وقولهم: إن المشركين

<sup>(</sup>۱) لخرجه الدار قطني، ودواء أنس وأبو هريرة ـ رضى الله عنهما ـ وصححه الحلكم، ولجع: سبل السلام للمستعاني ـ جـ ۲ ـ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) مستد الإمام قمد ـ جــ ٢ ـ ص ١٢٥ .

أهسدى سبيلاً؛ فكان ذلك خيانة منهم، فانجز الكلام إلى ذكر جميع الأمانات، فالآية(١) شاملة بنظمها لكل أمانة.

ولئن كان كتمان المشركين للشهادة بصفة ثابتة لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعتبر خيانة محرمة، فإن مثلها، إفشاء ما يجب كتمانه؛ فيكون مدلولا عليه بالاجماع، ومن ثم يكون السر أمانة يجب حفظها بالكتاب والسنة والإجماع.

وأما إن أفشاء السر خيانة يحرم فعلها، فذلك أيضا ما يدل عليه الكتاب والسنه والأثر والإجماع:

#### أما الكتاب:

فبقول الله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (٢) حيث دل هذا القول الكريم على أن خيانة الأمانة من الأمور المنهى عنها، وقد ورد ذلك النهى مقترنا بالنهى عن أمو شديد الحرمة، وهو خيانة الله ورسوله، مما يدل على أن خيانة الأمانه مثله في شدة التحريم.

#### وأما السنة:

فبما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وآد الأمانة إلى من أنتمنك ولا تخن من خانك، (٢) عيث دل هذا على وجوب أداء الأمانة، وتحريم خيانتها بالنهى الوارد فيه، حتى ولو كانت الخيانة ردا على خيانة سبقت حيث من الراد بها قوله تعلى وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى الداهاه، وراجع : تقسيد القرطبي ـ السابق ـ ص ٢٥٧ .

- (٢) سورة الأنفال الآية ٢٧.
- (٢) سبق تخريج الحديث، راجع: سبل السلام ـ جـ٣ ـ ص ٦٨ .

-- (٢٧٩) ---- الفصل الأول: البحث الثلاي ---

لا يجوز الرد على الأمر المحرم بمثله، ولئن كان الحديث يحرم الرد على الخيانة بمثلها، فلأن تكون الخيانة لمن لم يسبق منه مثلها أشد حرمة.

والحديث يدل على حرمة إفشاء السر، إذ هو من قبيل الأمانات بل هو من أعظمها كما سبق.

## وأما أثار الصحابة:

- (۱) فيما روى عن الحسن رضى الله عنه أنه قال : «إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك» (۱) حيث دل هذا الأثر على أن إفشاء السر وكشف للستور خيانة محرمة لا يجوز فعلها.
- (Y) وبما روى عن معاوية \_ رضى الله عنه \_ أنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديثا، فقال لأبيه يا أبت أن أمير المؤمنين أسر إلى حديثا، وما أراه يطوى عنك ما بسطه إلى غيرك، قال : فلا تحدثنى به، فإن من كتم سره كان الخيار لليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه، قال : فقلت يا أبت، وإن هذا ليدخل بين الوجل وبين أبيه؟، فقال: لا والله يا بنى، ولكن أحب آلا تذلل لسانك بأحاديث السر، فقال: فأتبت معاوية فأخبرته، فقال يا وليد: اعتقك أبوك من رق الخطأ، فإفشاء السر خيانة، إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار، ())

ووجه الدلالة في هذا الأثر على المطلوب:أنه قد دل على أن كشف السر من الخيانة حتى ولو كان لأقرب للقربين كالأب، وخاصة إذا كان فيه إضرار بصاحبه، وهو في غير حصول الضرر منه يعد لؤما لا يجوز للمؤمن فعله.

<sup>(</sup>١) لعياء علوم الدين - جـ٢ - ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه من ١٢٩ وما بعدها، كما اثر عن عمر بن عبد العزيز مرضى الله عنه من الله عنه من الله عنه منه الله عنه منه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

<sup>—</sup> الفصل الأول: للبحث الثانى — — الفصل الأول: للبحث الثانى — — — — (٣٨٠)

(٣) ويما روى عن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال : دخدمت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوما، حتى إذا رأيت أنى قد فرغت من خدمته قلت: يقيل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فخرجت من عنده، فإذا غلمان يلعبون، فقلت أنظر اليهم إلى لعبهم، فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ـ فانتهى اليهم، وسلم عليهم، ثم دعانى فبعثنى في حاجة فكان في فيء حتى أتيته، وأبطأت على أمى، فقالت ما حسبك؟، قلت : بعثنى النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حاجة، قالت : ما هي؟ قلت: إنه سر للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقي حاجة، قالت : ما هي؟ قلت: إنه سر للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت : إحفظ على رسول الله سره، فإن هتك السر خيانة ،قال : فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق فلو كنت محدثا حدثتك بهاه(١).

فقد دل هذا الأثر على أن إفشاء السر لا يجوز، كما دل على أنه من قبيل الخيانة المحرمة.

(٤) وبما روى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : لما اختصنى عمر بن الخطاب قال لى أبى : دهذا الرجل قد اختصك دون من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فاحفظ عنى ثلاثا: لا يجرين عليك كذبا، ولا تعب عنده أحدا ولا تفشين له سراه(٢)، حيث دل هذا الأثر على عدم جواز أفشاء الحديث لأنه خيانة يحرم فعلها، والآثار في هذا المعنى كثيرة.

#### وأما الاجماع:

فقد انعقد اجماع الأثمة على أن خيانة الأمانة حرام لا يجوز فعله، وأن (١) الأنب المفرد - للبخارى - ص ٢٩٥، وفتح البارى مع صحيح البخارى - باب حفظ السر - جـ١١ - ص ٨٢ - طبعة الشعب سنة ١٣٧٨ هـ.

<sup>(</sup>٢) الزمخشرى - ربيع الأبرار، ونصوص الأخبار - جـ١ - ص ٤٩٦ - طبعة وزارة الأوقاف بالعراق.

إفشاء السر يعتبر من قبيل الخيانة المحرمة، وقد حكى هذا الاجماع بن المنذر(١).

## محل التحريم في افشاء السر:

يعتبر السر هو محل التحريم في جريمة الافشاء.

والسر لغة: هو الذي يكتم، وهو ضد العلانية، قال تعالى: ووانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، (٢).

والسر غالبا هو ما لا يطلع عليه الا اثنان، وقد جاء في المأثور: كل سر جاوز اثنين فشا، وهو يختلف عن الإخفاء الذي يكمن في أعماق النفس البشرية، ولا يطلع عليه سوى الله عز وجل، ولهذا يقول: ووإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي، (٢)، والسر بهذا المعنى يعتبر نقيضا للعلانية وهي من الإعلان، أي الأمر الذي أشيع العلم به بواسطة نشره على الكافة.

## السر في الاصطلاح الشرعي:

ولم يرد للسر تعريف في اصطلاح الفقهاء، وربما كان ذلك من جراء وضوح فكرته، إذ هو لا يخرج عن أمر يجب كتمانه ويحرم إعلانه، أو لاحتمال عدم تباين معناه اللغوى عن مضمون فكرته من الناحية الإصطلاحية ومع ذلك يمكن تعريفه بأنه:

اكل أمر يجب ستره لتحقق المضرة في إعلانه أو

<sup>(</sup>١) راجع: تفسير القرطبي \_ جـ٥ \_ ص ٢٥٦ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) سورة الرعد ـ الآية ۲۲ ، وراجع في معنى السر لغة: المعجم الوسيط ـ ص ٤٢٨ ـ طبعة ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ـ الآية ٧ .

احتمالها»(۱)، ويستبين من هذا التعريف أن السر يجب أن يتوافر شرطأن لوجوده:

أولهما: أن الأمر الذي يرد عليه الحكم بعدم جواز الاقشاء، يجب أن يكون سرا، أي لا يعلمه أكثر من اثنين، فإذا تجاوز السر أكثر من اثنين، أو شاع بين الناس واشتهر فإنه لا يكون في هذه الحالة من قبيل الاسرار التي يترتب عليها حكم الإفشاء، ذلك أن الخبر بالذيوع قد انتهت حكمة التأثيم في افشائه، لان التأثيم غايته منع النشر وقد فشا، فلا يتعلق به الحكم، وعليه، فأن من استتر بالفعل المشين عن الناس فلا يجوز الافشاء عليه، أما من قعله في موضع يعلم به جيرانه أو المارة فإن فعله لا يكون سرا(٢).

ثانيهها: إن السر هو ما يترتب عليه ضرر لصاحبه بالإفشاء، يستوى أن يكون حصول هذا الضرر مؤكدا أو محتملا، فإن مجردا احتمال حصول الضرر من الإفشاء مما يترتب عليه ثبوت حكم التحريم، كما يستوى أن يكون الضرر الحاصل من الإفشاء ضررا ماديا أو معنويا، والأول هو الذي ينال من مصلحة مادية لصاحبه، بينما الثاني هو الذي ينال من كيان الإنسان ينال من مصلحة مادية لصاحبه، بينما الثاني هو الذي ينال من كيان الإنسان الأدبى، وشرفه واعتباره في المجتمع بما يفوت عليه فرصة أدبية ينتظرها أو يرغب في تحقيقها، فإذا كان إفشآء خبر دما، سوف يترتب عليه ضرر محقق أو محتمل فإن محله يكون من الأسرار التي يجوز افشاؤها، وقد جاء في الثر

<sup>(</sup>۱) روى بعض الفقهاء أن السر هو ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه وكرامته، بهنما يرى جانب آخر من الفقه أن السر قد يكون غير مشين لمن يرغب في كتمانه، والكن قد يترتب على افشائه اضرار لمودعه أو لاقاربه، وذلك إما لطبيعة الوقائع، أو التاريف التي لتي أحاطت بها، راجع: رسالة : د. محمد محمود حافظ \_ الحماية الجنائية الأسرار الدولة \_ ص ١٤٢ وما بعدها \_ حاشية (٤) \_ الطبعة الأولى سنة ١٩٩١م

<sup>(</sup>٢) د. حسنى الجندى ـ ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الاسلام ـ ص ١٨٨٨ ـ الطبعة الأولى سنة ١٩٩٨ ـ بار النهضة العربية

معاوية \_ رضى الله عنه \_ ان افشاء السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، وإن لم يكن فيه إضرار فإنه يكون لؤما<sup>(۱)</sup>، ويقول الإمام ابن حجر: فإفشاء الأسرار حرام فى الحالة التى يتضرر فيها صاحب السر<sup>(۲)</sup>، فإذا لم يترتب على الإفشاء ضرر، بأن ترتبت عليه مصلحة بالدعاية له، أو الترويج لبضاعته، أو تحقيق شهرة طبية له، فلا إثم ولا جريمة بشرط أن يكون راضيا عن ذلك.

## معيار تحقق الضرر:

وفي نظرنا أن معيار تحقق الضرر في إفشاء السر معيار شخصي يقدره من وقع عليه الضرر، وذلك أن المجنى عليه، هو الذي يقدر مدى المساس الضار به من جراء افشاء السر، لأن ما يراه المفشى غير ضار قد يكون ضارا به، وليس للمفشى حق في جواز الإفشاء، فلا يصدق في قوله: إن ما أشاعه عن المجنى عليه ليس بضار، فموقفه كمفش للسر يجعله متهما في ادعاء ما ينفى مسئوليته، ولأنه لو كان معيار تحقق الضرر منوطا به، لكان خصما وحكما في أن واحد معا، وهو ما لا يجوز، كما أن ما يقوله سيكون دليلا لبراءته ولا يجوز للشخص أن يصنع دليل براءته بنفسه، ومن ثم كان قوله للتعلق بعدم تحقق الضرر غير مقبول، كما لا يصح ترك ذلك للقاضى، لأن المتعلق بعدم تحقق الضرر غير مقبول، كما لا يصح ترك ذلك للقاضى، لأن أثر الافشاء قد يكون نفسيا ذا طابع ذاتي لا يقدره غير من ألم به، ومن ثم لم يبق إلا أن يكون مرده إلى من وقع به الضرر بالافشاء.

ومما يدل على أن معيار تحقيق الضر ذاتي يتعلق بصاحب السر أمران:

أولهما: يتعلق بالدليل عليه من سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - (١) إحياء علوم الدين - جـ٢ - ص ١٣٠

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ـ بشرح صحيح البخاري ـ جـ ۱۱ ـ ص ۸۲ .

وثانيهما: طبيعة الحق في حفظ السر، ونبين ذلك:

# أولاً: الدليل على أن معيار تحقيق الضرر ذاتى:

إن مما يدل على أن معيار تحقق الضرر ذاتى يتعلق بشخص المضرور، ما روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره: قيل أفرأيت أن كان في أخى ما أقول؟، قال إن كان فيه ما تقول نقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» (١)

ووجه الدلالة فى الحديث الشريف على المطلوب: قوله صلى الله عليه وسلم ـ: ذكرك أخاك بما يكره، حيث جعل معيار تحقق الضرر فى جريمة الغيبة شخصيا يتعلق بذات المضرور من جهة من يكرهه هو، فإن كثيرا من الأقوال التى تتحقق بها الغيبة، ربما لا يجد الجانى فيها ضررا بالمغتاب، بل ربما لا يرى فيها ما يكره على الاطلاق من وجهة نظره، ولذلك أغفل الحديث وجهة نظره لأنه فى موضع المتهم لإخباره، ومن ثم جعل المناط، هو كره المجنى عليه لما ذكر فى حقه، والكره أمر شخصى يتعلق بذات الشخص.

وافشاء السر مثله كمثل الغيبة، من جهة أن الضرر الحاصل به يتعلق بالكيان الذاتي للشخص سواء كان ذلك من ناحية وجوده المادي أو المعنوي، وهو في كلتا الحالتين يسفر عن مساس واضح بشرفه واعتباره، ومن ثم كان له في حكمه في اعتبار مناطه، وهو شخص المضرور، فوجب أن يقاس حال المضرور من الافشاء، بحال المضرور من الغيبة لاتحاد الحكمة من تقرير جهة

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم، راجع : سبل السلام للصنعاني \_ جـ٤ \_ ص ٣٧٩ وما بعدها.

#### المناط في الحالتين.

ثانيا: أن السر ملك لصاحبه، فصاحب السر يملكه ملكية ترقى به فى نفسه منزلة تشبه الإختصاص، ومن ثم كان الاحتفاظ بالسر حقا من حقوق صاحبه، وهو من حقوق الشخصية بالنسبة له، وإذا كان كذلك، كان تقدير كل تصرف يمس بهذا الحق مرجعه لمن تقرر له، فهو الذي يقدر في تصرف الإفشاء مدى ما إذا كان ماسا بحقوقه أم لا.

كما أنه من المقرر شرعا: أن صاحب السدر إذا وافق على إفشائه، فلن تكون ثمة جريمة أو مخالفة من المفشى، فإذا كان رضا صاحب السر بإفشائه ينفى عن الفعل صفة الاثم كان من لوازم ذلك أن تكون الارادة التى نفت عن الفعل صفة الاثم من شأنها أن تثبت له تلك الصفة، إذ أن من يملك النفى يملك الاثبات، كالشهادة يمكن أن تكون أداة اثبات، كما يمكن أن تكون أداة اثبات، كما يمكن أن تكون أداة نفى.

ونخلص من ذلك؛ إلى أن معيار تحقق الضرر بالافشاء معيار ذاتى يرجع إلى شخص صاحب السر، فهو الذى يقدر وجود الضرر، وهو الذى يستطيع أن يتنازل عن آثاره.

#### لا يشترط إثبات صحة ما أفشاه:

ولا يشترط فى إفشاء السر أن يثبت الجانى صحة الخبر الذى أفشاه، فإن مجرد الإفشاء هو أساس التجريم، لان الاسلام يحمى عرض المسلم حتى ولو كانت فيه الصغة، أو حصل منه الفعل الذى أفشاه الجانى، يدل على ذلك حديث النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ الذى رواه أبو هريره عن الغيبة، وقد جاء فيه ردا على سؤال من قال: أرأيت أن كان فيه ما نقول؟، قال: إن كان فيه

ما تقول فقد اغتبته .. الحديث، حيث دل على أن وجود الفعل المشين فى المجنى عليه لا يعنى جواز ذكره به، وكذلك جواز افشائه عليه، حيث تقع الجريمة بمجرد الافشاء، ولا يعفى الجانى من المسئولية أن يثبت أن الخبر الذى اذاعه صحيح، أو أنه نقله عن غيره ذلك أن السر يعتبر أمانة عند من قيل بحضرته، أو عند من عرفه واطلع عليه ومن ثم فإن من يرضى لنفسه بمجرد نقل السر، حتى ولو كان ناقلا عن غيره يعتبر مفشيا (١)

# التأصيل الشرعى للالتزام بالمحافظة على السر:

ويثور التساؤل عن الأساس الذي ينبنى عليه الالتزام بالمحافظة على السر، ذلك أن موضوع أساس الالتزام بالمحافظة على السر في القانون الوضعى كان ولا يزال محلا لجدل كبير اشتد حوله الخلاف واحتد، وتعددت الأقوال والنظريات فيه، بما يمكن ارجاعه إلى اتجاهين:

# الأول: يقوم على فكرة التعاقد:

وفكرة التعاقد مضمونها: أن ثمة تعاقدا بين صاحب السر والامين بعقتضاه يغضى الأول به ويحافظ الثانى عليه، وأن هذا التعاقد يتم برضا متبادل ولختيار تام فى كل حالة يكون الافضاء بالسر فيها بسبب مهنى، ويعتبر هذا العقد مصدرا لالتزامات متقابلة من ضمنها أن يدلى العميل صاحب السر الى من يغضى اليه بالسر، ويلتزم الامين صاحب المهنة بالمحافظة عليه (٢)، وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه فى مسمى العقد الذى يلتزم الامين فيه بحفظ السر، فقيل إن العقد وديعة، وقيل: إنه وكالة،

<sup>(</sup>۱) فتع الباري ـ بشرح صحيح البخاري ـ جـ۱۱ ـ ص ۸۲ .

<sup>(</sup>Y) في هذا المعنى : د. محمد عبد الظاهر حسين - السابق - ص ١٣٥ .

<sup>--- (</sup>٣٨٧) ----- الفصل الأول: المبحث الثاني ---

وقيل إنه عقد غير مسمى<sup>(١)</sup>.

بيد أن هذه النظرية تختص بالسر المهنى، ومن ثم لا تصلح أساسا للحالات التي لا يكون فيها السر مهنيا، وهي كثيرة في الحياة، ولا يمكن تصور قيام تعاقد بشأنها، ومن ثم لا تصلح تلك النظرية أساسا لها.

#### الثانى: فكرة النظام العام:

ومضمون تلك الفكرة يقوم على أساس أن الإفشاء بالسر، يشكل خطرا اجتماعيا عاما مستقلا عن النتائج التي قد يحدثها للشخص صاحب السر، ومن ثم يجب على المشرع أن يتدخل لحماية تلك المصلحة العامة بالتشريع الذي يجرم فعل الإفشاء، فأساس الالتزام بالسر هو النظام العام، وهو التزام مطلق، لا يتوقف على إرادة أي من الطرفين، لأن القانون هو الذي يحمى السر، وهو الذي يعاقب على إفشائه، وذلك لأهميته الاجتماعية ذات الحظر البالغ(٢)

وهذه النظرية، وإن كانت تضمن حماية أكبر للسر، إلا أنها لا تصلح أن تكون أساسا للإلتزام بالمحافظة عليه في الحالات ذات الاعتبار الخاص، أو في النطاق الفردي البحت، حيث سيكون إعمال فكرة النظام العام في مجاله أمرا متكلفا.

#### النظام العام أقرب لاتجاه الفقه الإسلامى:

ومع ذلك فإن فكرة النظام العام هذه هي التي تقترب من اتجاه الفقه

- الفصل الأول: المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث ا

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه \_ ص ١٣٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه - ص ١٣٩ وما بعدها - وقد آخذ بهذا الاتجاه حكم الاستثناف المختلط بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٤ - مجلة المحاماة ٨ - ١ - ١١٣ .

الإسلامى، ذلك أن أساس تحريم السر يتمثل فى تلك الأدلة الثابتة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه \_ صلى الله على وسلم \_ وآثار صحابته، والإجماع، حيث تضافرت تلك الأدلة على إثبات وجوب المحافظة على السر، وتحريم افشائه، ومن ثم كانت مما يتعين أساسا له.

فحكم الافشاء هوالتحريم على المستوى الفردى والجماعى، المهنى وغير المهنى بحيث لا يستطيع أحد أن يتملص من مسئوليته عن الإفشاء بعلة عدم وجود رابطة عقدية بينه وبين صاحب السر مثلا، لان أصل المساءلة قائم في ثبوت التحريم بأدلته الصحيحة، مما يجعل كل افشاء للسر محرما، فإذا أضيف لهذا الاساس ما يقويه من التعاقد(١)، كان مؤكدا للحكم وسببا لترتيب أثار المسئولية على المستويين الجزائي، والتضميني، وذلك حسبما يقتضيه جبر الضرر.

# حالات إباحة إفشاء السر في التشريع الإسلامي:

المحافظة على السر تعتبر من حقوق صاحبه، ذلك أن الإفشاء يعتبر ضارا به وماسا بمصلحته، سواء كانت تلك المصلحة مادية أم أدبية، وهو الذي يستطيع أن يقرر وجود ضرر بمصالحه من الإفشاء أم لا، ومدى وجود هذا الضرر، ولهذا كان الغرض من تحريم إفشاء السر، إضفاء الحماية على مقومات حياة الإنسان في جانبها الأدبى، فلا تكون أسراره وخصوصيات

<sup>(</sup>۱) نلك أن مصدر الالتزام بالمحافظة على السر هو الزام الشارع بالنصوص الدالة على وجوب تلك المحافظة، وقد يجتمع مع هذا سبب ارادى كان يتعاقد صاحب السر مع أمين كطبيب، أو محام ، يطلع بحكم مهنته على السر بسبب التعاقد، وفي هذه الحالة فإن الالتزام بالمحافظة على السر يجب بالعقد ضمنا ليكون مؤكدا للإلزام الاصلى من الشارع بوجوب المحافظة على السر، ويكون مصدر المحافظة على السر، حالتئذ ـ هو الإلزام والإلتزام معا.

حياته مادة كلامية تلوكها الألسن، وتتناقلها الأيدى فى قنوات النشر المكتوبة، وبهذا يستبين أنه ليس هناك شك فى أن المحافظة على السر ـ خاصة فى حالة تحقق ضرر من الإفشاء ـ تعتبر مصلحة لصاحبه، ولكن هذه المصلحة لا تقوم على حق مطلق، وإنما تخضع فى تقريرها وتحقيق وجودها لقواعد التشريع الإسلامى الذى قررت أدلته، وجوب المحافظة على الأسرار، وتحريم إفشائها.

#### أسباب الإباحة رضائية وغير رضائية:

وتتنوع أسباب إباحة الإفشاء في التشريع الإسلامي إلى أسباب رضائية وأسباب غير رضائية ونبين ذلك:

#### أولاً: الأسباب الرضائية لإباحة الإفشاء:

السر ـ كما هو معروف ـ ملك لصاحبه، والملكية المقررة لصاحب السر عليه هي ملكية حكمية اعتبارية ترد على شيىء غير مادى، فهي اشبه بالملكية الفكرية التي تتقرر للمؤلف على مصنفاته، ويؤثر الفقه تسمية هذه الملكية الفكرية بأنها نوع من الإختصاص الذي يتقرر لصاحبه ويكون له بمقتضى هذا الاختصاص أن يتنازل عن هذا الحق، أو عن آثاره، ولذلك فإنه من المقرر أن لصاحب السرحقا في الرضا بإفشائه، وأن هذا الرضا قد يكون صريحا، وقد يكون ضمنيا.

#### (١) الرضا الصريح بالإفشاء:

الرضا بالإفشاء: هو إتجاه إرادة صاحب السر نحو التصريح للأمين بإفشائه، ذلك ما يعنيه مبدأ التراضى على الإفشاء، وهو مستفاد من المعنى العام للرضا الذي يعنى رغبة المتصرف في آثار تصرفه، والتوجه بإرادته الحرة

— الفصل الأول: المبحث الثاني — — (٢٩٠) —

إلى إفشائه، والرضا يعنى الاختيار عند جمهور الفقهاء، وهو عند فقهاء الحنفية يعنى: «ارتياح النفس من عمل ترغب فيه وتستحسنه، (١)، أو هو: «إيثار الشيىء واستحسانه، (٢)، ويمكن الجمع بين الاتجاهين في تعريفه بأنه: ما يتجه إليه الانسان ويختاره بإرادته الحرة.

والرضا الصريح هو الذي يتم بأسلوب يدل على وجود الرضا صراحة، بأن يعلن عن رغبته في الإفشاء أو يوافق عليه شفاهة أو كتابة، فالرضا الصريح هو الذي يتم بأسلوب يكشف عن رغبة صاحب السر في كشفه صراحة كقوله: وافقت أو قبلت، أو يسأل عن الموافقة على نشر السر، فأجاب بقوله نعم، أو صدر منه فعل يدل على ذلك القبول مما يجرى به العرف ويعتد به في مجال التعبير عن الرضا الصريح، كهز الرأس رأسيا دليلا على الموافقة.

## (٢) الرضا الضمنى بالإفشاء:

وأما الرضا الضمنى فهو الذى يفهم من ظروف الحال، مثل إعلام المريض أهله بحقيقة مرضه حتى يهتموا به، أو اصطحابهم معه للطبيب أو للعلاج فإن ذلك يعنى أنه موافق ضمنا على افشاء سره الطبي، وكذلك التسول بالمرض.

ومن قبيل الرضا الضمنى أن يكشف الشخص سره بنفسه على ملأ من الناس فمن فرط فى حفظ سره وأعلته بنفسه، فلا يلومن غيره إن أفشاه ومثله المجاهر بالمعاصى، أو الذى يذكر السر أمامه فيسكت، دون أن يصدر منه ما يدل على التضجر، أو الغضب لهتك سره، أو لا يتخذ إجراء ضد من

-- (٢٩١) --- الفصل الأول: المبحث الثاني ---

<sup>(</sup>١)كشف الأسرار على أصول البزدوى - جـ ٤ ـ ص ١٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين على الدر المختار \_ جـ ٤ \_ ص ٥٠٧ \_ الطبعة الثانية.

أفشى هذا السر، لأن كل تلك المواقف يفهم منها أنه موافق ضمنا على الإفشاء، فإن السكوت في موطن الحاجة بيان، ومن ثم يكون قرينة على وجودالرضا الضمنى.

## ثانياً: الأسباب غير الرضائية لإفشاء السر:

وهناك أسباب غير ارادية تقتضى اباحة كشف السر، وهى الحالات التى يترجح فيها يتضاءل فيها حق صاحب السر فى حفظه أمام الاعتبارات التى يترجح فيها الإفشاء، إن تحريم الافشاء مقرر لحماية عدة مصالح خاصة تتعلق بشخص صاحب السر، والذى يقرر حماية تلك المصالح هو التشريع الإسلامى بأدلته الواضحة، فى إطار مقاصد الشريعة العامة، وقواعدها الكلية، بحيث تستند نى تلك الأسباب فى تأصيلها إلى تلك القواعد الكلية، وإن كانت تستند فى تقريرها إلى أدلة الشريعة التى ترجح مصلحة على أخرى، أو التى تقضى بالعدول فى مسألة عن غير ما حكم به فى نظائرها لدليل هو أقوى.

## قاعدة الأسباب غير الرضائية لاباحة الإفشاء:

من المقرر أن تحريم الإفشاء – وكما سبق البقول – يستهدف حماية مصلحة صاحب السر الخاصة، بيد أن هذه المصلحة قد تعارضها مصلحة أخرى تتفوق عليها في الاعتبارات، وتترجح عليها في الحكم، وهنا نجد تعارضا واضحا بين مصلحتين مصلحة خاصة تقضى بعدم جواز الإفشاء ومصلحة عامة تحتم إفشاء السر، والاطاحة بتلك المصالح يجعلنا أمام مفسدتين أحداهما كبرى، والأخرى صغرى، والأخيرة هي التي نجمت عن التقريط في مصلحة الجماعة بوجوب الإفشاء، فالتعارض بين حقين، حق عام، وحق خاص، والتضاد بين مفسدة كبرى ومفسدة صغرى،

وهنا نجد الحل واضحا فى قسواعد الفقه الكلية التى تقضى بأنه إذا تعارض مفسدتان روعى اشدهما بارتكاب اخفهما(١)، وإن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(٢)، وأنه يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام(٢)، ويختار أهون الشرين(٤).

## التكييف الفقهى لاباحة الإفشاء:

والأصل في السر حرمة إفشائه ووجوب كتمانه، وذلك لوضوح هذا الأصل في أدلة الشريعة، لكن هذا الأصل قد تطرأ عليه مصلحة أرجح من الاعتبارات التي بني عليها، وتقوم تلك المصلحة على أدلة أقوى تخصص عموم هذا الأصل وذلك على سبيل الاستحسان.

والاستحسان - بمعنى الاستثناء - يعسرف في اصطلاح الفقهاء بأنه: «العدول في مسالة عن مسئل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لدليل هو اقوى»(٥)، فالعدول عن حكم الأصل هو تحريم الإفشاء إلى إباحته يقتضى أن يقوم على اعتبارات أقوى تقتضى ترجيحه، ومن هذا المنطلق قرر الفقهاء جواز إفشاء السر الخاص في عدة حالات هي، مراعاة المصلحة العامة، واعتبارات إظهار الحق، وحالة الضرورة، ونبين هذه الحالات

<sup>(</sup>۱) شرح مجلة الأحكام العدلية \_ جـ١ \_ ص ٢٢، قاعدة ٢٨، طبعة دار الكتب العلمية، ببيروت والقواعد الفقهية \_ لعلى الندوى \_ ص ٢٧٦، ٢٥٠ \_ طبعة بارة القلم بدمشق.

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية .. السابق. قاعدة ٢٧، والقواعد الفقية .. السابق.

<sup>(</sup>٢) مجلة الاحكام العبلية \_ السابق \_ قاعدة ٢٦، والقواعد الفقهيه \_ السابق.

<sup>(</sup>٤) مجلة الأحكام العدلية \_ السابق \_ قاعدة ٢٩، والقواعد الفقهيه \_ السابق .

<sup>(°)</sup> راجع فى تعريف الاستحسان: المستصفى للغزائى - جـ٣ - ص ٤٧، والموافقات للشاطبى - جـ٤ - ص ٢٠٨، وبحث الاستحسان للدكتور محمود عبد القادر مكادى منشور فى أسبوع الفقه الاسلامى ومهرجان الامام ابن تيمية - ص ٢٩٧، وما بعدها طبع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشق.

بشيىء من التفصيل.

## أولاً: رجحان المصلحة العامة على مصلحة الفرد:

من المقرر أن المصلحة الخاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة، فإن المصلحة العامة هي التي تترجح، وذلك اعمالا للقواعد الفقهية التي سبق بيانها، ولما ورد من أدلة ترجع تلك المصلحة، وتعتبر بمثابة الدليل المخصص لعموم أدلة تحريم الإفشاء، يدل على ذلك ما ورد في قصة حاطب بن أبي بلتعة \_ رضى الله عنه \_ ، فعن على \_ رضى الله عنه \_ قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والربير بن العوام والمقداد بن الأسود، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاغ(1)، فإن بها ظعينة(7) ومعها كتاب، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت : ما معى من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب، أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكه يخبرهم ببعض أمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم م فقال عليه السلام لحاطب: ما هذا؟، قال: يا رسول الله لا تعجل على، إنى كنت امرءا ملصقا في قريش (٢)، ولم اكن من انفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة، يحمون بها أهليهم، وأموالهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم، فقال عمر: دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال : إنه شهد بدرا

<sup>(</sup>١) روضة خاخ: مكان بين مكة والمدنية.

<sup>(</sup>٢) الطعينة: المرأة في الهودج، ولا يقال لها طعينة إلا وهي في الهودج.

<sup>(</sup>٢) كان حاطب بن ابي بلتعة رضى الله عنه يمنيا له حلف بمكة في بني اسد.

وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»(١).

#### ووجه الدلاله في هذا الحديث على المطلوب:

ان أمر الخطاب كان سرا شخصيا لحاطب والظعينة، وكان لهما حق في كتمانه وعدم جواز إفشائه، وهذا الحق يتضمن مصلحة ذات اعتبار أدبى يتحقق في حماية الكيان المعنوى المقصود من تحرير الخطاب، وكما قال حاطب: إنه يريد أن يتخذ به عند قريش يدا يحمى بها قرابته، ويرفع بها عندهم قدره ومنزلته، وذلك حق أدبى.

فلما تعارض هذا الحق الخاص مع مصلحة الإسلام ودعوته، واسرار الجماعة المسلمة في الدينة مما يؤدي ـ لو اعملنا مبدا حماية الحق في السرية ـ إلى آثار وخيمة على الاسلام والمسلمين، ومن ثم لم يكن هناك خيار في ترجيح مصلحة الجماعة على المصلحة الخاصة، وتم كشف السر بالقوة والتتبع والمراقبة، رغم أن الأصل حرمة هتك سرية خطابات الإنسان استدلالا بحديث عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تستروا الجدر، من نظر في كتاب اخيه بغير اذنه، فإنما ينظر في النار، وسلوا الله يبطون اكفكم، ولا تسالوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم (٢) ومع ذلك فإنه عند تعارض المصلحة الخاصة مع

- الفصل الأول: المبحث الثاني -- الفصل الأول: المبحث الثاني --

<sup>(</sup>۱) عمدة القارىء، بشرح صحيح البخارى - جــ١٤ ـ ص ٢٥٤ ادارة الطباعة المنبرية، وسنن البيهةى - جــ٩ ـ ص ١٤٦، مطبعة دار المعارف العثمانيه، بحيدر آباد بالهند سنة ١٣٥٦ هـ، وسنن أبى داود مع شرح عون المعبود - جـ٧ ـ ص ٢٦ وما بعدها ـ المكتبة السلفية بالمدينة المنوره سنة ١٩٨٦ م.

<sup>(</sup>٢) أبو داود بشرح عون المعبود .. جـ٧ ـ ص ٣٣٢ ـ دار الكتب العلمية ببيروت.

المصلحة العامة فإن الأخيرة تترجع ويكون إفشاء السر الخاص جائزا.

والأصل في التجسس أنه إذا كان وسيلة لهتك سر مصون شرعا فإنه يكون حراما، لان الله إذا حرم امرا، فإنه يحرم وسيلة الوصول اليه سدا للذرائع، ووقاية للناس من أسباب التردى في المحارم، ولذلك حرم الله التجسس على اسرار الناس وكشف خصوصيات حياتهم بغير حق، عملا بقول الله تعالى: ﴿ولا تجسسوا ﴿ (١) ، لان التجسس سيكون وسيلة للتعدى على حق الناس في السرية، ووسيلة المحرم تأخذ حكمه، ولذلك ورد النهي عن التجسس صريحا في الآية الكريمة وعلى نحو يفيد التحريم(٢)، لكن هذا التحريم إذا تعارض مع مصلحةعامة أقوى، فأنها تترجح عليه، ويجوز التجسس في هذه الحالة وغيرها، يقول الماوردي : يجوز التجسس إذا كان في تركه انتهاك حرمة يفوت تداركها، أو أن يخبره من يثق بصدقه وأمانته أن رجلا خلا بأمراة ليزنى بها، أو برجل ليقتله، فذلك حرام ومنعه واجب يتعلق بمصلحة عامة فيترجح على المنع، فيجوز في تلك الحالة وامثالها، أن يقوم على كشف السر، وله أن يستعمل من الوسائل المحظوره ما يفيده في كف الأذى، وصيانة الحرمات، والمحافظة على الأنفس والأعراض، خوفا من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات، وخوفا من فوات ما لا يستدرك إلا بهذا الأسلوب وهو كشف السر وما يؤدى اليه كالتجسس(٢)، ومثل ذلك الكشف عن الأمراض المعدية والخطيرة حيث إن مصلحة الجماعة في الوقاية من الأمراض، وهي مصلحة عامة تفوق مصلحة الفرد في اخفاء سر مرضه.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية \_ للماوردى \_ ص ٢٥٢ \_ مطبعة الحلبي سنة ١٩٦٦ م.

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردى ـ السابق، والأحكام السلطانية ـ لابن يعلى ـ ص ٢٨٠، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٦ هـ .

وكذلك تتبع أهل الريب والمجرمين بعد توافر الإمارات، فإن ذلك يبيح المتجسس والبحث والتفتيش، ومفاجأة البيوت ولو بخبر صادق، وذلك مع مراعاة أن ذلك من باب الاستثناء، وهو لا يقاس عليه، ولا يتوسع فيه.

### ثانيا: اعتبارات إظهار الحق:

إذا تعارض حق الفرد في سرية اخباره مع اقامة العدل وإظهار الحق، فإن احقاق الحق وإبطال الباطل هو الذي يترجح، لان العدل هو اساس الملك، وهو اصل استقرار الحياة بالنسبة للفرد وللجماعة، فلا يمكن ان تنجح حياة يسود فيها الظلم ويتفشى فيها الباطل، ولهذا أمر الله تعالى باقامة العدل في اكثر من موضع في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿أَن الله يأمر بالعدل والاحسان﴾(١).

وقال تعالى: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾(٢) ، وقال تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوي، واتقوا الله﴾(٢) ، وأدلة إقامة العدل في الكتاب والسنة كثيرة، وقد انعقد الإجماع على وجوب إقامة العدل بين الناس، ولما كان العدل مطلوبا كان ما يوصل إلى إقامته وهو الشهادة، وتقرير الخبير مشروعا حتى ولو تضمن كل منهما هتكا لسر يتعلق بمصلحة خاصة، و نبين ذلك:

#### (١) الشهادة:

وهى لغة مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور والخبر القاطع(٤).

- الفصل الأول: المبحث الثانى -----

<sup>(</sup>١) سورة النعل ـ الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ـ الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ـ الآية ٨.

<sup>(</sup>ع) القاموس المعطد جدا - ص ٢١٦.

وفى اصطلاح الفقهاء: وهي إخبار صادق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، (١).

وركنها: لفظ «اشهد» لاغير؛ لان النصوص اشترطت هذا اللفظ، إذ الأمر القرآنى ورد بهذا اللفظ، ولان فيها زيادة تأكيد، فإن قوله: «اشهد»، من الفاظ اليمين، وهي تتضمن معنى المشاهدة، أي الإطلاع على الشييء، فلو قال: شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع، والشهادة يقصد بها الإخبار في الحال(٢)

### حكم الشهادة:

وللشهادة حكم شرعى وضعى، حيث يجب على القاضى أن يحكم بموجبها، بعد توافر شروطها، كما أن لها حكما شرعيا تكليفيا، يتعلق بتحملها وأدائها، فهى فرض كفائى إذا دعى الشهود إليه، إذ لو تركه الجميع لضاع الحق، ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين، فيلزم الشهود بأداء الشهادة، ولا يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم المدعى بها، لقول الله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾(٢) وقوله سبحانه: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة ومن يكتمها فإنه منكم وأقيموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾(٥)، حيث دلت هذه الآيات الكريمة على وجوب أداء الشهاده وحرمان كتمانها، ولكن هذا الحكم يتفاوت في حالة حقوق الله وحقوق الناس، وفي الحدود، وفي الحدود على نحو ينبغي بيانه:

<sup>(</sup>۱) فتح القدير المحيط - جـ٦ - ص ٢، الشرح الكبير للدردير - جـ٤ - ص ١٦٤، ومغنى المحتاج - جـ٤ - ص ٢١٦، ومغنى المحتاج - جـ٤ - ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار \_ جـ٤ \_ ص ٢٨٥، وبدائع الصنائع \_ جـ٦ \_ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق - الآية الثانية.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ـ الآية ٢٨٢.

<sup>--- (</sup>٢٩٨) ----- الفصل الأول: المبحث الثاني ---

#### الشهادة في حقوق الناس وفي حقوق الله:

(أ) يجب أداء الشهادة في حقوق الناس إذا دعى الشاهد لأدائها، لقول الله تعالى: ﴿ولا يأب الشهادة إذا ما دعوا﴾، أما في حقوق الله فإن أداء الشهادة يجب بلا طلب، وذلك كطلاق امرأة بائن ووقف وهلال رمضان، وخلع وإيلاء وظهار، حيث تجب الشهادة حسبة في المذهب الحنفي في أربعة عشر موضعا، وهي الوقف وطلاق الزوجة، وتعليق طلاقها، وحرية الأمة وتدبيرها والخلع وهلال رمضان والنسب وحد الزنا، وحد الشرب، والإيلاء والظهار، وحرمة المصاهرة، ودعوى المولى نسب العبد، والشهادة والرضاع(١).

### (ب) الشهادة في الحدود:

أما الشهادة في الحدود، فإن الشاهد يخير فيها بين الستر والإعلام، لأنه يكون مترددا بين شهادتي حسبة، في إقامة الحد، والتوقى عن هتك حرمة المسلم، والستر أولى وأقضل، وذلك لقوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ للذي شهد عنده: دلو سترته بثوبك لكان خيرا لك، (٢)، وقوله عليه الصلاة والسلام: دمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة).

لكن الأولى أن يقول الشاهد في السرقه: أخذ المال؛ إحياء لحق المسروق منه، ولا يقول: سرق صونا ليد السارق عن القطع، فيكون بهذا قد جمع بين الستر والإعلام أو الإظهار (٤).

والخلاصة: أن الشهادة في الحالات التي تتعين فيها، يجوز أن تنتهك

(٢) المرجع نفسه - ص ٧٩، والحديث روى من طريقين، حيث رواه أبو نعيم عن مسلم بن مخلد مرفوعا، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا، المرجع نفسه - جـ٣ - ص ٣٠٧ (٤) الدر المختار - السابق .

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ـ جـ٢ ـ ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والنسائي، والحاكم، والبزار وأحمد والطبراني عن نعيم بن هزال، وراجع: نصب الراية ـ جـ٤ ـ ص ٧٤.

سرية المشهود عليه إذا اقتضت الشهادة ذلك، لان الحق العام في اقامة العدل أولى من الحق الخاص في حماية السرية من الإفشاء، ومثل الشهادة في ذلك تقرير الخبير وغيره ممن ينيرون الطريق امام القاضي لإظهار العدالة.

### ثالثاً: حالة الضرورة:

وقد تقوم حالة الضرورة التى تجعل كشف السر الخاص أمرا مباحا، وذلك كما لو رأى شخص مريضا بالإيدز يخالط الناس بطريقة تؤدى إلى فشر هذا المرض، حيث يجوز له أن يكشف سره ويحذر منه ويبلغ السلطات الصحية لاحتجازه.

ومثل ذلك ما لو عرض امر فى دار من حريق أو هجوم سارق، أو ظهور منكر يجب تغييره فإن هذه حالات تعرض، ولا مناص من التعامل معها، فإذا كان اطفاء حريق المنزل مثلا، أو رد هجوم وقع عليه يمكن أن يترتب عليه هتك مستور فى المنزل لا يحب صاحبه أن يطلع عليه غيره، فإن هذا الكشف يكون مباحا، وذلك استثناء للضرورة(١)

وبعد؛ فإن هذه هي أسباب الإباحة في كشف المستور، وهي لا تختلف كثيرا عما هو مقرر في الفقه الوضعي، ورغم حداثة وقته ومعاصرة تكوينه، ورغم أن أصول الفقه الاسلامي تسبقه بأكثر من ألف سنة مما يدل على أفضلية هذا التشريع وسبقه، وصلاحيته لكل زمان ومكان، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

## الأثر المترتب على إفشاء الأسرار:

إذا قام المؤتمن على السر بإفشائه دون مقتضى شرعى، فإنه يكون (١) راجع في هذا المعنى : د. محمد راكان الدغمى - حماية الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية - ص ٦٦ - دار السلام للطباعة والنشر سنة ١٤٠٥ هـ .

--- (٤٠٠) ----- الفصيل الأول: المبحث الثاني ---

مرتكبا لعمل مؤثم يستوجب العقاب الدنيوى والأخروى، كما يستوجب التعويض إذا ترتب عليه ضرر لمن هتك سره.

### أولاً: العقاب الدنيوي:

لم يرد لجريمة إفشاء الأسرار عقوبة مقدرة في التشريع الاسلامي، وليس معنى ذلك أنها لا تستأهل العقاب، فليس كل جريمة لم يقدر لها الشرع عقابا في حل من المؤاخذة، خاصة إذا اسفرت عن مثل ما يسفر عنه فعل الإفشاء من ضرر على مسترى الفرد والجماعة، ومن ثم فإن أمر تلك المخالفة يترك للتعزير، حيث يقدر الحاكم لها من العقاب ما يرى أنه كاف لتحقيق الردع عن ارتكاب مثلها، وزجر الجاني بما يليق بأمثاله، ولا مانع في نظرنا أن يعاقب عليها بما هو مقرر في المادة (٣١٠ عقوبات)، أي الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو ما يتقرر من عقوبات يراها القاضي ملائمة.

### ثانياً: التعويض للدني:

كما يترتب على افشاء السر، مساءلة من افشاء مدنيا، حيث يسال عن تعويض الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فإن كان إفشاء السر قد الحق به ضررا ماديا فإنه يعوض بمثل ما فات المضرور أو قيمته، أما إذا كان الضرر أدبيا يصيب صاحب السرة في مشاعره أو عواطفه أو كيانه الأدبى بصفة عامة فإن ذلك الضرر معا يستوجب التعويض شرعا، ويقدر القاضي مقدار التعويض بحسب مدى حصول الضرر للمجنى عليه، وجسامته، وتأثيره على شتى جوانب حياته (١)

- الفصل الأول: المبحث الثانى ----

<sup>(</sup>۱) راجع في مشروعية التعويض عن الضرر الأدبى، وتقديره كتابنا: الضرر الأدبى ومدى ضمانه في الفقه الاسلامي والقانون ـ دراسة مقارنة ـ ص ۲۵۸، وما بعدها ـ دار النهضة العربية سنة ۱۹۹۰ م.

·

÷

# الفصل الثانى تطبيقات اساءة النشر الضار بالمصلحة العامة

يحظى موضوع اساءة النشر الضار بالمصلحة العامة بتطبيقات كثيرة، ومتعددة في الواقع العملي، وذلك أمر طبيعي بالنسبة لمصلحة تتعلق باستقرار حال الجماعة، وتتصل بمقومات وجودها، مما يقتضى تنظيما تشريعيا يتناول تلك المصلحة العامة بالحماية مما عسى أن ينال منها من اعتساف النشر أو جراثم القول، ويبدو من خلال الاستقراء والتتبع أن تلك التطبيقات يمكن ارجاعها إلى أمرين هما: الإخلال بالنظام العام والآداب العامة وحسن سير العدالة، والتحريض على اتكاب الجرائم، والفئة الأولى تضر بللصلحة العامة مباشرة، حيث يتوجه الضرر الناجم عن النشر اليها مباشرة، والفئة الثانية تضر بالمصلحة العامة بطريق غير مباشر، حيث تتخذ أسلوب التحريض على ارتكاب الجرائم وسوف نعرض هذه التطبيقات من أسلوب التحريض على ارتكاب الجرائم وسوف نعرض هذه التطبيقات إساءة ألنشر الضارة بالمصلحة العامة مباشرة، ونخصص ثانيهما: لبيان تطبيقات إساءة النشر الضارة بالمصلحة العامة مباشرة، ونخصص ثانيهما: لبيان التطبيقات الضارة بالمصلحة العامة عن طريق التحريض للإخلال بالأمن العام.

## المبحث الاول تطبيقات إساءة النشر الضارة بالمصلحة العامة مباشرة

وهذا النوع من التطبيقات يندرج تحته مجموعتين للخروج على مقتضيات حق النشر، وهما: الإخلال بالنظام العام والآداب، والاخلال بحسن سير العدالة، ونخصص لكل مجموعة مطلبا.

#### المطلب الأول

### إساءة النشر المخل بالنظام العام والآداب العامة

ويندرج تحت هذا النوع من اساءة النشر عدد من التجاوزات تتمثل فى: انتهاك حرمة الآداب العامة، والتعدى على الأديان، ونشر الإشاعات، والنشر غير الأمين لجلسات مجلس الشعب، ونخصص لبيان كل منها فرعا.

### الفرع الأول

### النشر المؤدى لانتهاك حرمة الآداب العامة

يهدف المشرع بالتنظيم القانونى للعقاب على انتهاك حرمة الآداب العامة بالنشر؛ إلى حماية الآداب العامة، وحسن الاخلاق السائدة فى المجتمع، فهو لا يحمى شخصا معينا وإنما يحمى الجمهور من كل فعل يعد انتهاكا للقيم الاخلاقية السامية، والتى يؤمن بها ويحترمها جميع أفراد المجتمع أو الغالبية العظمى منهم، وحماية تلك المصلحة العامة تؤدى فى النهاية إلى حماية الأمن العام، وتؤدى إلى استقرار المجتمع (1).

<sup>(</sup>١) د رياض شمس ـ ص ٤٦٨ ، الاستاذ محمد عبد الله ـ السابق ١٢٥ .

<sup>—</sup> الفصل الثاني: المبحث الأول —

وقد اعتبر المشرع ان انتهاك حرمة الآداب العامة جريمة معاقب عليها؛ فنص في المادة (١٧٨ عقوبات) على أنه: ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق، أوالعرض، مطبوعات أو مخطوطات، أو رسومات أو إطلانات، أو صور محفورة أو منقوشة، يدوية أو فوتوغرافية، أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أوالصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسه او بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور، وكل من اعلن عنه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية، وكل من قدمه مباشرة، او غير مباشرة، ولو بالمجان وفي اي صورة من الصور، وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة، وكذلك كل من قدمه سرا، ولو بالمجان بقصد إفساد الأخلاق.

وكل من جهر علانية باغان، أو صدر عنه صياح أو خطب مخالفة للآداب، وكل من أغرى علانية على الفجور، أو نشر أعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت عباراتها، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، مع عدم الإخلال بأحكام للادة (٥٠) من قانون العقوبات».

ويالحظ من نص تلك المادة؛ أن النشر عنصر هام في معظم صور تلك الجريمة مما يجعلها تطبيقا صحيحا الساءة النشر.

### مفهوم الآداب العامة:

ومما يثيره تطبيق هذا النص، مدى اعتبار حالات النشر المنصوص

— الفصل الثانى: المبحث الأول———— (٤٠٥) —

عليها في تلك المادة منافية للآداب العامة، مما يقتضي وضع تحديد لها:

ومع أنه يصعب وضع تعريف جامع مانع للآداب العامة، إلا أن جانبا من الفقه قد عرفها بأنها: «مجموعة من التقاليد والقيم الأخلاقية والدينية والإجتماعية السائدة في مجتمع معين، وهي ذات اعتبار نسبي يختلف من دولة لأخرى، وفي الدولة الواحدة من زمان لغيره (١)، ومن ذلك نشر مقال أو قصة في جريدة أو مجلة تتضمن تحريضا على ممارسة الجنس، أو عرض فيلم يتضمن مناظر جنسية فاحشة، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر مدى منافاة النشر للآداب العامة، في ضوء ظروف كل حالة على حدة (٢).

أركان الجريمة:

وللجريمة ركنان: ركن مادى وركن معنوى:

أولاً: الركن المادى:

ويتمثل الركن المادى فى جريمة الإخلال بالآداب العامة من خلال النشر بإتيان سلوك مما ورد النص عليه فى المادة المذكورة مثل: صناعة أو حيازة أشياء معينة: مطبوعات، أو مخطوطات، أو رسومات، أو اعلانات، أو صور

<sup>(</sup>۱) د محمود نجيب حسنى - الحق فى صيانة العرض - دراسة مقارنة فى الشريعة الاسلامية، والقانون الجنائى المصرى مجلة القانون والإقتصاد - ص ۷۹ - عدد خاص سنة ۱۹۸۲ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، والدكتور رياض شمس ـ ص ٤٦٨، والاستاذ محمد عبد الله ـ ص ٥١٩، ورما بعدها، راجع حكم محكمة أداب القاهرة بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٩٧ في القضية رقم ١٩٤٧ جنح أداب سنة ١٩٩٧ القاهرة وفي ١٩ / ٥ / ١٩٨٥ م، في القضية رقم ١٩٤٧ سنة ١٩٨٠ أداب القاهرة مشار اليهما في ملف قضايا حرية الرأى في مصر \_ للدكتورمحمد حسام لطفي ـ ص ٢٦، ٦٥ على التوالي ـ القاهرة ١٩٩٣.

محفورة أو منقوشة، وغير ذلك مما ينافى الآداب العامة بقصد الإتجار، أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض، أو استيراد وتصدير أو نقل شيىء مما يتقدم، أو الإعلان عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو في غير علانية، أو توزيعه أو تسليمه للتوزيع بأية وسيلة، وكذلك تقديمه سرا ولو بالمجان بقصد إفساد الأخلاق.

وكذلك الجهر علانية بأغان أو صياح أو خطب مخالفة للآداب، أو الاغراء علانية على الفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت عباراتها.

ويلاحظ أن المشرع قد توسع فى تدنيد موضوع السلوك الاجرامى المكون لتلك الجريمة ليضمن حماية فعالة للآداب العلمة، (١) كما يلاحظ أن عنصر النشر والعلانية بارز فيها، وإن كان لا يكون ركنا فى تلك الجريمة (٢).

### ثانياً: الركن المعتوى:

تتطلب تلك الجريمة ركنا معنويا، يقوم على عنصرين، هما: العلم والإرادة، فيجب أن يعلم المتهم بحقيقة المطبوعات أو المخطوطات أوالرسوم أوالصور أو غيرها مما ورد النص عليه في المادة (١٧٨ عقوبات)، كما يشترط أن تتجه إرادته إلى ارتكاب السلوك الإجرامي.

ويكفى توافسر القصد العام، فإذا انتفى القصد الجنائى لدى المتهم فإن الجريمة تنتفى كلية كان يكون الناشر باحثا ضمن بحثه صورا تاريخية يمكن اعتبارها فاحشة للتدليل على فكرة معينة يريد إثباتها(٢)، او (١) د شريف سيد كامل السابق ص ١٣٨٠.

- (٢) المرجع نفسه .. ص ١٣٧ .
- (٢) د رياض شمس ـ ص ٤٦٦، الاستاذ محمد عبد الله ـ ص ٥٢٧، وقد قضى بأن الكتب التي تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين، وما يحدثه ذلك من اللذة، مثل ما تفعله =

لاعتقاده أن بحثه يقتضيها(١).

فإذا توافرت أركان الجريمة على هذا النحو فإن فاعلها يستحق العقاب المنصوص عليه في المادة المذكورة

والشريعة الاسلامية تعتبر سلوكيات النشر المنصوص عليها في المادة السابقة، مما يتضمن إخلالا بالاخلاق العامة والآداب نوعا من الجهر بالسوء المنهى عنه، والمنصوص عليه بقوله الله تعالى: ﴿لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾(٢)، كما تعتبر نوعا من اشاعة الفاحشة في الذي أمنوا، وقد حرمه الله تعالى ونهى عنه بقوله عز من قائل: ﴿إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأتم لا تعلمون﴾(٢).

كما أن ما قرره القانون من العقوبات المنصوص عليها لتلك الجريمة في المادة (١٧٨ عقوبات)؛ لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يمكن اعتباره نوعا العقاب من التعزيري الذي يترك تقديره للحاكم، وفقا لظروف الجريمة ومرتكبيها وإن كنا نرى ضرورة تشديد العقاب في تلك الجرائم لأن الناس قد تجاسروا على ارتكابها، واعتادوا على اقترافها، بل إن الكثيرين منهم

<sup>=</sup> العاهرات من التفريط في اعراضهن، وكيف يعرضن سلعهن، وكيف يتلذن بالرجال، ويتلذذ الرجال بهن، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق، نقض ٣٠ نوغمبر سنة ١٩٣٣، مجموعة القواعد القانونية جـ٣ ـ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>۱) قرار النيابة العامة بتاريخ ۳۰ مارس سنة ۱۹۲۸، بشان حفظ قضية الدكتور طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي، منشور بملف قضايا حرية الرأى ـ السابق ـ للدكتور محمد حسام لطفي ـ ص ۳۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) سورة النساء ـ الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النور ـ الآية ١٩.

يعتبرها أمرا عاديا في ظل تقدم وسائل الإتصال، وسهولة الانتقال الدولى، وظروف العصر لهذا فإن تلك الجرائم تقتضى حزما في العقاب وتشديدا فيه ليردع أولئك الذي يستسهلون اقترافها.

## الفرع الثاني

### النشر المتضمن مساسا بحرمة الاديان

يعتبر النشر المتضمن مساسا بحرمة الأديان من الجرائم التى تهدد الأمن والنظام العام، فالتعدى يشعل نار الفتنة والغضب لدى المؤمنين بهذا الدين، وهو ما قد يلحق أبلغ الأضرار بالمصلحة العامة (١)، لما فى ذلك من انتهاك للقيم الروحية التى تحظى بقداسة بالغة فى نفوس المواطنين(٢).

ولذلك حرم المشرع التعدى علنا على الأديان في المادة (١٦١ عقوبات)، والتي تنص على أنه: ويعاقب بتلك العقوبات (تقصد الحبس وغرامة لا تقل عن مأثة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل تعد يقع بأحد الطرق المبينة بالمادة (١٧١) عقوبات، على أحد الأديان، التي تؤدى شعائرها علنا، ويقع تحت أحكام هذه المادة:

أولاً: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان، التي تؤدى شعائرها علنا، إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير معناه.

ثانياً: تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى، أو مجتمع عمومى بقصد السخرية، أو ليتفرج عليه الحضورة.

- الفصل الثانى: البحث الأول----

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد عبد الله ـ ص ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الأستاذ شريف كامل (القاضى) ـ السابق ـ ص ٧٧.

ويبدو من نص تلك المادة أن جريمة التعدى على الأديان يتعين لوقوعها: العلانية بأن يحصل التعدى عن طريق النشر، حيث يعتبر ذلك من مفترضات الجريمة(١).

وتتحقق هذه الجريمة بالتعدى على احد الأديان، مع توافر القصد الجنائى، وهذان الأمران يمثلان ركنا الجريمة المادى والمعنوى.

### (١) الركن المادى للمساس بحرمة الأديان:

ويقع التعدى على حرمة الأديان، بنشر أى أمور مشينة، أو وقائع من شأنها محرفة إلى أحد الأديان كما يقع التعدى بإسناد أمور أو وقائع من شأنها الإساءة إلى بنى هذا الدين، أو الأشخاص الذين يمثلون رموزا لهذا الدين في نظر أتباعه، رجالات كانوا أو نساء، كذلك يعد تعديا محظورا نشر أية أمور من شأنها الإساءة أوالسخرية من العادات أوالتقاليد الدينية التي يتبعها أهل ذلك الدين، وكذلك نشر عبارات أو كلمات تشتمل على سب أحد الأديان كلية، أو المناداة بنغى أصوله وقواعده، أو إنكاره، والقول بأنه محرف.

ويستوى أن يكون الجانى من أتباع الدين، أو ليس من أتباعه، كما يستوى أن يكون التعدى قد وقع على أحد الأديان أو كلها، بأن ينشر شخص ملحد عبارات تحمل معنى السخرية، وإنكار الأفكار الدينية بوجه عام.

بيد أنه يتعين أن يكون ذلك الدين المعتدى عليه، من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا وهو ما يعنى أن يكون الدين معترفا به من الدولة، كالإسلام والمسيحية واليهودية(٢)، ولا يشترط أن يتم التعدى على حرمة الأديان بصيغة

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٢) الاستاذ محمد عبد الله ـ ص ٥٣٢ .

صريحة، بل يكفى أن يتم بلغة يمكن لمن تنشر عليهم أن يفهموا ما تضمنه من إساءة إلى دين معين وبأى شكل من الأشكال (١).

### التعدى على الأديان وحق المناقشة والبحث العلمى:

كفل الدستور المصرى؛ فى المادة (٤٦) منه، حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما كفل فى المادة (٤٩ منه) أيضا، حرمة البحث العلمى والإبداع الأدبى والغنى والثقافى والزم الدولة بتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، كما كفل حرية الرأى فى الماده(٤٧).

فهل ما قرره الدستور للمواطنين من تلك الحقوق يمكن أن يتضمن مساسا بحرمة الأديان؟

من المقرر أن الحقوق والحريات بصفة عامة، ليست مطلقة، وإنما هي
مقيده بضوابط وأسس معينة، تكفل عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو بحق
من حقوق الأفراد، ومن ثم فإنه يتعين على كل فرد أثناء ممارسة حقه أو
حريته، ألا يضر بحقوق غيره من الأفراد أو بمصلحة عامة، فمن يستعمل
حقه في النقد أو حرية البحث العلمي يجب آلا يتجاوز الحدود المرسومة
لأيهما، فإن تجاوز الحدود وارتكب فعلا يعتبر تعديا على أحد الأديان، فإنه لا
يمكن أن يفلت من العقاب متذرعا بحرية البحث العلمي، أو حق النقد أو حرية
العقيدة، لان من يريد أن يمارس حقا عليه آلا يسيئ استعماله، وأن يلتزم
بالضوابط المقررة له، وقد قضى: بأن البحث العلمي لا يصح أن يكون من
وسائله الطعن على دين من الأديان، ولا الطعن في أركان ذلك الدين وأحكامه
إذ أن حرية البحث العلمي محدودة بالقانون، فلا هي، ولا الأغراض العلمية

<sup>(</sup>١) الاستاذ شريف كامل (القاضي) \_ ص ٧٨ وما بعدها .

<sup>-</sup> الفصل الثانى: البحث الأول----

يشفعان للتعدى على الدين، وتجاوز الحدود التي رسمها الشارع، والحد الذي يجب أن تقع عنده المناقشات الدينية هو ما دون الإمتهان والإزدراء، وكل ما من شأنه أن يحط من قدر الدين ويسقط من كرامته... ،(١)

## (٢) القصد الجنائي للتعدى على حرمة الأديان:

جريمة التعدى على احد الأديان يجب لقيامها توافر القصد الجنائى، ويتحقق ذلك متى الجهت إرادة الجانى إلى نشر الأمور التى تتضمن التعدى على بعض الأديان أو كلها مع علمه جانها تحمل معنى الإساءة أو إهانة هذه الأديان.

فإذا وجد هذان الركنان، كان الجانى حريا بالعقاب المقرر فى المادة (١٦) عقوبات، التى أحالت عليها المادة (١٦١ / ١ عقوبات)، والذى يتمثل فى الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين.

## الفرع الثالث

### نشر الإشاعات المطللة

ويعتبر نشر الاشاعات المضللة، والأخبار الكاذبة من ضمن تطبيقات إساءة النشر لما يترتب عليها من أثر في تضليل الرأى العام وتشويه الحقيقة،

<sup>(</sup>۱) محكمة جنايات مصر بتاريخ ۱۰ مايو سنة ۱۹۳۹، مشار اليه في : د. شريف سيد كامل - السابق - ص ۱۶۸، كما قضى أيضا: بأن حرية الاعتقاد وإن كانت مكفولة بمقتضى احكام الدستور، الا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في مسبادئ دين أن يمتهن حرمته، أو يحط من قدره أو يزدري به، فإذا تبين أن ذلك قصده، فإنه يكون مستحقا للعقاب، راجع: حكم النقض في ۲۷ ينايسر سسنة ۱۹۶۱ - المجموعة الرسمية ۲۲ ـ ۷۸ ـ ۲۸۹ .

وهو ما يؤدى إلى أضرار بالغة خاصة إذا كانت الأخبار الكاذبة التى نشرت تتصل بالسلم العام والصالح العام.

لذلك تناولها المشرع بالتجريم في المادة (١٨٨ عقوبات) حيث قضى بأنه: ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها (أي بأحدى طرق العلانية) أخبارا كاذبة، أو أوراقا مصطنعة، أو مزورة أو منسوية كذبا إلى الغير، إذا كانت تتصل بالسلم أو الصالح العام، وذلك ما لم يثبت حسن نيته.

فإذا كان النشر المشار إليه قد ترتب عليه تكدير السلم العام، أو الإضرار بالصالح العام، أو كان من شأنه هذا التكدير أو الإضرار فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين،

ويبدو من نص تلك المادة أن النشر أو العلانية، تعتبر من مفترضات تلك الجريمة، وأنه لابد أن يتوافر فيها ركنان؛ هما: الركن المادى والركن المعنوى:

#### (١) الركن المادى:

ويتكون الركن المادى لتلك الجريمة من مجرد اتيان نشاط اجرامى معين، تترتب عليه نتيجة اجرامية، تتمثل فى تكدير السلم العام، أو الإضرار بالصالح العام، أو كان من شأنه ذلك، والقعل الاجرامى المكون لتلك الجريمة يتمثل فى النشر باحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة (١٧١ عقوبات)، ويجب أن ينصب النشر على أخبار كاذبة، أو أوراق مصطنعة، أو

مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، بشرط أن تكون تلك الأوراق متعلقة بالسلم أو بالصالح العام(١).

ويقصد بالأخبار الكانبة، أو المضللة : الأخبار التى تكون مخالفة للحقيقة والواقع سواء كانت غير صحيحة في مجموعها أو في جزء منها، أي مشوهة حيث يجب أن يكون الخبر الكانب الذى تم نشره متعلقا بمسائل قد حدثت فعلا، بحيث لا يتطابق الخبر مع الواقع(٢).

وأما الأوراق المصطنعة فهى التى يقوم الجانى بصنعها أو نشأتها ثم نشرها، وأما الأوراق المزورة، فهى تلك التى يقوم المتهم فيها بتغيير الحقيقة، أى أنها أوراق موجودة أصلا، ولكن الجانى يعمد إلى تغييرها بالكشط أوبالحشو أو بالحذف أوالتعديل، على نحو يجعلها غير مطابقة للحقيقة، والأوراق المنسوبة كذبا إلى الغير قد تكون أوراقا صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، وينسبها المتهم إلى غير صاحبها ويقوم بنشرها(٢).

ويتطلب القانون في الأخبار الكاذبة والأوراق المصطنعة، أو المزورة أو المنسوبة إلى الغير، والتي نشرت أن تكون متعلقة بالسلم أو الصالح العام، حيث يمثل ذلك المصلحة القانونية المحمية بالعقاب(٤).

#### (٢) الركن المعنوى:

تتطلب جريمة نشر الإشاعات المضللة، توافر القصد الجنائي لدى الجانى حيث لا تقع تلك الجريمة إلا عمداً، والقصد المطلوب هو القصد

<sup>(</sup>۱) د. شریف سید کلمل ـ ص ۱٤۲ .

<sup>(</sup>۲) د. ریاض شمس ـ ص ۲۲ه وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه \_ ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) د. شريف سيد كامل ـ ص ١٤٢ .

<sup>-- (</sup>٤١٤) --- الفصل الثاني: المبحث الأول ---

الجنائى العام، ويلاحظ أن المشرع يفترض علم المتهم بكذب الخبر المنشور، فإن كان يجهل ذلك فعليه يقع عبء إثبات حسن نيته (١).

فإذا توافرت أركان الجريمة فإن الجانى يعاقب بالعقوبة المقررة لها في النص المبين لتلك الجريمة (٢).

#### نشرُ الإشاعات المضللة في الفقه الإسلامي:

وما يقرره القانون بالنسبة لجريمة نشر الإشاعات المضللة يتفق مع ما يراه الفقه الإسلامي، ذلك أنه من المقرر شرعا حرمة نشر الاشاعات حيث تعتبر وسيلة للنيل من أعراض الناس وظلمهم، ولذلك يوجه التشريع الإسلامي في سبيل الحد من خطورة الإشاعات إلى أمرين:

### أولهما: التثبت من صحة الخبر:

يدعو الإسلام إلى التثبت من صحة الخبر، وعدم التعامل مع من صدر ضده إن كان مما يدعو إلى ازدرائه من منطلق التصديق التلقائي، وإنما بعد تحر وبحث، يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (٢)

### ثانيهما: الرجوع إلى أهل الدراية بالأمر:

كما يجب للقضاء على الآثار السيئة للنشر المضلل، أن يعود المستمع إلى أهل الدراسة ليتثبت من مدى صحة ما سمع، يقول الله تعالى: ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أولى الأمر منهم

<sup>(</sup>١) المرجم نفسه \_ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المادة ١٨٨ عقوبات مصرى.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ـ الآية ٦ .

لعلمه الذين يستبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا (١)، حيث يدعو هذا القول الكريم إلى ضرورة رد الخبر إلى أهله للتثبت منه، ولا مانع من التعزير لمن ينشر الاشاعات للضللة.

### الفرع الرابع

## النشر المحظور أو غير الأمين لجلسات مجلس الشعب

يحرم المشرع نشر ما يجرى فى الجلسات السرية لمجلس الشعب، ويعتبر ذلك النشر محظورا، كما يحرم ما يجرى فى جلسات المجلس العلنية بغير أسانة وبسوء قصد، وذلك من خلال ما قضى به فى المادة (١٩٢ عقوبات)، بقوله: ويعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، ما جرى من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الأمة، أو نشر بغير امانة، وبسوء قصد، ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس للذكور».

ويبدر من هذا النص، أن لجريمة التعدى على جلسات مجلس الشعب بالنشر المحظور صورتين:

الأولى: هي نشر ما يجرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب.

والثانية: تتمثل في نشر ما يجرى في الجلسات العانية للمجلس أللذكور بغير أمانة وبسوء قصد.

وعلة الحظر في الحالة الأولى: أن النشر لما جرى في الجلسات السرية: ينطوى على إفشاء أمر كانت تقتضى المصلحة العامة عدم تشره، فقد يكون

(١) سورة النساء ـ الآية ٨٢ .

<sup>-- (</sup>٤١٦) ---- القصل الثاني: المبحث الأول ---

الأمر مما يستلزم أن يحاط بنوع من السرية، ونشره فى تلك الحالة مما يترتب عليه أضرار بالغة بالصالح العام، وفى الحالة الثانية يؤدى النشر بدون أمانة إلى تضليل الرأى العام<sup>(۱)</sup>.

ومناط اعتبار الجلسة سرية هو قرار المجلس باعتبارها كذلك، والأصل أن جلسات المجلس علنية، إلا أن القانون أجاز في بعض الأحوال أن تكون الجلسة سرية تحقيقا لاعتبارات معينة تتعلق ـ غالبا ـ بالصالح العام، وقد نصت المادة (١٠٦ من الدستور) على هذا الأصل وما يرد عليه من استثناءات بقولها: فجلسات مجلس الشعب علنية، ويجوز انعقادها في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تجرى في جلسة علنية أو سرية، (٢)

ففى حالة سرية الجلسة تقع الجريمة إذا حصل النشر، حتى ولو تم بأمانة أو حسن نية، أما إذا كانت الجلسة علنية فإن الجريمة تتم بالنشر غير الأمين، وبسوء قصد

والنقل غير الأمين، يتمثل في نقل صورة موافقة لما جرى من مناقشات في الجلسة أي تشويه الحقيقة، وأما سوء القصد، فيتمثل بأن يستهدف النشر غرضا أخر غير ما تقرر من أجله مبدأ علنية الجلسات، أي لا يستهدف للصلحة العامة فإذا حصل من الجاني ذلك، فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة.

— الفصل الثانى: المبحث الأول———— (٤١٧) —

<sup>(</sup>۱) د. ریاض شمس ـ ص ۲۹ه، د. شریف سید کامل ـ ص ۱٤۹ .

<sup>(</sup>٢) يسرى هذا الحكم على جلسات مجلس الشورى، بالمائة ٢٠٥ من الدستور.

### المطلب الثاني

#### النشر المخل بحسن سير العدالة

ومن تطبيقات اساءة استعمال حق النشر، ذلك النشر الذي ينطوي على اخلال بمبدأ حسن سير العدالة، وذلك كالإخلال بمقام قاض في صدد دعوى منظورة أمامه، حماية للخصومة التي ينظرها، وذلك بالمساس به في مكانته أو كرامته أوالتقليل من هيبته أو سلطته، كالتهكم عليه، أوالسخرية منه، الأمر الذي يؤدي الى امتهان القاضي وتحقير سلطته (١)، ومن يفعل ذلك يعاقب بما نصت عليه المادة (١٨٦ عقوبات) بقولها: ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدمة (يقصد العلانية) بمقام قاضي أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى».

ويبدو من نص تلك المادة، أنه يشترط لقيام هذه الجريمة، أن يرتكب الجانى الاخلال بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى معروضه عليه، ومؤدى ذلك، وجوب أن تكون الدعوى قائمة ومنظورة أمام القاضي(٢)

فإذا فعل الجانى ذلك، فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة المذكورة

إلا أن هناك صورا أخرى للاخلال بحسن سير العدالة مثل النشر الذى يؤثر على رجال العدالة بما ينعكس على ما جرى فى الدعاوى التى يجب الحد من علنيتها، أو النشر المحظور، أو غير الأمين لما يدور فى جلسات المحاكم، أو

<sup>(</sup>۱) د. رياض شمس ـ ص ۲۰۷، وما بعدها، والدكتور جمال العطيفى ـ فى رسالته السابقه ـ ص ۹۱ .

<sup>(</sup>٢) د. رياض شمس ـ ص ٢٦١، د. جمال الدين العطيفي ـ السابق ـ ص ١٤.

<sup>---</sup> الفصل الثانى: المبحث الأول ----

نشر الأخبار المحظورة للتحقيق الابتدائي، ونخصص لبيان كل حالة فرعا:

### الفرع الاول

## النشر المؤثر علي سير القضية

يحظر القانون النشر الذي يؤثر على رجال العدالة ممن اناط بهم القانون نظر القضية مثل القضاة، ورجال النيابة العامة، أو الشهود، أو الرأى العام، فنص في المادة (١٧٨ عقوبات) على نلك بتوله: ديعاقب بنفس العقوبات، كل من نشر بإحدى الطرق للتقيم نكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد، أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقق، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى، أو التحقيق، أو ضده، فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

ويبدو من هذا النص: أن للشرع يهدف الى توفير أكبر قدر ممكن من الحيدة وللوضوعية للقضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى معينة، أو المحققين للكلفين بالتحقيق فيها، بالإضافة إلى عدم التأثير فى الشهود أو الرأى العام لمصلحة أحد الخصوم فى الدعوى أو ضده، الأمر الذى يؤدى فى النهاية، إلى ضمان تحقيق العدالة (١)

- الفصل الثانى: المبحث الأول----

<sup>(</sup>۱) د. جمال العطيفي ـ السابق ـ ص ۲۸، د. شریف سید کامل ـ ص ۱۹۵، وتحقیقاً لنفس الاعتبارات نصت المادة ۸ / ۱ من القانون ۱۶۸ لسنة ۱۹۸۰ بشان سلطة الصحافة علی آنه: ویحظر علی الصحیفة تنازل ما تتولاه سلطات التحقیق أو المحاکمة بما یؤثر علی مراکز من یتنازلهم التحقیق أو المحاکمة، أو بما یؤثر علی مراکز من یتنازلهم التحقیق أو المحاکمة،

كما يبدو أن للجريمة ركنين؛ هما الركن المادى والركن المعنوى.

### (١) الركن المادى للجريمة:

والركن المادى للجريمة يتمثل في النشر الذي يجب أن ينصب على موضوع معين يتمثل في أمور من شأنها التأثير في القضاة أو رجال النيابة العامة أو الشهود، أو الرأى العام، والنشر هو سلوك يرتكبه الجانى لإعلام الجمهور – بدون تمييز – بأمور يعاقب القانون على إذاعتها أو نشرها، ويجب أن ينصب النشر على أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة قضائية، أو رجال النيابة، أوالشهود أوالرأى العام، بما يؤثر في مسار القضية لمصلحة طرف أو ضده، مثل نشر وقائع عن سوابق المتهم أو اعترافاته، أو التعليق على أقوال الشهود، أو إبداء الرأى في التحقيقات بعد نشرها(۱)، أو نشر أمور تنطوى على تهديد للقضاة أو وعد، أو نشر أمور من شأنها أن تثير صعوبات أمامهم للفصل في القضية، مما يؤثر على حيادهم، أو يحتمل أن تؤدى إلى تغيير الحكم في الدعوى(۱)، ومثل القضاة: رجال النيابة الذين يتولون التحقيق في قضية معينة، وغيرهم من رجال الضبط القضائي (۱).

والتأثير في الشهود معناه: حمل الشاهد على الإحجام عن الإدلاء بشهادته، أو تغيير المعلومات التي شهدها، وذلك تحت تأثير النشر، أما التأثير في الرأى العام فيقصد به توجيهه إلى تكوين عقيدة سابقة في الدعوى لمسلحة طرف فيها(1).

<sup>(</sup>١) د. جمال العطيفى ـ السابق ـ ص ٤١ .

<sup>(</sup>۲) د. شریف سید کامل ـ ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٢) د. رياض شمس ـ ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) د. شريف سيد كامل - السابق، د. جمال العطيفي - فقرة ١٢٢، د. عبد الحميد الشواربي - جرائم الصحافة والنشر - ص ٦٠ وما بعدها - طبعة ١٩٩٢ .

<sup>—</sup> الفصل الثانى: المبحث الأول — الفصل الثانى: المبحث الأول —

ويستوى أن تكون هذه الدعوى جنائية أو مدنية أو تجارية أو إدارية، أو متعلقة بالأحوال الشخصية(١).

#### (٢) الركن المعنوى:

والركن المعنوى في الجريمة يتخذ صورة القصد الجنائي العام، مع ملاحظة أن المشرع يرتب على توافر القصد الخاص تشديد العقاب عليها، وقد عبر المشرع عن القصد الخاص في هذه الجريمة بقوله: «إذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور»، كما يجب أن تتجه إرادته إلى نشر تلك الأمور، ويجب أيضا توافر القصد الخاص، وهو يتحقق إذا كان المتهم يقصد من النشر التأثير في رجال العدالة بما يغير مسار القضية لصالح طرف على حساب أخر.

فإذا توافرت أركان الجريمة، فإن الجانى يكون حريا بالعقاب المرصود لها في نص للادة المذكورة.

## الفرع الثاني

## نشر ما جرى في الدعاوي التي يجب نظر ها في سرية

ومن التجاوز في النشر، نشر ما جرى في الدعاوى التي نص القانون أو قدرت المحكمة الحد من علانيتها، وقد حظر القانون ذلك في المادة (١٨٩ عقوبات) والتي تنص على أنه: ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية، أو في الدعاوى

<sup>—</sup> الفصل الثانى: المبحث الأول————— (٤٢١) —

المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون،

ويبدو من هذا النص أن العلانية ركن في تلك الجريمة، وأن لها ركنين هما: الركن المادي، والركن المعنوى

### (١) الركن المادى:

يتحقق الركن المادى بنشر ما جرى فى الدعاوى المدنية أوالجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية، أو فى الدعاوى التى حظر القانون النشر بشأنها، ومن ثم يبدو أن لهذا الركن صورتين:

الأولى: نشر ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية، إذ على الرغم من أن القاعدة العامة هى علنية الجلسات، إلا أن المشرع أجاز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية (١)، فإذا قام المتهم بنشر ما جرى فى مثل تلك الدعوى كان عمله مجرما، ولا تمتد السرية إلى الحكم الصادر فى الدعوى، كما لا تسرى على ما تم نشره قبل أن تقرر المحكمة سرية الجلسة (٢)، إذ من المقرر قانونا، أن الحكم لابد أن يصدر فى جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى قد نظرت فى جلسة سرية (٢).

الثانية: نشر ما جرى في الدعاوى التي يحظر القانون النشر بشأنها: ينص المشرع على عدم جواز نشر ما يجرى في بعض الدعاوى، وهذه

<sup>(</sup>١) المادة ١٦٩ من الدستور، والمادة ٢٦٨ اجراءات جنائية.

<sup>(</sup>٢) د. جمال الدين العطيفي - فقرة ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) المادة ٢٠٢ اجراءات جنائية.

\_\_\_ الفصل الثانى: المبحث الأول \_\_\_

الدعاوى تتعلق بمجموعتين من الجرائم، وذلك وفقا لما تقضى به المادة (١٨٩ عقوبات) هما:

- (۱) الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طبق النشر للنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (المواد من ۱۷۱ إلى ۲۰۱).
- (۲) القذف والسب والبلاغ الكانب وافشاء الأسرار، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، للنصوص عليها في المواد من (۲۰۲ إلى ۲۰۰) عقوبات، وحظر النشر بالنسبة لتلك الدعارى حظر مطلق، حيث لا يجوز النشر بشأنها ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة علنية، أو في جلسة سرية(۱).

ومما تجدر الإشارة إليه أن المادة (١٩٠ عقوبات) تنص على أنه: وفي غير الدعاوى التى تقع فى حكم لمادة السابقة؛ يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الأداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها، بأحدى الطرق المبينه فى المادة (١٧١) ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتينه، وما ورد فى تلك المادة يقوم على ذات الأركان التى تتطلبها الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٨٩)، إلا أن الموضوع الذى ينصب عليه النشاط الأجرامى المكون لها، يتمثل فى المرافعات القضائية أوالأحكام التى تحظر المحاكم نشرها، نظرا لنوع وقائع الدعوى، فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب (٢)

<sup>(</sup>۱) د. شریف سید کامل ـ ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) الرجع نفسه ـ ص ١٦٠ .

<sup>-</sup> الفصل الثانى: المبحث الأول----

### (٢) الركن المعنوى:

ويتخذ صورة القصد الجنائي العام، وهو يتمثل في العلم والارادة بحيث يكون الجاني عالما بمكونات الجريمة، ومريدا لها.

وأذا توافر ركنا الجريمة فإن الجانى يكون حريا بالعقاب عليها وفقا لما هو مقرر في القانون.

## الفرع الثالث النشر المحظور او غير الآمين لما جرى فى جلسات المحاكم

كما يعتبر من قبيل النشر المحظور؛ نشر ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم، أو ما جرى فى الجلسات العلنية بها بغير أمانة وبسوء قصد، حيث تنص المادة (١٩١ عقوبات) على أنه: ديعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم، أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم،

ويبدو من هذا النص أنه ينطوى على جريمتين مستقلتين:

الأولى: نشر ما يجرى في الداولات السرية بالماكم:

وتقوم هذه الجريمة على العلانية، ويتمثل ركنها المادى فى النشر باى وسيلة لما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم، والمتمثلة فى تبادل الراى بين قضاة المحكمة المعروضة عليها دعوى معينة للوصول إلى حكم عادل فيها، والمداولة تقتضى تعدد القضاة، كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة الجنح المستأنفة، ومحكمة الجنايات، ومحكمة النقض، ومن ثم فإنه حيث تكون

الحكمة مشكلة من قاض واحد، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم الجزئية، فإنه لا يتصور وجود للداولة (١)، وللداولة من شروطها أن تكون سرية.

الثانية: نشر ما جرى في الجلسات العلنية بالحاكم بغير أمانة وبسوء قصد:

وتقوم تلك الجريمة على نشر ما جرى فى الجلسات العلنية بالحاكم، كالتحقيقات التى تجريها المحكمة، أو اقوال الخصوم، أو شهادة الشهود، أوالمرافعات التى تصدر عن النيابة العامة، أو المحامين، ويجب أن يكون النشر قد حصل بغير أمانة وبسوء قصد، وأساس التجريم فى تلك الحالة ما ينطوى عليه هذا الفعل، من تشويه الحقيقة للقارئ، أوالسامع، وعلى نحو يتوخى به الجانى تحقيق غرض غير الذى قرر المشرع إبلحة النشر من أجله، كأن يكون بقصد التشهير أو التجريح أو الإنتقام على نحو يجعله جديرا بالعقاب، ويجب توأفر عدم أمانة النشر وسوء القصد معا، وعبء إثبات وجودهما يقع على عاتق سلطة الإتهام (٢).

فإذا حصلت الجريعة على هذا النحو مع توافر الركن للعنوى كان الجانى حريا بالعقاب.

#### الغرع الرابع

#### نشر الاخبار المعظورة للتحقيق الأبتدائي

كما يحرم القانون، نشر أخبار التحقيق الإبتدائي التي قرر القانون أو سلطة التحقيق حظر نشرها، وذلك فيما قضت به المادة (١٩٣ عقويات)

— الفصل الثاني: اللبحث الأول——— (٤٢٥) —

<sup>(</sup>۱) د ریاض شمس ـ ص ۵۰۰

<sup>(</sup>١) د. عماد عبد الحميد النجار - الوسيط في تشريعات الصحافة - ص ٤٨٧ وما بعدها .

بقولها: ايعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بأحدى الطرق حييم للتقدم ذكرها:

- (أ) اخبارا بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم، أو كانت قد حظرت إذاعة شيىء منه مراعاة للنظام العام أو الأداب أو لظهور الحقيقة.
- (ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق، أوالتفريق أوالزناء.

وكما يبدر؛ فإن هذه الجريمة تفترض قيام ركن العلانية.

ويتحقق ركنها المادى بحصول النشر بأية طريقة له الأخبار المحظورة في المادة المشار اليها(١).

ويقصد بالتحقيق الجنائي الذي يعاقب المشرع على نشر شيىء منه في المادة للذكورة: التحقيق الابتدائي، وهو مجموعة الإجراءات التي تجريها سلطة التحقيق للتثبت من الأدلة في شأن جريمة ارتكبت، والتأكد من نسبة هذه الجريمة إلى شخص معين تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة، فلا يدخل هنا التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة في الجلسة(٢).

والنشر المعاقب عليه هنا يشمل كل ما تتضمنه محاضر التحقيق من اجراءات كاستجواب المتهم أو أقوال الشهود، أو الخبراء أوالمعاينة، أو القرارات

<sup>(</sup>۱) د. ریاش شمس.. ض ۰۰۷ .

<sup>(</sup>٢) د. جمال العطيفي - السابق - ص ٤٩١ .

<sup>——</sup> الفصل الثانى: المبحث الأول —— (٤٢٦) ——

التى تصدرها سلطة التحقيق قبل التصرف في الدعوى مثل أوامر القبض أو التفتيش أوالحبس الإحتياطي(١)

### ويشترط في الفقه توافر شرطين:

أولهما: أن تكون سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم، أو حظرت إذاعة شيىء منه، مراعاة للنظام العام، أو للآداب العامة أو لظهور الحقيقة.

ثانيهما: أن يكون التحقيق الإبتدائي ما زال قائما فيجب لقيام الجريمة أن يتم النشر قبل أن تصدر سلطة التحقيق أمرها بالتصرف فيه، سواء بالاحالة إلى المحكمة المختصة أو صدور أمرها بان لا وجه لإقامة الدعوى، فإذا وقع النشر بعد التصرف في التحقيق فلا جريمة، لان التحقيق لا يكون قائما(٢).

فإذا توافر هذان الشرطان، فان الجريمة تتم بمجرد النشرحتى ولو كانت الاخبار للنشورة صحيحة، إذ ليس من عناصر تلك الجريمة كذب الأخبار التى نشرها المتهم، كذلك يساءل المتهم عما يمكن أن يتضمنه ذلك النظر من قذف أو سب، ويعاقب بالعقوبات المقررة لكل ذلك (٢).

- الفصل الثانى: المبحث الأول---- (٤٢٧) ---

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه - ص ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٢) د. رياض شمس ـ ص ٥٠٩، د. عبد الحميد الشواريي ـ السابق ـ ص ٧١ .

<sup>(</sup>۲) د شریف سید کامل ـ ص ۱۹۶ .

#### المطلب الثالث

### حماية العدالة من سوء النشر في الفقه الاسلامي

إقامة العدل بين الناس من مقاصد التشريع الاسلامي، لأنه يحرم الظلم، ويعمل على قطع دابره في المجتمعات الإنسانية، لما له من آثار وخيمة على الفرد والجماعة، لهذا كان إقامة العدل من أوجب الواجبات في الاسلام، وكان الظلم من أشد المحرمات فيه كذلك، والإسلام حين يحرم شيئا فإنه يحرم الوسائل التي تؤدي إليه، ولما كان الظلم محرما كان ما يوصل اليه من الأعمال التي تؤثر على حسن سير العدالة من الأمور المحرمة لذلك، وهذا من باب سد الذرائع إلى الحرام، والتحوط لإقامة العدل على النحو الذي شرعه الله عز وجل.

وتحقيقا لتلك المقاصد أحاط الشارع نظام التقاضى بعدد من الاجراءات التى تضمن حياد القاضى وموضوعيته، وعدم التأثير عليه بأية مؤثرات يمكن أن تنعكس على حكمه فى القضية المنظورة أمامه، ومن تلك الاجراءات المقررة، والتى يجب أن تسود جو العدالة ما يلى:

### أولاً: التسوية بين الخصوم في المجلس والإقبال:

قال الفقهاء: إن على القاضى أن يسوى بين الخصمين فى الجلوس والإقبال، فيجلسهما بين يديه، لا عن يمينه، ولا عن يساره، وأن يسوى بينهما فى النظر والنطق والإشارة والخلوة، فلا يسار أحدهما، أو يخلو به، ولا يشير إليه، ولا يلقنه حجة منعا للتهمة، ولا يضحك فى وجه أحدهما، لأنه يجترىء عليه، ولا يمازحهما ولا واحدا منهما، لأنه يذهب بمهابة القضاء، ولا يضيف أحدهما، لما رواه الدارقطنى، والبيهقى، وابن خزيمة عن الحسن عن

-- الفصل الثاني: المبحث الأول ---

على قال: نهانا النبى صلى الله عليه وسلم أن نضيف الخصم ألا ومعه خصمه، (١) ، ولا يرفع صوته على أحدهما، ولا يكلم أحدهما بلغة لا يعرفها الآخر، وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر حتى يسمع كلامه، ويفهم ثم يستنطق الآخر حتى يفهم ثماما رأيه (٢).

يدل على ذلك ما ورد في السنة والأثر:

أما السنة:

قبما رواه الطبراني عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: ومن ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجالس والاشارة والنظر ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر، (٢).

حيث دل هذا الحديث على وجوب التسوية بين الخصمين بما يقطع بتوافر حيدة القاضى وموضوعيته، وعدم محاباة أى طرف على حساب الحق الذى شرعه الله، أوالعدل الذى أمر به.

وأما الأثر:

فقد ورد فيه ما يدل على وجوب ذلك، ومنه ما روى عن:

(۱) عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري، وقد جاء فيه: داس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يياس ضعيف من عدلك، (٤).

- القصل الثانى: البحث الأول -- القصل الثانى: البحث الأول --

<sup>(</sup>١) نصب الراية \_ جـ٤ \_ ص ٧٢، وتلخيص الحبير \_ جـ٤ \_ ص ١٩٢ .

 <sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسى حب ١٦ من ١٦، وفتح القدير عب من ١٩١٠ .

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحبير ـ السابق ـ ص ١٩٢، نصب الراية ـ السابق ـ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) نصب الراية - السابق - ص ٦٢ .

- (۲) وعن الحسن بن على قال: وجاء رجل فنزل على على ـ رضى الله عنه ـ فأضافه، فلما قال: أنى أريد أن أخاصم، قال له على رضى الله عنه: تحول، فإن النبى صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه، (۱).
- (٣) وعن عبد الله بن الزبير قال: اسنة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن يجلس الخصمان بين يدى القاضى، وفي لفظ: اقضى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم: \_ اأن الخصمين يقعدان بين يدى الحاكم، (٢).

### ووجه الدلالة في تلك الآثار على المطلوب:

أنها قد دلت على ما دل عليه الحديث الشريف ـ السابق، ـ من وجوب التسوية بين الخصوم على نحو يضمن حياد القاضى وتجرده وعدم تحيزه لطرف على حساب الآخر، فذلك واجب يتحتم إعماله، ويحرم كل وسيلة تنال منه، إذ أن ما يشغل عن اداء الواجب يكون حراما.

### التعامل مع الشهود بالموضوعية والتجرد:

والشاهد واحد ممن يساهمون في إقامة العدل بشهادته، ولما كان كذلك، كان كل عمل يؤثر فيه بما يؤدى إلى انحراف شهادته عن مسار العدل الذي أمر الله به حراما، ولذلك قال الفقهاء: إنه يكره تلقينه كلاما يستفيد به علما على الحادثة، وقال أبو يوسف من فقهاء الحنفية : إنه إذا كان الشاهد ممن يستحون أو يهاب مجلس القضاء مما يجعله يترك شيئا من شروط الشهادة

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث - راجع: نصب الراية - السابق .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وأحمد والبيهقى والحاكم عن عبد الله بن الزبير وفي اسناده ضعف، راجع: تلخيص الحبير - جـ٤ ـ ص ١٩٣٠

<sup>-- (</sup>٤٣٠) ---- القصل الثاني: المبحث الأول ---

فيستحب للقاضى أن يعينه على تمام أداء الشهادة؛ بقوله: واتشهد بكذا وكذاء، ولكن بشرط عدم التهمة، لان في التلقين \_ حالتئذ \_ إحياء للحق فيجوز<sup>(١)</sup>.

### ثانياً: صفاء القاضى واستقرار حالته النفسية:

وقد قرر الفقهاء: أنه يلزم أن يكون القاضى فى حالة نفسية مستقرة، بعيدا عن القلق والضجر والاضطراب، والا يكون غضبانا باتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم، : «لا يقضى القاضى وهو غضبان» (٢)، ويقول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى أبى موسى: «إياك والغضب والضجر والتأذى بالناس والتنكر لهم عند الخصومة فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم فأوجع رأسه، ولأن القاضى إذا غضب تغير عقله، ولم يستكمل رأيه وفكره».

وفى معنى الغضب: كل ما شعف النفس من الهم والنعاس والجسوع المفسرط، والعطس المفسرط والتخمة، والخوف والمسرض، وشدة الحزن والسرور، ومدافعة الأخبثين فينبغى الا يكون القاضى مشغولا بهذه العوارض حتى لا تمنعه من إصابة الحق، لأنها تمنع استحضار القلب، والعقل واستجماع الفكر الذي يتوصل به إلى اصابة الحق في الغالب فتجرى مجراه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم - : ولا يقضى القاضى وهو غضبان مهموم، ولا مصاب، ولا يقضى

<sup>(</sup>١) فتح القدير ـ جـه ـ ص ٤٧٠، بدائع الصنائع ـ جـ٧ ـ ص ١٠.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأصحاب الكتب السنة، عن أبى بكرة، بلفظ: ولا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: ولا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، راجع: تلخيص الحبير - جـ٤ - ص ١٨٠، سبل السلام للصنعاني - جـ٤ - ص ١٣٠، نيل الأوطار للشوكاني - جـ٨ - ص ٢٧٢، وما بعدها.

رهر جائع،<sup>(۱)</sup>.

لما كان ذلك؛ كان كل تصرف يلحق بالغضب في التأثير على نفسية القاضى واخراجه عن جادة الموضوعية، والحياد والتجرد يكون مثله في الحكم ولا شك أن حق النشر إذا تعلق بالقضية بما يؤثر على القاضى بوعد أو وعيدا، أو على رجال النيابة، أو على الشهود أو على الرأى العام بما ينعكس على نظر القضية، كل ذلك يكون كالغضب ويأخذ حكمه.

### ثالثاً: يحرم قبول القاضى للهدية:

وتحقيقا لتلك المعانى قال الفقهاء: إنه لا يقبل القاضى هدية احد إلا من ذى رحم محرم،أو ممن جرت عادته بمهاداته، لأن المقصود فى الأول: صلة الرحم، وفى الثانى: استدامة المعتاد، والحاصل أن المهدى إذا كانت له خصومة فى الحال يحرم قبول هديته، لأنها بمعنى الرشوة، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: فهدايا العمال غلول، (٢)، وقال عليه الصلاة والسلام فى قصة ابن اللتبية: فما بال العامل نبعثه فيجىء، فيقول: فهذا لكم، وهذا أهدى إلى، الا جلس فى بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ (٢)

ولان الهدية تؤثر في حياد القاضي وتجرده، وتدعو إلى الميل للمهدي، وينكسر بها قلب خصمه، لأن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فريما مالت نفسه إلى المهدى ميلا يؤثر في

<sup>(</sup>١) آخرجه البيهقى والدارقطنى والطبرانى بسند ضعيف عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا، راجع: تلخيص الحبير ـ السابق، نيل الأوطار ـ السابق ـ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الاوسط، واسناده ضعيف، راجع: تلخيص الحبير \_ جـ3 \_ ص ١٨٩، نيل الأوطار \_ جـ٧ \_ ص ٢٩٧، والغلول: الخيانة.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاني ـ السابق.

حكمه عند وجود خصومة بين المهدى وبين غيره، والقاضى لا يشعر بذلك، ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه، (١).

### رابعاً: يحرم عليه إجابة الدعوى الخاصة:

كما يحرم عليه إجابة الدعوى الخاصة وهي ما تكون دون العشرة أو التي لا يتخذها صاحبها لولا حضور القاضي، لأن إجابتها لا تخلو من التهمة أما إذا كانت الدعوة عامة لأكثر من عشرة أو التي يتخذها صاحبها حتى ولو لم يحضر القاضى مثل دعوة العرس والختان فإن له أن يجيبها، لأن الإجابة سنة، ولا تهمة في ذلك.

و ذلك كله يرمى إلى تجرد القاضى وحياده، وعدم خروجه عن جادة الحق(٢).

## فساد الحكم الصادر من القاضي حال التأثر بالنشر:

بيد أن الفقه الاسلامي قد ذهب في حماية العدالة من تأثير النشر الى مدى أبعد، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحكم المشوب بالتحيز وعدم الموضوعية من وجود ما يؤثر على صفاء القاضى، واستقرار حالته النفسية يكون فاسدا، لأن النهى قد تعلق به، والنهى يقتضى فساد المنهى عنه، وبناء على ذلك؛ اختلف الفقهاء فيما بينهم حول نفاذ هذا الحكم، وانقسمت أقوالهم فيه إلى رأيين:

أولهما: للحنابلة وحاصل قولهم: إن حكم القاضى الصادر فى حال (١) فتح القدير \_ جـ٥ \_ ص ٤٦٧، بدائع الصنائع، السابق، ومغنى المحتاج \_ جـ٤ \_ ص ٢٩٢.

الغضب وما يماثله ومنه النشر المؤثر في حياده لا ينفذ.

ثانيهما: لجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة: إلى أنه ينفذ، ولكل رأى أدلته:

## أدلة أصحاب الرأى الأول على ما ذهبوا اليه:

استدل أصحاب القول الأول، لما ذهبوا إليه بالمعقول فقالوا:

إن ما يؤثر على حياد القاضى كالغضب وما شابهه منهى عنه بدلالة الأحاديث الدالة على ذلك، ومنها ما روى عن أبى بكرة وأبى سعيد الخدرى، وأثار الصحابة: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم – عما سبق من أحاديث وآثار، والنهى يقتضى فساد المنهى عنه وعدم صحته، والحكم غير الصحيح لا ينفذ (٢)، وظاهر النهى التحريم، ولا موجب لصرفه عنه إلى الكراهة (٤).

## أدلة الجمهور على رأيهم:

وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بالسنة، والاجماع، والمعقول:

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة \_ جـ ١٤ \_ ص ٢٥ \_ مسألة ١٨٦٥ طبعة هجر الأخيره، وشرح منتهى الارادات \_ جـ ٣ \_ ص ٤٧١ ، طبعة المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة

<sup>(</sup>۲) المبسوط للسرخسى - جـ ١٦ - ص ٦٤ ، بدائع الصنائع - جـ ٧ - ص ٩ ، بداية المجتهد - جـ ٢ - ص ٤٦٢ ، ومغنى المحتاج - جـ ٤ - ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) راجع: المغنى لابن قدامة \_ جـ ١٤ \_ ص ٢٥ \_ مصدر سابق، وشرح منتهى الارادات للبهوتى \_ جـ ٢ \_ السابق، حيث يقول: ويحرم على قاض القضاء وهو غضبان كثيرا لخبر أبى بكرة مرقوعا: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان»، متفق عليه، بخلاف غضب يسير لا يمنع قهم الحكم.

<sup>(</sup>٤) راجع: نيل الأوطار للشوكاني \_ جـ ٨ \_ ص ٢٠٨ .

<sup>— (</sup>٤٣٤) — الفصل الثاني: المبحث الأول —

#### أما السنة:

فيما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم: اختصم اليه الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحره<sup>(۱)</sup>، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم: للزبير: وأسق ثم ارسل الماء الى جارك، فقال الأنصارى: أن كان ابن عمتك، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال للزبير: «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر»<sup>(۱)</sup> متفق عليه <sup>(۱)</sup>.

## ووجه الدلالة في هذا الحديث على المطلوب:

أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد حكم وهو غضبان، حيث أغضبه الانصارى بالقول الذى يرمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمحاباة الزبير، وهو - صلى الله عليه وسلم - منزه عن ذلك، ولا شك أن من يتهم بعدم حياده يغضبه ذلك الإتهام، ومع ذلك فإن النبى - صلى الله عليه وسلم قد حكم في القضية ولم يمنعه الغضب، فدل ذلك على أن الغضب غير مؤثر في صحة الحكم، ومن ثم في نفاذه.

## وأما الاجماع:

فقد أجمع الفقهاء على أن القاضى لا يجوز أن يقضى وهو غضبان،

- الفصل الثاني: المبحث الأول -----

<sup>(</sup>١) شراج الحرة: مسيل الماء منها إلى السهل.

<sup>(</sup>٢) الجدر: الحائط، كالجدار.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، في باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسغل، وباب شرب الأعلى الى الكعبين، من كتاب المساقاة، وفي كتاب الصلح، وفي باب : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، من كتاب التفسير، صحيح البخارى، جـ٣ ـ ص ١٤٥، وما بعدها، كما أخرجه أبو داود، في باب من أبواب القضاء؛ من كتاب الأقضية، سنن أبى داود ـ جـ٣ ـ ص ٢٨٣ وما بعدها، وراجع: نيل الأوطار للشوكاني ـ جـ٨ ـ ص ٢٠٧.

وفى مثل الغضب كل ما يؤثر عليه، وقد حكى هذا الاجماع: الموفق ابن قدامة، فقال: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه فى أن القاضى لا ينبغى له أن يقضى وهو غضبان (١).

#### وأما المعقول:

فقالوا: إن الغضب في ذاته غير مؤثر، وإنما تأثيره في الحكم من ناحية إغلاقه على الغضبان فلا يتبين وجه الخطأ من الصواب، وطالما أن الغضب لم يصل بالقاضى إلى ذلك فلا يمنع من صحة حكمه.

مناقشة أدلة القائلين بعدم النفاذ

كما ناقش الجمهور أدلة القائلين بعدم النفاذ بأمور:

أولها: أن الأحاديث التى تفيد النهى عن القضاء حال الغضب، هى أحاديث ضعيفة، فحديث أبى بكرة رواه أبو عوانة فى صحيحة، وأخرجه البيهقى، والطبرانى، والدارقطنى بسند ضعيف، يقول الشوكانى: وقد أخرج البيهقى الحديث بسند ضعيف، وسبب ضعفه أن فى اسناده القاسم العمرى، وهو متهم بالوضع (٢)، وإذا كان كذلك لا تقوم به حجة.

ثانيها: وعلى فرض صحة تلك الأحاديث فان المراد بالغضب المفسد للحكم، هو الذي يختل معه الإدراك، وطالما لم يؤثر الغضب في الإدراك يكون غير مفسد للقضاء.

ثالثها: أن النهى الذي يفيد فساد المنهى عنه، هو ما كان لذات المنهى

<sup>(</sup>١) راجع: المغنى لابن قدامة \_ السابق \_ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاني - جـ٨ - ص ٢٠٨ .

<sup>-- (</sup>٤٣٦) ---- الفصل الثانى: المبحث الأول ---

عنه أو لجزئه، أو لوضعه الملازم له، لا المفارق، كما هنا، وكما في البيع حال النداء للجمعة، وهذه قاعدة مقررة في الأصول، مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اضطراد(١).

## مناقشة أدلة القائلين بالنفاذ:

كما ناقش الحنابلة القائلون بعدم نفاذ الحكم الصادر حال غضب القاضى، أدلة القائلين بالنفاذ وهم الجمهور بأمور:

أولها: قالوا: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد حكم فى قصة الزبير وهو غضبان لانه معصوم عن الحكم بالباطل فى رضاه وغضبه، بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه من الخطأ، ولانه مصلى الله عليه وسلم آمن من التعدى.

ثانيها: أن غضب النبى صلى الله عليه وسلم كان للحق، ومن كان غضبه للحق فلا يؤثر في صحة الحكم.

ثالثها: قولهم: إن النهى الذى يفيد فساد المنهى عنه، هو ما كان النهى فيه لذات المنهى عنه أو لجزئه أو لوصفه الملازم له لا المفارق ... الخ، هذا القول غير مسلم به من جميع الفقهاء، فالنهى لأمر خارج عن ذات المنهى عنه مما يفسده عند كثير من الفقهاء ومن ثم لا يمكن التسليم بذلك .

رابعها: أن حديث أبى بكرة وأن كأن قد ورد النص على ضعفه إلا أنه قد روى من عدة طرق يقوى بعضها بعضا.

<sup>(</sup>١) للرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) وهو رأى المالكية والحنابلة، راجع: تبصرة الحكام لابن فرحون ـ بهامش فتح العلى المالك ـ جــ ٢ ـ ص ١٥٤، وما بعدها.

<sup>-</sup> الفصل الثانى: المبحث الأول----

#### الرأى الراجح في نظرنا:

والرأى الراجح في نظرنا هو القول القائل بعدم نفاذ الحكم الصادر حال الغضب لأن القاضى بشر يؤثر فيه ذلك، كما أنه يخل بإقامة العدل، وهو مقصد شرعى يجب اتخاذ كل ما يلزم لانفاذه بالقسط الذي أمر الله به، ويترجح لدينا أن حكم النبى صلى الله عليه وسلم في قضية الزبير قضية عين خاصة به، لأنه معصوم عن الحكم بغير العدل، والقول بعدم النفاذ هو الذي يستقيم مع أحوال الناس في عصرنا هذا.

#### والخلاصة:

أنه لما كان ذلك؛ وكان الفقه الإسلامي يحرص على توفير جميع الضمانات التي تحول بين القاضى، وبين الحكم بين الناس بغير الحق، وذلك بتحريم الاجراءات أو الاسباب التي تنال من حياده أو تجرده، أو تدعوه الى الميل لأحد الخصوم على حساب غيره.

ولما كان النشر المؤثر في الخصومة ـ على النحو المقرر في القانون ـ مما يأخذ حكم تلك الأمور التي نص عليها الفقهاء مما سبق بيانه، كان سحرما لذلك، وكان من يفعله بقصد الإخلال بسير العدالة، وبسوء نية وقصد، كان مرتكبا لأمر محرم يجوز تعزيره عليه بالعقوبات المقررة على هذا الفعل قانونا، لأنه يمثل مخالفة شرعية ليست فيها عقوبة نصية، ومن ثم يجوز التعزير فيها بما يراه الحاكم كفيلا لتحقيق حسن سير العدالة، وحمايتها من سوء النشر.

## المبحث الثاني النشر المتضمن تحريضا على الاخلال بالامن

ويعتبر من صور التعسف في استعمال حق النشر، النشر المتضمن تحريضا على الإخلال بالأمن، مثل التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة أو ارتكاب جناية معينة، أو التحريض على قلب نظام الحكم، أو تحريض الجند على عدم الطاعة، أو التحريض على بغض طائفه من الناس، أو التحريض على عدم الإنقياد للقوانين، وتحسيج الجنايات والجنح، ونبين ذلك في المطالب الأتيه:

# المطلب الأول النشر المتضمن تحريضا على ارتكاب جناية او جنحة. او ارتكاب جناية معينة

يحرم المشرع العمل الذي يتضمن تحريضا على ارتكاب جناية أو جنحة أو ارتكاب جناية معينة وذلك فيما نص عليه في المادة (١٧١) عقوبات، بقوله: دكل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا، أو بفعل أو أيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية، أو رموز، أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها، ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء، وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة، فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. وتنص المادة (١٧٢) عقوبات، على أن: اكل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب، أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس،

#### حقيقة التحريض وبيان أنواعه:

والتحريض يعنى: تشجيع الجانى ودفعه لارتكاب جريمة معينة مما يؤدى إلى تصميمه على فعلها، فالتحريض ذو طبيعة نفسية، يوجه إلى شخص لم يفكر في الجريمة فيخلق فكرتها في ذهنه، أو يكون قد فكر فيها، فيدعم الفكرة لديه ويشجعه على تنفيذها.

والتحريض اسلوب من اساليب الاشتراك في الجريمة بصفة عامة وذلك وفقا لما تقضى به المادة (٤٠ أولا) عقوبات، وقد يتحقق التحريض بوعد أو وعيد أو الضغط الأدبى أو النصيحة، ولم يحدد القانون وسائل التحريض، فترك تقدير وجودها لقاضى للوضوع في ضوء ظروف كل دعوى على حدة (١).

والتحريض قد يكون فرديا، يوجه إلى شخص معين أو إلى أشخاص معينين يعرفه أو يعرفهم المحرض، ويعمد إلى دفعهم لارتكاب الجريمة، وقد يكون جماعيا يوجه إلى جمهور الناس، أو إلى عدد غير محدود منهم بلا تعييز، ويعمد إلى دفع واحد أو أكثر لارتكاب الجريمة، ويجب أن يكون التحريض مباشرا في الحالتين على ارتكاب الجريمة (٢).

— الفصل الثاتى: البحث الثان<del>ى</del> ————— (٤٤٠)

<sup>(</sup>۱) د. محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ فقرة ١٤٦٤، د. عمر السعيد رمضان ـ فقرة ٢٥٦ . د. شريف سيد كامل ـ ص ١١١ .

<sup>(</sup>۲) د. ریاض شمس ـ جـ۱ ص ۱۷۲ .

ومع أن التحريض بصفة عامة يعتبر اشتراكا في الجريمة، ويعاقب عليه المحرض كشريك، سواء كذلك في صورة الجريمة التامة، أوالشروع المعاقب عليه في الجريمة (1)؛ إلا أن المشرع يقرر في بعض الأحوال اعتبار التحريض في حد ذاته جريمة مستقلة، ولو لم يترتب عليه أي اثر، وذلك في حالة التحريض علنا على ارتكاب جنايات معينة هي القتل أو النهب أو الحرق، أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة، ولو لم يترتب على التحريض آية نتيجة (مادة ١٧٢ عقوبات)، وكذلك جريمة التحريض على ارتكاب جريمة من الجراثم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل، إذا لم يترتب على هذا التحريض اثر، (مادة ٩٥ عقوبات).

ويشترط القانون لهذه الجريمة أن تقع بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (١٧١) عقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام(٢).

ويجب في حالة التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إذا ترتب عليه وقوع هذه الجناية أو الجنحة بالفعل أو الشروع المعاقب عليه، أن يتوافر سلوك المحرض بالتشجيع المباشر على ارتكاب الجناية، وأن تتحقق النتيجة الإجرامية بأن تقع الجريمة بالفعل في حالة التحريض على ارتكاب الجناية أو الجنحة، أو يتحقق الشروع فقط، فإذا لم يترتب على التحريض أي أثر فلا عقاب على الحرض، كما يجب أن تتوافر علاقة السببية بين سلوك المحرض والنتيجة (٢).

<sup>(</sup>١) د. فوزية عبد الستار\_ القسم العام\_ فقرة ٢٦٩، ٢٧١.

<sup>(</sup>Y) الأستأذ محمد عبد الله .. ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، د. عماد عبد الحميد النجار – النقد المباح – ص 718، د. رياض شمس – -1 – ص 177، د. رياض م

## المطلب الثاني

## التحريض علي قلب نظام الحكم وترويج الافكار التي تستهدف تغيير الدستور

يهدف المشرع الى حماية نظام الحكم، ومبادئ الدستور الأساسية ومقومات المجتمع الرئيسية فنص فى المادة (١٧٤ عقوبات) على آنه: ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها (طرق العلانية) فعلا من الأفعال الأتية:

أولاً: التحريض على قلب نظام الحكم للقرر في القطر المصرى أو على كراهيته والازدراء به.

ثانياً: تحبيد أو ترويج المذاهب التى ترقى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب: أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة، ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، دون أن يكون قاصدا الإشتراك مباشرة في ارتكابها،

## ويتضح من هذا النص أن لهذه الجريمة صورتين:

الأولى: التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به:

وقلب نظام الحكم: يعنى تغييره بالقوة تغييرا جذريا(۱)، مثل تغييره من نظام ديمقراطي إلى نظام دكتاتوري، أو جمهوري إلى ملكي وراثي

— الفصل الثاتى: المبحث الثانى — (٤٤٢) —

<sup>(</sup>۱) به رياض شمس السابق ـ ص ۱۹۰ .

ولا يسرى هذا على من يدعو لتعديل نظام الحكم بالطرق للشروعة، أو يدعو إلى اصلاحه(١)، حيث أنه في تلك الحالة يمارس حقه في النقد المباح، وفقا لما تقضى به المادة (٤٧ من الدستور).

وأما كراهية الحكم أو الازدراء به: فإنه يعنى الاستخفاف به واحتقاره، والعبارتان مترادفتان وتؤديان نفس المعنى، الذى يفيد للساس بهيبة الدولة وسلطانها(٢).

ويجب أن يتم ذلك بعلانية، وأن يتوافر لدى المحرض القصد الجنائى العام<sup>(٢)</sup>.

الثانية: تحبيذ أو ترويج للذاهب التي ترقى إلى تغيير المبادئ الأساسية للدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.

والتحبيذ هو الاستحسان، أو الامتداح، أما الترويج فهو الدعوة إلى الأخذ بمذهب معين، أو فكرة معينة، وهذه المصطلحات تؤدى إلى معنى واحد هو التحريض (٤)، الذي يجب أن ينصب على مبادئ الدستور الأساسية، وهي القواعد الرئيسية التي يقوم عليها، كالنظام الاشتراكي الديمقراطي، أو أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، أما النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية، فيراد بها المقومات الأساسية للمجتمع سواء كانت اجتماعية أو خلقية أو اقتصادية.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، قد عماد النجار ـ السابق ـ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الأستاذ محمد عبد الله ـ ص ٤٧٧ ، ب عماد النجار ـ السابق ـ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>۲) د. شریف سید کامل .. ص ۱۲۶.

<sup>(</sup>٤) الأستاذ محمد عبد الله ـ ص ٤٩١، د. رياض شمس ـ السابق ـ ص ٢٠٧.

ويجب أن تكون وسيلة الأفكار التي يحبذها للتهم أو يروجها هي استعمال القوة أو الإرهاب أو غيرهما، من الوسائل غير المشروعة، كالتهديد بالسلاح أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني العامة أو الخاصة (١).

ويجب توانر العلانية، والقصد الجنائي العام لتلك الجريمة.

## المطلب الثالث

## تحريض الجند للخروج عن الطاعة

لا شك أن خروج الجند عن الطاعة أو التحول عن أداء الواجبات العسكرية ينطوى على خطورة بالغة على أمن الفرد والجماعة داخليا وخارجيا<sup>(۲)</sup>، ولذلك اعتبر المشرع التحريض الذي يستهدف ذلك، جريمة نص عليها في المادة (۱۷۰) عقوبات، بقوله «يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو التحول عن أداء واجباتها العسكرية».

ويبدو من هذا النص: أن الركن المادى للجريمة يتمثل فى التحريض العلنى الموجه إلى الجنود بدفعهم إلى الجريمة أو خلق فكرتها لديهم، بأحد أساليب العلانية الموجهة إلى الجند لحثهم على ارتكابها.

والمراد بالجند هم رجال القوات المسلحة ؛ ضباطا وضباط صف وجنودا عاملين في الاحتياط، وكذلك رجال البوليس ضباطا وجنودا<sup>(٢)</sup>.

— الفصل الثانى: المبحث الثانى — (٤٤٤) —

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد عبد الله عن ٢٦٩، د. رياض شمس عن ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الأستاذ محمد عبد الله \_ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) للرجع نفسه . ص ٤٨٥ .

ولا يشترط أن تقع الجريمة المحرض عليها، حيث يتحقق التحريض بمجرد اتيانه على النحو السابق، بشرط أن يتوافر القصد الجنائى لدى الجانى، مع العلانية، ومن ثم يكون فاعل تلك الجريمة حريا بتوقيع العقاب المقرر لها قانونا.

## المطلب الرابع

## التحريض علي بعض طائفة من الناس

يحرص المشرع على حماية المجتمع من كل ما من شأنه أن يكدر السلم العام، ومن أهم ما يؤدى لتلك النتيجة المحظورة، ما يحدثه النشر المتعسف في بعض صوره من التحريض على بغض طائفة من الناس، ولذلك حرمه المشرع في المادة (١٧٦ عقوبات) بقوله: ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوزسنة، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن التحريض تكدير السلم العام».

ويبدو من هذا النص أن هذه الجريمة تتحقق في ركنها المادي بالتحريض على بغض طائفة من الناس بنشر ما يؤدي إلى كراهيتها ومعاداتها، فالجانى يعمد إلى إثارة مشاعر الكراهية لدى الجمهور تجاه طائفة أو طوائف من الناس، ولا يدخل في البغض مجردا استنكار موقف معين لطائفة، أو انتقادها نقدا مباحا(۱).

والازدراء: هـ والإحتـقار والمهانة، فالمحـرض يدعـ وإلى تحقـير طائـفة من الناس والاستهانة بها، والحـط من قـدرها، مما قـد يــؤدى إلى حـدوث فـتنة بين الناس ويفسد العـلاقة بينهم مما (١) د. رياض شمسـ ص ٢٥١، الأستاذ محمد عبد الله ـ ص ٥٠٧.

\_\_\_ (٤٤٥) \_\_\_\_\_ القصل الثاني: المبحث الثاني

يقود في النهاية إلى إرتكاب أعمال العنف(١).

والطائفة: مجموعة من الأشخاص تتميز بصفات مشتركة يعترف بها القانون ويقرر حمايتها ويحرص على استقرار العلاقة بينهما وبين الطوائف الأخرى في المجتمع حفاظا على الاستقرار والأمن مثل الطوائف التي يجمع بين أفرادها الدين أو الجنس أو السياسة أو الحرفة أو للهنة (٢).

ويجب أن يكون من شأن التحريض \_ حتى تتحقق الجريمة \_ أن يؤدى الى تكدير السلم والأمن العموميين، ليكون الجانى بذلك أهلا للعقاب.

# المطلب الخامس

## التحريض على عدم طاعة القوانين. وتشجيع ارتكاب الجنايات والجنح

مما لا شك فيه أن للمجتمع مصلحة أكيدة في احترام القوانين فيه، من قبل الأفراد أو المسئولين، حتى تسير الحياة هادئة مستقرة، والتجريض على مخالفة القوانين وعدم طاعتها يهدد أمن المجتمع واستقراره، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتشجيع على ارتكاب الجنايات والجنح، ولذلك حرم المشرع هذين الأمرين في المادة (١٧٧) عقوبات، بقوله: ديعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بأحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الإنقياد للقوانين، أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون،

<sup>(</sup>١) د. عماد عبد الحميد النجار ـ النقد المباح ـ ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الأستلذ محمد عبد الله .. ص ٥٠٨ .

# ويبدو من هذا النص أنه يتضمن جريمتين: الأولى: جريمة التحريض على عدم طاعة القوانين:

وتتحقق هذه الجريمة بتحريض الجانى عددا من الناس بغير تمييز، لحثهم على عدم الانقياد للقوانين السائدة في الدولة، ويختلف هذا الفعل المحرم عن نقد القانون المباح، أو المطالبة بتعديله، إذ أن نقد القانون يوفر الضمانات الكافية في أحكامه ويكشف العيوب التشريعية للقوانين، مما يجعله من قبيل النقد للباح(١).

فإذا وجد التحريض منصبا على عدم طاعة القوانين فإن الجريمة تتم حتى ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بالفعل(٢).

ولفظ القوانين يشمل كافة القوانين المعمول بها في الدولة جنائية أو مدنية أو غيرهما، كما يشمل اللوائح التي لها قوة القانون، ولذلك ادانت المحكمة متهما حرض الجمهور على عدم دفع الضرائب للحكومة(٢).

## الثانية :جريمة تشجيع ارتكاب الجنايات والجنح:

وتتحقق تلك الجريمة بإتيان ركنها المادى المتمثل فى نشاط إجرامى معين يحسن أمرا من الأمور التى تعد جناية أو جنحة، والتحسين هو التشجيع والتمجيد والامتداح، بمعنى أن المتهم يمجد الجريمة ويثنى عليها أو على مرتكبيها، وهو مسلك يؤدى إلى إهدار الحقوق التى يحميها القانون،

<sup>(</sup>۱) في هذا المعنى : حكم النقض بتاريخ ١٠ يناير سنة ١٩٨٢ ـ مجموعة القواعد القانونية - جـ٤ ـ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>Y) الأستاذ محمد عبد الله \_ ص ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) محكمة مصر الكلية في ٥ يناير سنة ١٩٢١ ـ المحاماة ١٤ ـ ٩١ ـ ١٨٠ .

وأثارة البلبلة بين الناس، والخلط بين ما هو مباح وغير مباح، وهو ما يفتح الباب لشرور كثيرة في المجتمع(١).

ويتطلب القانون أن ينصب التحريض على أمر يعتبره القانون جناية أو جنحة مطلقا، ومفاد ذلك أن من يحسن مخالفة لا يكون مرتكبا للجريمة.

ويجب أن يتوافر لهاتين الجريمتين ركن العلانية، والركن المعنوى الذي يتخذ صورة القصد الجنائي العام(٢).

<sup>(</sup>١) الأستاذ رياض شمس ـ السابق ـ ص ٢٤٢، الأستاذ محمد عبد الله ـ ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>۲) د. شریف سعید کامل ـ ص ۱۳۳ .

الباب الثانسي

أحكام التعسف في استعمال حق النشر

- (٤٤٩) ---

## فصل تمهيدي

# طبيعة الخطا. واثره على التعويض في اساءة النشر المبحث الاول

# طبيعة الخطا واثره على التعويض في اساءة النشر في فقه القانون

إذا حصل التعسف فإنه يترتب عليه حكمه المتمثل في الجزاء، والجزاء هو الحكم على المتعسف بما يعوض المضرور على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحقه، ذلك إن فكرة التعسف ليست إلا تطبيقا لفكرة العمل غير المشروع، فهي لم تخلق وضعا قانونيا خاصا يشذ عن القواعد العامة المسئولية المدنية، وإن كانت قد تناولت بالتبديل أو التأويل بعض أسباب المسئولية من ناحية إمكان أن تترتب المسئولية عن مجرد اقتراف ما يخل بالمبدأ العام الذي تفترضه الأصول القانونية ولو لم ينص عليه صراحة وهو وجوب الإمتناع عن الغير(۱)، فهو التزام قانوني سابق، تتوافر المسئولية بالإخلال به، وأن ما تفرضه تلك الفكرة من قيود للحقوق الشخصية، إنما يقوم على أساس هذا الالتزام قإذا لم يكن استخدام الحق وفق الغاية التي يهدف اليها في ذاته، فإن هذا الإستعمال يعتبر فعلا غير مشروع، ولو لم يكن صاحبه متجاوزا فيه الحدود المادية الموضوعة لذلك الحق(۲)، ويبين هذا من

<sup>(</sup>١) حكم محكمة النقض الفرنسية في ١٣ مارس سنة ١٩٠٥، باللوز ١٩٠٦ \_ ١ - ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد المنعم البدراوى ـ حق الملكية ـ ص ١١٩ وما بعدها، د. أحمد حشمت أبو ستيت ـ مصادر الالتزام فقرة ٢٩١، د. عبد المنعم فرج الصدة ـ مصادر الالتزام ـ ص ٤٨٦ وما بعدها، الاستانان حسن وعبد الرحيم عامر ـ المسئولية المدنية ـ ص ٢٢٩ ـ طبعة دار المعارف ١٩٧٩، د. فتحى عبد الرحيم عبد الله ـ المدخل للعلوم القانونية ـ ص =

<sup>--- (</sup>٤٥١) ---- القصل التمهيدي: البحث الأول--

تعرف الدوافع التى دفعت إليه وأملت به، أو انعدام النفع لصاحب الحق فى استعماله إياه، كمن يحفر بثرا فى عقاره، بغير حاجة له إليها، إلا لكى تغيض المياه عن الجار، أو كاجراء أعمال فى عقاره للإضرار بالجار، أو رفع دعوى بقصد النكاية أو الكاتب أو الخطيب الذى يخدش اعتبار شخص أو أشخاص، دون أن تكون هناك أية مصلحة عامة فى ذلك، ففى هذا الحالات كان استعمال الحق طبقا لما يرخصه القانون للمالك، بإجراء ما يريد فى عقاره وللمدعى بماله من حق فى التقاضى، وللكاتب أو الخطيب فيما له من حرية إبداء الرأى، ولكن المسئولية تقوم فيها لأن استعمال الحق قد حاد فيه صاحبه عن الغرض المقصود منه(۱).

## التعسف يخضع لأحكام السئولية التقصيرية:

رلقد طبقت المحاكم بصفة عامة الحكام المسئولية التقصيرية في حالات الساءة استعمال الحقوق، وإن كان بعضها احيانا يرتب المسئولية على أساس تحمل التبعة، والنتيجة العملية ولحدة، إذ أن اعتبارات النظام الإقتصادي وتقدير النفع من العمل والموازنة بين للصالح، هي التي تعين ما إذا كان من الواجب على الغير أن يتحمل الضرر الذي يجره عليه استعمال صاحب الحق لحقه، أم أن يسأل عنه صاحب الحق، ولهذا فإن نظرية سوء استعمال الحق يقتضي تطبيقها أن تخول المحكمة سلطة واسعة، لتعرف مدى الالتزاء السابق، وتقدير ما إذا كانت تترتب على مخالفته أو التجاوز فيه أية مسئولية،

Starck (Boirs): Droit Civil obligation, Tome 2, P. 125, Paris 1972, Planiol., Op. Cit, No. 871.

<sup>=</sup> ۱۲۰ وما بعدها، والاستاذ حسين عامر ـ التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود ـ مرجع سابق ـ ص ۷۰ ود. سليمان مرقس ـ المستولية المدنية ـ جـ ۱ ـ ص ۲۰۲، وراجع: ص ۱۹۲ وما بعدها من هذا البحث، وفي الفقه الفرنسي:

<sup>(</sup>١) الأستاذ حسين عامر - السابق .

وما ذلك إلا لأن طبيعة للسئولية عن التعسف في الأصل تقصيرية، حتى في حالة التعسف في تنفيذ العقد أو في تفسيره، بل حتى في الفترة السابقة على التعاقد، كرفض رب العمل استخدام عامل، ولو لم يكن مدفوعا في هذا بمقتضيات عمله، وإنما للاضرار بالنقابة التي ينتمي اليها العامل، وهكذا في رفض التعاقد لغير ما مصلحة، أو ما يقع من تعسف في ابرام العقد، كمن يستخدم عامل أحد منافسيه، وهو يعلم بالظروف التي تقضى بحظر هذا الاستخدام، وكما لو كان الاستخدام قصد به الإضرار البحت لإرباك عمل المخدوم السابق، فليس من ريب في أنه في مثل تلك الحالات لا تكون اللسئولية الا تقصيرية(١).

وقد بين الفقيه الفرنسى (بالنيول) ذلك حين اعتبر التعسف نوعا من التجاوز في الحق، يقابل التعدى غير للشروع والذي لا يستند أساسا إلى أي حق، لأن الإنسان حين يستعمل حقه يكون ذلك مشروعا وإذا كان عمله غير مشروع فما ذلك إلا لتجاوز الحق والعمل دون حق أو مشروعية(٢).

## الخطأ موجود في جميع حالات التعسف:

ولم تسلم جميع حالات التعسف من التلبس بالخطأ، فنية الإضرار تقابل الخطأ المتعمد، ورجحان الضرر يقابل الخطأ الجسيم، والمصلحة غير

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ـ ص ۵۸، د. عبد للنعم البدراوى ـ السابق، د. فتحى عبد الرحيم عبد الله، ص ۷۷۱، حسين وعبد الرحيم عامر ـ السابق ـ ص ۲۲۹، الاستاذ عبد للعين لطفى جمعة ـ موسوعة القضاء في للسنولية للدنية، التقصيرية والعقدية ـ جـ ۱ ـ ص ۱۷۱ ـ طبعة عالم الكتب، د. محمد ناجي ياقوت ـ مسئولية الصحفيين المدنية ـ ص ۲۰ ميث يقرران الخطأ يقوم على افتراض تحققه من مجرد النشر دون النظر إلى القصد أوالدافع أو الانحراف عن السلوك للعتلا.

<sup>(</sup>٢) الاستاذ بالنيول - السابق - نفس المكان .

المشروعة تقابل الخطأ غير الجسيم، وذلك بالمقارنة بين معيار التعسف ومعيار الخطأ.

فالعمد والخطأ غير الجسيم متطابقان في صورتى الخطأ، صورة التعسف في استعمال الحق، وصورة الخروج عن حدود الحق أو الرخصة والخطأ غير الجسيم، فإن الخروج عن حدود الحق أوالرخصة يكون في انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادى، وفي اساءة استعمال الحق لا يكون هذا الإنحراف وارادا إلا في حالة واحدة هي أن يهدف صاحب الحق في استعمال لحقه إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة، ومن ثم يكون الخطأ غير الجسيم في حالات إعمال نظرية التعسف في استعمال الحق أضيق منه في الخروج عن الحق أو الرخصة، ومرجع ذلك إلى نصوص القانون التي تتضمن ما يضيق حدود التعسف بسبب ما أخذ به النص من أن صورة الخطأ في التعسف مستحدثة يجب عدم التوسع فيها، لكنها خطأ يبرر المساءلة(١).

ولئن كان الأصل أن تناط المسئولية التقصيرية بخطأ يقام الدليل عليه، ومن ثم يجب على المدعى كقاعدة عامة أن يثبت أن المدعى عليه قد انحرف عن السلوك المألوف للصحفى الحريص، فأصاب المدعى بالضرر، لكن القضاء المقارن خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمسئولية التقصيرية عن القذف، إذ تجرى المحاكم عادة على القول بافتراض تحقق الخطأ التقصيرى في هذه الحالة من مجرد النشر دون النظر إلى مسألة الإنحراف عن السلوك المألوف

<sup>(</sup>۱) اسماعيل العمرى - الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق - مرجع سابق - ص ٢١٤ ، وفي هذا حكم النقض المدنى في الطعن رقم ١٢١ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٩٥٦ ، الموسوعة الذهبية للأستانين حسين الفكهاني، وعبد المنعم حسين - جـ٩ - ص ١٣، وحكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٩٥٧ ، استئناف رقم ١٠٨١ . لسنة ٧٣ ق - موسوعة القضاء في المسئولية المدنية - رقم ٢٢٧ ص ١٦٨ .

للناشر الحريص ويقطع النظر عن مسألة النية أو الدافع أوالقصد(١).

وقد ذهب الفقه والقضاء في كل من القانونين للصرى والفرنسي بوجه عام إلى أن الخطأ التقصيري للتمثل في الإنحراف عن السلوك المالوف بالمعنى المقصود في كل من المالتين (١٦٢٨) مدنى مصرى، (١٣٨٢) مدنى فرنسي، يفترض توافره لدى القانف كلما كانت عبارات القذف بخكم مبلولها تشين سمعة من وجهت إليه، وأساس ذلك على ما يراه غالبية المحاكم والشراح؛ أن الأصل في القذف أنه اعتداء غير مشروع على حق المقذوف في الشفعة ومن ثم فإن مجرد ثبوت وقوع الاعتداء على السمعة عن طريق نشر القذف يعنى بالضرورة ثبوت تحقق القطأ في جانب القانف، قمن يقذف الغير يعتبر مخطئا \_ بحسب الأصل \_ لأنه اعتدى بذلك على السنولية التقصيرية والاعتبار(٢). وهذا البيان في ذاته يتضمن الاحاطة بأركان المسئولية التقصيرية جميعا من خطأ وضرر، وعلاقة سببية، مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض(٢).

## حجية الحكم بالإدانة في جرائم النشرة الجنبية فبالنمة وللأمثاث

ولئن كان أمر الخطأ مقررا في النطاق المدنى من أساءة استعمال حق النشر، إلا أنه في حالة الحكم بالإدانة في جرائم النشر يكون ثابتا بطريق الحجية القضائية التي يكفلها الحكم الجنائي.

ذلك أن صدور الحكم في الدعوى الجنائية من المحكمة الجنائية فاصلا

the late of the la

To the description of the same of the state of

<sup>(</sup>١) د. محمد ناجي ياقوت ـ السابق ـ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه - ص ٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) للرجع نفسه \_ ص ٣٣ وما بعدها، وحكم النقض للدني في ٣٠ / ١٢ / ١٩٦٠.
 للجموعة س ١١ \_ ص ٩٢٩، وفي ٢٤ / ٣ / ١٩٥٩، للجموعة س ١٠، ص ٣٤٨.

<sup>-- (</sup>٤٥٥) ---- القصل التمهيدي: المبحث الأول--

فى موضوعها وصيرورته باتا، أى غير قابل للطعن فيه باى طريق من طرق الطعن، وكانت الدعوى المدنية مرفوعة أمام القضاء المدنى، أو رفعت بعد صدور الحكم: فالأصل العام هو أن الحكم الجنائى يحوز الحجية أمام القاضى للدنى فيما فصل فيه، وقد نصت على ذلك المادة (٢٥٦ اجراءات) : «يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى، ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة، أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون».

والحكمة من هذه الحجية؛ أن الدعوى الجنائية، دعوى عمومية متعلقة بحق المجتمع في العقاب ويجب أن يكفل المشرع للحكم الصادر فيها الإحترام والحجية بالنسبة للجميع<sup>(۱)</sup>، ومن جهة ثانية فإنه يجب أن تكون للأحكام الجنائية هيبتها الخاصة لدى الجميع، ولا شك أن هذه الهيبة تضعف كثيرا، إذا ما سمح للأفراد بمناقشة صحة هذه الأحكام من جديد أمام المحاكم المدنية توصلا إلى إثبات عكس ما قضت به، هذا فضلا عن أن التضارب في الأحكام أمر مكروه في حد ذاته يحسن العمل على تفاديه بصرف النظر عن أي اعتبار آخر (۲).

- الفصل التمهيدى: البحث الأول ------ (٤٥٦) -

ويجب أن يكون الحكم قضائيا ونسهائيا، وقطعيا، وصادرا (١) د. سامح السيد جاد مرح قانون الاجراءات الجنائية من ١٥٧ مليعة ١٩٩٥، د. ملمون سلامة ملاجراءات الجنائية في التشريع المصرى من ٤٣٦ وما بعدها دار الفكر العربي سنة ١٩٨٨، د. رموف عبيد ملبعات الجنائية في القانون المصرى من ٢١٧ وما بعدها الطبعة الرابعة مطبعة نهضة مصر بالفجالة.

<sup>(</sup>٢) د. روف عبيد - السابق - ص ٢١٨ .

من محكمة مختصة، وأن يكون قد فصل في الواقعة في منطوقه، أو في حيثياته الجوهرية(١).

وبناء على ذلك؛ فإنه إذا صدر الحكم في جرائم النشر من المحكمة المختصة على نحو ما سبق فإنه يكتسب حجية الأمر المقضى فيه، ويكون صدوره قرينة على وجود الخطأ ونسبته إلى فاعله بما لا يسمح باعاد النظر فيه مرة ثانية، وبالتألى يجب تطبيق الجزاء المترتب عليه.

## جزاء التعسف في استعمال حق النشر:

وجزاء التعسف \_ يتمثل أصلا \_ فى الحكم على المتعسف بمبلغ من المال يدفعه المضرور على سبيل التعويض عن الضرر الذى لحقه (٢)، والغالب أنه فى حالة استحقاق التعويض أن يطلب الدائن فيها دفع مبلغ من النقود، ومع ذلك فإن هناك حالات قد يطلب الدائن فيها الزام المدين باداء أمر آخر على سبيل التعويض، فهل يكون له حق فى ذلك، أم ينحصر حقه فى التعويض النقودي، أى فى مبلغ من النقود يمثل قيمة الضرر أو ما نقص منه فى بعض الحالات (٢).

ذهب بعض الشراح في بادئ الأمر إلى أن جزاء التعسف في استعمال الحق ينحصر فقط في الحكم للمتعسف بالتعويض النقدى، وذلك تحسبا لما يمكن أن يطرأ على التعويض العيني من مشكلات في تنفيذه، على عكس حالة تجاوز حدود الحق التي يصح فيها الحكم بالتعويض العيني، غير أن

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه \_ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>Y) قد أنور سلطان ـ مصافر الالتزام ـ ص ٢٧٤ ـ دار النهضة العربية ببيروت سنة ١٩٨٣

<sup>(</sup>٢) د. اسماعيل غانم - لحكام الالتزام والإثبات - ص ١٠٨ وما بعدها - طبعة ١٩٦٧ م.

<sup>--- (</sup>٤٥٧) ----- الفصل التمهيدى: المبحث الأول---

الرأى الغالب فقها وقضاء، يرى أنه إذا كان من العدل علاج الضرر بالتعويض عنه، فمن الواجب تلافى تكراره باستئصال سببه، ولا يكون ذلك إلا بالتعويض العينى، والتعويض العينى قد يحكم به مع التعويض بمقابل، ويكون الغرض من ذلك التعويض عن الضرر السابق وتلافى الضرر اللاحق(١).

والواقع أنه ليس في النصوص الواردة في الباب المخصص الأثار الالتزام ما يحتم أن يكون التعويض نقداً، فالمادة (٢١٥ مدنى) تكتفى بالنص على أن يحكم على المدين بالتعويض نون أن تحدد طريقة هذا التعويض كما أنه ليس في المهادئ العامة ما يبرد منع القاضى من الحكم باداء أمرا آخر غير النقود، إذا طلب الدائن ذلك، ورأى القاضى أن إجابة هذا الطلب أنسب في تعويض الضرر(٢).

بن بل إن المشرع قد الجاز التعويض العينى صراحة فى المسئولية التقصرية، فبمقتضى المادة (١٧١ / ٢) مدنى : ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجرن للقاضى تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يامر باعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض،

ويلاحظ أن نص المادة (١٧١ / ٢) مدنى، تجعل من التعويض النقدى، الطريق الأصلى في التعويض، فإذا طلبه المضرور، فليس للقاضى أن يحكم بتعويض عينى ولم عرض المسئول ذلك، فالنص صريح في أن الحكم بأداء أمر آخر غير النقود على سبيل التعويض إنما يجوز (بناء على طلب

- الفصل التمهيدى: المبحث الأول----- (٤٥٨)

<sup>(</sup>١) د. أنور سلطان - السابق - ص ٢٧٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) د. اسماعيل غانم ـ السابق ـ ص ١٠٩٠.

المضرور، وإذا طلب المضرور الحكم بالتعويض العينى، فليس حتما أن يجيبه القاضى إلى طلبه، فالنص صريح على أن الأمر جوازى للقاضى، فيجوز له أن يقدر تبعا للظروف، ما إذا كان طريق التعويض العينى الذى يطلبه المضرور متناسبا أم غير متناسب، وقد يرى من الأنسب الإقتصار على تعويض نقدى(١).

والعلة في هذا ترجع إلى اعتبارات عملية بحتة، وهي لا تختلف في أي نوع من أنواع المسئولية، ذلك أن التعويض النقدى يتميز ببساطته، وصدور الحكم به كفيل بحسم النزاع، أما الحكم بتعويض عيني فقد يكون في بعض الأحوال سببا لمنازعات جديدة، كان يلزم القاضى المدين بأن يقوم على سبيل التعويذ بإصلاح الشيىء الذي تسبب في تلفه، إذ ريما يثور النزاع بعد ذلك بين المدين والدائن فيدعى الأول، أنه قد قام بما أمر به، ويدعى الثاني أن ما تم من السلاح لم يكن كافيا، ومن ناحية أخرى؛ من اليسير على الدائن أن يستوفى التعويض النقدى قهرا بالتنفيذ على أموال المدين وبيعها، أما التعويض العيني فقد يتطلب تدخل المدين، وقد لا يمتثل هذا لأمر القضاء، فيقتضى الحال الحكم عليه بغرامة تهديدية وقد ينتهى الأمر رغم الحكم بها فيقتضى الحال الحكم عليه بغرامة تهديدية وقد ينتهى الأمر رغم الحكم بها نقدي (٢)).

## أنواع التعويض الناشىء عن اساءة النشر:

ومن منطلق ما تقضى به المادة (١٧١ / ٢ مدنى) من أنه يجوز للقاضى نبعا للظروف وبناء على طلب للضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه .. ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه \_ نفس المكان .

عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض، فإنه يجوز أن يتخذ التعويض في اساءة استعمال حق النشر، شكل التعويض العيني الذي غالبا ما يطلبه الدائن في جرائم النشر، لأنه هو الذي يعيد التوازن الى الخلل الفقود بين ما قيل في حق المعتدى عليه، أو للضرور وبين ما يجب عمله لإزالة ذلك الضرر، وهو الذي يتواءم مع ما يحدثه النشر السيىء من ضرر لمن يمسه ذلك النشر.

ومع ما لجازه هذا النص؛ كان التعويض العينى لإساءة استعمال حق النشر محل اهتمام من القوانين التى تنظم أحكام النشر والمطبوعات، ومن نلك قانون المطبوعات الصادر سنة ١٨٨١ الذى كان ينص فى المادة (١٧) منه، على أنه: دعلى صاحب الجريدة أن يدرج فيها الرد الذى يرد إليه من الشخص الذى حصل التعريض به أو ذكر اسمه فى تلك الجريدة ...، كما نصت المادة ٤٢ من قانون المطبوعات رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦، على أنه: دعلى رئيس التحرير أو المسئول أن يدرج بناء على طلب نوى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع، أو سبق نشره من التصريحات فى الجريدة، وينشر التصحيح فى خلال ثلاثة أيام لاستلامه، أو على الأكثر فى أول عدد يظهر من الجريدة، كما نصت المادة (٢٣) من نفس القانون على أنه: ديجب على رئيس التحرير أو الحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل فى أول عدد يصدر من الجريدة وفى الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله اليه وزارة الداخلية من البلاغات المناحة العامة، أو الخاصة بمسائل سبق نشرها فى الجريدة المناحة.

كما نصت للادة (٩) من قانون سلطة الصحافة رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ على أنه: ديجب على رئيس التحرير أو المحرد للسئول أن ينشر بناء على

— الفصل التمهيدى: المبحث الأول------ (٤٦٠) ---

طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الصحيفة.

ويجب أن ينشر التصحيح خلال الثلاثة أيام التالية لاستلامه، أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الصحيفة في نفس المكان وبنفس الحررف التي نشر بها المقال المطلوب تصحيحه.

ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال الذكور فإذا جاوزه كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشان قبل النشر باجر المقدار الزائد على أساس تعريفه الاعلانات المقررة».

كما نصت للادة(١٠) من نفس القانون على الحالات التي يجوز فيها الامتناع عنه. الامتناع عنه.

لما كان ذلك؛ يكون التعويض العينى فى جرائم النشر من الأمور الواجبة إذا طلبها ذو الشأن، ويكون ذلك التعويض أحد نوعى التعويض فى اساءة استعمال حق النشر، مع التعويض النقدى

The state of the s

the way have been probable to the company of the best being the company of

文章 (1865年) 1864年 - 1964年 - 19

Butter & Butter and the stop of the stop of the state of

本事的是强强的。 第二章 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

大·传·赞·安姆文 大海、加克尔、伊尔克·特别的城市、广泛、

Contract to the

## المبحث الثاني

# طبيعة الخطا واثره على التعويض في إساءة النشر في الفقه الإسلامي

وطبيعة للسئولية عن اساءة استعمال حق النشر تأتى من طبيعة التعسف كعمل ينطوى على خطأ، وهذا الخطأ موجود فى التعسف عند من يرى أنه من قبيل التعدى بطريق التسبيب<sup>(۱)</sup>، وان عناصر هذا التعدى: محض قصد الإضرار وهذا يعتبر تعديا واضحا، أو مظنة قصد الاضرار التى تستفاد من القرائن، أو الاهمال للمعنى الإجتماعي للحق، والذى أمر به الاسلام، وبعبارة أخرى التقصير فى ادراك الأمور على وجهها الصحيح، وإهمال للعانى الإسلامية(۲).

ولئن كان هناك من يرى أن التعسف مرتبط بالحق وغايته، وأن الخروج على غاية الحق يجعل المتعسف متعديا فيه مثله كمثل المتعدى من ناحية أن كليهما في النظر الشرعي غير مشروع، وأن مأتي عدم المشروعية بالنسبة للأول هو ذات الفعل لما يشكله من مخالفة لأمر الشارع بالإقدام أو بالكف، وأن سبب عدم المشروعية بالنسبة للثاني ليس ذات الفعل، لانه يفترض في الفعل أنه مشروع، بل الاستعمال الذي لا يتفق والغاية التي شرع من لجلها

- الفصل التمهيدى: المبحث الثاني ---------- (٤٦٢) ---

<sup>(</sup>۱) الشاطبى ـ الموافقات ـ جـ ۲ ـ ص ۲۶۸ وما بعدها، الشيخ لحمد فهمى آبو سنه ـ السابق ـ ص ۱۱۹، وفي نظرية الحق المنشور ضمن مجموعة بحوث بعنوان: الفقه الاسلامي أساس التشريع ـ لجنة تجلية مبادئ الشريعة الاسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ـ ص ۲۰۲، حيث يقرر: أن إساءة استعمال الحق من قبيل التعدى، والشيخ عيسوى أحمد عيسوى، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي ـ السابق ـ ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد أبو زهرة ـ في بحثه السابق عن التعسف ـ ص ٣١ .

الحق<sup>(۱)</sup>، بما يومىء أن للتعسف كيانا مستقلا عن فكرة الخطأ، إلا أن الخطأ هو أساس تلك الفكرة، وهو مناط وجودها.

Control of the winds

Wala With I care

كما أن التعدى في استعمال حق النشر، معياره موضوعي حيث يوجد الضرر فيه، وبصرف النظر عن قصد صاحبه، فإذا كان الضمان مقررا في معظم حالات التعسف التي يبدو عنصر الضرر فيها راجحا دون قصد إحداث الضرر، فإنه في الحالات التي يتجه فيها قصد صاحب الحق للإضرار بالغير يكون ذلك مستوجبا للضمان من باب أولى، ومن ثم يكون التعسف مستوجبا للضمان في كل صوره وحالاته.

يدل على ذلك ما روى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ : ولا ضرر ولا ضرار (٢)، حيث إن هذا الحديث الشريف ينفى الضرر والضرار، والضرر: أن يضر الرجل أخاه فينقصه حقه أو شيئا منه، والضرار؛ فعال من الضر، أى لا يجازيه بإضراره بإدخال الضر عليه، فالضرر هو ابتداء الفعل، والضرار هو الجزاء عليه، ويبدو أن هذا القول مردود بقول الله تعالى: ﴿وران انتصر من بعد ظلمه﴾(٢)، وقوله عز من قائل: ﴿وجزاء ميئة ميئة مثلها﴾(٤)، ولذلك قيل: إن الضر هو ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع وقيل

<sup>(</sup>١) د. محمد فاروق العكام ـ الفعل الموجب للضمان في الفقه الاسلامي ـ رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة سنة ١٩٧٧ ـ ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد وابن ماجة، وله من حديث أبى سعيد مثله، وهو فى الموطأ مرسل : راجع : موطأ الامام مالك \_ ص 77، وراجع : سبل السلام للصنعانى \_ ج7 \_ ص 110 \_ طبعة جامعة الإمام، ونيل الأوطار للشوكانى - ج0 \_ ص 17 .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ـ الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ـ الآية ٤٠ .

هما بمعنى واحد، والتكرار فيهما للتأكيد(١).

والحديث يدل على تحريم الضرر بجميع أنواعه وقيها الضرر الناشئ عن التعسف، ويكون الحديث دالا على جواز التعويض، لما هو مقرر أن ما كان محرما، كان واجب الضمان كغيره من الاضرار المحرمة التي تعاضدت أدلة الشرع على جواز التعويض عنها.

وبناء على هذا الحديث الشريف وما يعضده من أدلة فى القرآن الكريم يكون الضرر واجب الإزالة عينا، أو حكما بالتعويض عنه، وذلك عملا بالقاعدة الفقهية التى تقضى بأن: «الضرر يزال، وزوال الضرر يمكن أن يتحقق بهذين النوعين من التعويض، ومن ثم يمكن القول: إن أحكام التعسف فى استعمال حق النشر تتفق فى الفقهين الاسلامى والوضعى.

#### خطة الدراسة:

ويستبين مما سبق، أن طبيعة هذا الباب تقتضى تقسيمه إلى فصلين: الفصل الأول:

التعويض العيني للتعسف في استعمال حق النشر،

القصل الثاني:

التعويض النقدى للتعسف في استعمال حق النشر.

<sup>(</sup>١) سبل السلام المكان السابق.

# الفصل الا'ول التعويض العيني لإساءة النشر في الفقمين الإسلامي والوضعي

يعتبر التعويض العينى لإساءة استعمال حق النشر من أهم طرق التعويض عن الضررالناشىء عنه، ولذلك حرص المشرع على تنظيم هذا الأسلوب من اساليب التعويض قيما يعرف بحق الرد والتصحيح، فى عدة قوانين منها قانون المطبوعات الصادر سنة ١٩٨١(١)، وقانون ٩٨ لسنة١٩٣١(١)، وقانون سلطة الصحافة رقم لسنة١٩٣١(١)، وقانون سلطة الصحافة رقم ١٤٨ لسنة١٩٨٠(١)، بل إن بعض الدول من قرط تقديرها لهذا النوع من التعويض،وباعتبار أنه من أهم الوسائل الكفيلة بحماية شرف الناس واعتبارهم، ورد ماقد ينال تلك للصلحة من تعديات لم تكتف بمجرد النص عليه فى القوانين، وإنما نصت عليه فى دستورها، ومن ذلك، ماتقضى به المد أو التصحيح إلا فى الحالات التى شمس كرامة الشخص، أو نشر نشرات الرد أو التصحيح إلا فى الحالات التى شمس كرامة الشخص، أو نشر نشرات تتعلق به، تكون مخالفه للواقع، وماتقضى به للادة (٤٠) من دستور جمهورية يوغوسلافيا الصادر سنة ١٩٦١؛ من جواز تعديل كل خبر يذاع أو ينشر إذا تضمن مسلسا بحقوق ومصالح الافراد والمؤسسات(٥)

<sup>(</sup>١) المائة (١٢) من هذا القانون.

<sup>(</sup>٢) المائة (١٦) من هذا القانون).

<sup>(</sup>٢) المادتان (٢٢، ٢٤) من هذا القانون.

<sup>(</sup>٤) المانتان (٩، ١٠) من هذا القانون .

<sup>(°)</sup> د. فتحى بكرى ـ دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة ـ ص ١٤٦، دار النهضة العربية سنة ١٩٨٧ م .

ولاشك أن النص على حق الرد في القوانين المتعلقة بالنشر بصفة عامة، أو الدساتير في بعض الدول يبرز أهمية هذا الحق وقيمته في اصلاح الضرر الناشيء عن إساءة النشر ويتخذ تصحيح ماينشر ماسا بسمعة الأفراد أو المؤسسات، في إطار حق الرد المقرر قانونا؛ ثلاث صور هي : حق الرد، وتصحيح أخبار السلطات العامة، ونشر قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء، ونبين ذلك في مبحث أول، كما نبين في مبحث ثان؛ مضمون حق الرد والتصحيح في الفقه الاسلامي.

السفسمسسل الأول

# المبحث الاول حق الرد والتصحيح في القانون

يتخذ حق الرد والتصحيح في القانون ـ وكما سبق القول ـ ثلاث صور هي :

حق الرد، وحق تصحيح أخبار السلطات العامة، ونشر قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء، ونخصص لبيان كل صورة مطلبا.

## المطلب الآول حق الرد في القانون

يعتبر حق الرد تقييدا لإطلاق الحق في النشر والحق في الإعلام بصغة عامة، حيث إن أي حق من الحقوق ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بحدود عدم الإضرار بالغير فإذا خرج الحق عن حدوده، كان ذلك تعسفا في استعماله يستوجب التعويض العيني بالرد، من خلال ما يكفله لكل شخص من الرد على ماتنشره الصحف ويكون متصلا بشخصه أو بعمله.

ومن هنا تبدو أهمية حق الرد بالنسبة للأفراد، وبالنسبة ـ ايضا ـ لحرية الصحافة، وحق النشر بصفة عامة، فهو بالنسبة للافراد يعتبر بمثابة حق دفاع شرعى ضد ما قد ينشر في الجريدة ماسا بهم كما يؤكد حرية الصحافة ذلك أن حق الرد هو الوجه الآخر لها، فهي لاتعنى بحرية الصحفي فقط، وانما تتسع لمارسة الأفراد لحرياتهم ونشر ما يرونه دا رثاً للشبهات أو الإتهامات عنهم ، بمايؤدي الى تكوين الرأى العام على أساس سليم، ذلك أن تصحيح الأخبار وللعلومات للنشورة في الصحف يساعد على أن يحدد الرأى

العام مواقفة من الأحداث بصورة سليمة،

وقد قدر القانون المصرى أهمية حق الرد ونص عليه \_ كما سبق مكما عرفه المشرع الفرنسي ابتداء من القانون الصادر في ٢٥ مارس سنة١٨٢٧ في المادة (١١ منه)، وكذلك في سائر التشريعات اللاحقة، حتى استقر الأمر في القانون الصادر في ٢٩ يوليه سنة١٨٨١، ونبين الاحكام العامة لحق الرد في فرع أول، ثم نبين حق الرد في القانون المصرى في فرع ثان.

## الفرع الاول الاحكام العامة لحق الرد

ويقتضى بيان الأحكام العامة لحق الرد القاء الضوء على تعريفه وبيان خصائصه والطبيعة القانونية له .

## اولا : تعريف حق الرد:

لقد تعددت الآراء بصدد ایجاد تعریف لحق الرد، فعرفه جانب من الفقه بأنه : دحق كل شخص أشارت اليه صحيفة يومية أو دورية بالتحديد او بالاشارة أن يذكر الإيضاحات ، ومالديه من اعتراضات متعلقة باسباب الإشارة اليه في الجريدة(١) ٤.

ويرى آخرون ان حق الرد له وجهان : الأول : نسبى؛ وهو حق كل شخص فى التعليق على ما قد ينشر فى الجريدة، ويكون له فى ذلك مصلحة، أما الثانى: فهو مطلق وهو حق كل شخص فى التعليق على ماقد

<sup>(1)</sup> Dumas (R): Le Droit de L'information, P. P 586 ets, 1981.

<sup>(2)</sup> Biolley (G): le droit de Réponse en matiers de presse, P.23, ets, 1963.

تنشره الصحف بصرف النظر عن توافر المصلحة بالنسبة له، بينما ذهب رأى ثالث الى حق الرد يتمثل فى القدرة التى منحها القانون لكل شخص لكى يعرض رأيه فيما نشر بشأنه فى جريدة يومية أو دورية، (١).

كما عرفه جانب أخر من الفقه بأنه : حق كل شخص في التعليق بذات الصحيفة على مانشر فيها صراحة أوضمنا متصلا بشخصه أو بعمله، وذلك في اطار الشروط التي قررها القانون(٢) ، أو هو : «الحق للتاح للأفراد في الرد على مانشر في صحيفة من الصحف ضارا بمصلحته، يستوى أن تكون تلك المصلحة مادية أو أدبية(٢) ويستبين مما سبق أن حق الرد مقرر للأفراد للرد على مانشر بشأنهم أو بشأن أعمال وظائفهم في الصحف أيا كان نوعها(٤).

## المجلات العلمية لايصدق عليها مسمى الصحف:

ويلاحظ أن مفهوم الصحف وققا لما حددته المادة (٢/١) من قانون المطبوعات رقم ٢٠ لسنة١٩٣٦ يتحدد في: دكل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، وهذا التعريف يتضمن خلطا ولضحا بين الصحف وللطبوعات الأخرى التي تصدر دوريا ولكن لعلجة موضوع علمي، مثل المجلات العلمية بالكليات المختلفة ومجلة الأزهر، ومجلة منبر الاسلام، وغيرها من المجلات العلمية المختلفة التي تتضمن

<sup>(1)</sup> Blin (H): Traite du droit de la presse P. P.48 ets,1969.

<sup>(</sup>Y) د. حسين عبد الله قايد \_ حرية الصحافة \_ دراسة مقارنة في القانونين المسرى والفرنسي \_ ص ٥٢٧ ـ دار النهضة العربية سنة ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>۲) د. جابر جاد نصار ـ حرية الصحافة ـ دراسة مقارنة في ظل القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ ، دار النهضة العربية سنة ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٤) د. حسين عبد الله قايد ـ السابق ـ ص ٢٢ه .

<sup>- (</sup>٤٦٩) ---- الفصل الأول: البحث الأول ---

البحوث العلمية الحديثة، وكذلك المجلات المهنية التى تصدرها النقابات فى بعض صورها. بقصد الدفاع عن مصالحها الخاصه، كنقابة المحامين مثلا(۱)، وممايؤكد ذلك مانصت عليه لائحة الصحافة التى اقترحت بواسطة الجمعية الوطنية الفرنسية من أنه يعتبر من قبيل شركات الصحافة، وشركات نشر الصحف والمجلات، وكافة صور التعبير عن الرأى المكتوبة أيا كانت طبيعتها، أو موضوعها، التى تظهر للناس بصفة معتاده وتطرح للعامة(۲)، حيث انصح هذا القيد الأخير، الذى يفيد أن الصحافة هى التى تظهر للناس بصفة معتادة وتطرح للعامة؛ أن الصحف الوتطرح للعامة؛ وإنما تطرح للخاصة وهم المهتمون بما ينشر الجرائد، لأنها لاتطرح للعامة، وإنما تطرح للخاصة وهم المهتمون بما ينشر فيها من مسائل علمية متخصصة، وبالتالى فإنها لاتخضع لحق الرد لما ينشر فيها ، إذ هى لاتصدر بغرض تكوين رأى عام، وانما يستهدف من صدورها تعليم الناس ماينفع، أو تصحيح معلومات خاطئة لديهم، أو التنبيه لخطورة أمر معين، على دين الناس أو عقيدتهم، أوحياتهم.

كما يدل على ذلك مانصت عليه المادة (٧/٢٩) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٠ لسنة ١٠٧٥) بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، حيث نصت على أن من واجبات مجمع البحوث الإسلامية : وتتبع ماينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات، حيث افصحت تلك المادة عن واجب قانوني يلقيه القانون على عائق الأزهر الشريف، من خلال نشاط مجمع البحوث الإسلامية بما يصدره من مجلات علمية مثل مجلة الأزهر الشريف، وكذلك الكتب والبحوث الإسلامية علمية

— الفصل الأول: المبحث الأول — الفصل الأول: المبحث الأول — والفصل الأول المبحث الأول — والفصل الأول المبحث المبحث المبحث المبحث المبحث المبحث الأول المبحث الم

<sup>(</sup>١) المرجم نفسه - ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه .. ص ٤٩ وما بعدها .

السلسلة، وتعثل هذا الواجب في تتبع ماينشر متصلا بالإسلام والتراث الإسلامي بصفة عامة من بحوث ودراسات في الداخل والخارج بغرض التصحيح والتقويم والرد، فإذا ماقام المجمع بهذا الواجب من خلال كتبه، أو مجلة الأزهر الشريف، فإن مثل هذا التصحيح لايستاهل حق الرد للقرر قانونا. لأن في الرد مصادرة على ما أوجبه القانون على تلك الجهة العلمية من رد وتصحيح لمايكتب عن الإسلام.

وبناء على ذلك؛ فإن المجلات العلمية اوالمهنية لا يصدق عليها وصف الجرائد أو الصحف التي يرد عليها حق الرد المقرر في القانون.

ثانياً: خصائص حق الرد:

ويتسم حق الرد بعدة خصائص أوردها الفقه وتتمثل فيما يلى:

## (١) أنه حق عام:

من خصائص حق الرد أنه حق عام؛ ويقصد بعمومية هذا الحق أنه مقرر للناس كافة وبلا تمييز، فلا يجوز حرمان أى شخص من ممارسته بسبب اتجاهه السياسى أو عقيدته الدينية أو لونه أو جنسه، وتجد عمومية هذا الحق دعامتها في مبدأ للساواة بين الناس، ولا يشترط أن تكون الإشارة للشخص باسمه أو بمهنته، بل يكفي مجرد الإشارة إلى اللقب الذي يحمله الشخص أو لاسم مستعار له(١)، كما تعنى تلك العمومية كفالة حق الرد حتى وإن تم النشر في إطار عام، أي يتناول مشكلة عامة(١)، كما يعنى أحقية الشخص في ممارسة هذا الحق في مواجهة كل ما ينشر في الصحف أيا كان

-- (٤٧١) ---- الفصل الأول : المبحث الأول ---

<sup>(1)</sup> Biolley: Op. Cit, P.23. (٢) وما بعدها، د. حسين عبد الله قايد السابق - ص ١٧٥ وما بعدها، د. حسين عبد الله قايد السابق - ص

الشكل الذي يتخذه هذا النشر (مقالا أو خبرا أو اعلانا أو تحقيقا)(١).

بيد أن حق الرد وعموميته مرتبط بحرية النشر في الصحف، ومن ثم فإنه إذا لم تتوافر هذه الحرية يصبح الحديث عن حق الرد أمرا عديم الجدوى، وعلى ذلك فإن هناك من الصحف ما لا يتمتع بحرية النشر، ومن ثم لا تثور بشأنه مشكلة حق الرد وذلك كالجريدة الرسمية التي يقتصر النشر فيها على القوانين والقرارات التي يستلزم القانون نشرها.

## (٢) حق الرد حق مطلق:

ومن خصائص حق الرد أنه حق مطلق، ويقصد بخاصية الإطلاق؛ أن الرد يمكن أن يكون بأى الفاظ وكلمات، فيمكن أن يتضمن الرد خطبة القاها طالب الرد، أو اعلانات، أو شهادات تلقاها من الغير أو خطابات تسلمها، أو منشورات انتخابية خاصة به ردا على منشور انتخابى نشرته الجريدة مشتملا على اسمه صراحة أو ضمنا(٢).

ومع ذلك فإن هذا الإطلاق يعتريه بعض القيود، حيث يجب آلا يتضمن الرد قذفا أو سبأ للصحفى أو للغير، والا صارت الصحف ميدانا للسباب والقذف.

## (٣) أنه حق مستقل:

— القصل الأول: المبحث الأول ———— (YY) —

<sup>(</sup>۲) رياض شمس ـ حرية الرأى وجرائم الصحافة والنشر ـ ص ٢٥٦ ـ طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٤٧م، د. جابر جاد ـ ص ١٧١، د. حسين عبد الله قايد ـ ص ٥٢٥، د. فتحي بكرى ـ السابق ـ ص ١٤٩ .

التى يرد عليها أى ضرر بصاحب الرد<sup>(١)</sup>، كما لا ينفى وجود هذا الحق إمكانية تحريك الدعوى العمومية، إذا تضمن المقال للراد الرد عليه قذفا أو سبا(٢) .

## ثالثاً: طبيعة حق الرد:

وقد تعددت الآراء بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحق الرد، فذهب رأى إلى القول بأن حق الرد يعتبر بمثابة دفاع شرعى ضد النشر فى الجريدة، وقد أيدت المحكمة الادارية ب(ليون) هذا الرأى، إذ قضت بتاريخ ٢٦ يناير سنة الامان حق الرد يعد بمثابة دفاع شرعى يجد دعامته فى ضرورة الحد من التجاوز الذى تمارسه الجريدة فى الانتقادات(٢).

ونهب رأى أخر إلى أن حق الرد لا يعدو أن يكون حقا من الحقوق الشخصية وذلك لأن ممارسة هذا الحق لا تتطلب وجود خطر، فقد لا يتضمن المقال المراد الرد عليه، أى خطر على حق صاحب الرد، بل على العكس قد يتضمن منحا، ولا يشترط أن يكون الرد لمواجهة أمر حال، لأن الرد ينشر غالبا بعد نشر المقال المراد الرد عليه(٤).

والواقع أن هذين الرأيين متفقان على تقرير أصل الحق في الرد، ولكن الخلاف بينهما منحصر في صفة هذا الحق، وهل هو دفاع شرعي، أم مجرد حق شخصى ، قال بالرأى الأول جانب من الفقه(\*)، بينما رجع

<sup>(1)</sup>Andre (T): Code de la Presse, P.68,1924.

<sup>(</sup>٢) د. حسين قايد ـ السابق ـ ص ٢٦٥، د جابر جاد ـ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مشار إليه في : د، حسين قايد - ص ٢٧ه ، وراجع : د. جابر جاد - ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) د، حسين قايد السابق، د جابر جاد السابق.

<sup>(°)</sup> د. جابر جاد ـ ص ۱۷۷، وما بعدها، حيث يقرر أن هذا الرأى هو الأجدر بالتأييد، إذ حق الرد بمثابة دفاع شرعى ضد ما ينشر ويراه الشخص ماسا بمصلحته المادية ألى المعنوية، وما يقال من أن حق الرد لا يتطلب وجود خطر حيث يثبت للانسان في حالة المدح، ينافى المنطق السليم، فلا يتصور الرد في حالة المدح إلا إذا كان ستارا للنيل من ==

<sup>- (</sup>٤٧٢) - الفصل الأول: البحث الأول - البحث الأول

جانب آخر القول الثاني(١)

## رأينا في للوضوع:

ونحن نرى أن الحق فى الرد يعتبر من حقوق الشخصية التى تثبت للإنسان مثلها كمثل الحقوق التى تثبت له بصفته انسانا مثل حق التعبير عن الرأى، وحق تولى الوظائفالعامة، وحق الانتخاب وغيرها.

وأساس ذلك التوجيه: أن حق الرد هو الوجه الثانى لحرية التعبير عن الرأى أو لحق الاعلام، فحق النشر وحق الرد وجهان لعملة واحدة، هى حق النشر بحدوده للعهودة، ويما يحدد نطاقه من قيود تواثم بين للصالح المختلفة على نحو يحفظها جميعا، وإذا كان كذلك، فإنه لا يجوز أن يرد عليه التصرف أو أن يكون محلا للمعاوضة، كما لا يجوز التنازل عنه بمقابل، وذلك التوجيه في نظرنا هو الأقرب لطبيعة الحق ومضمونه.

الشخص بما يستوجب الرد، وما يقال من أن حق الرد لا يكون في مواجهة أمر حال، لو قيل أنه دفاع شرعي - لان الرد ينشر غالبا بعد نشر المقال المراد الرد عليه، فذلك غير صحيح، لان الرد لمواجهة اثر النشر، وهو ممتد بعد النشر، ويكون الرد لازما لمواجهته. (١) د. حسين قايد - ص ٧٧٥.

## الفرع الثاني

## حق الرد في القانون المصري

لقد نظم للشرع للصرى حق الرد في أول قانون اصدره سنة ١٨٨١، وفي القوانين اللاحقة على هذا القانون، وذلك حتى قانون سلطة الصحاقة رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠م، وقد نظم هذا القانون حق الرد من خلال بيان صاحب الحق في الرد، وكيفية الرد، ونشر الرد، ونبين ذلك:

## أولاً: صاحب الحق في الرد:

حددت المادة (٩ / ١) من قانون سلطة الصحافة صلحب الحق في الرد بقولها: دينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الصحيفة ...، وعلى ذلك حدد القانون صلحب الحق في الرد بذي الشأن، وتحديد نطاق حق الرد من حيث الأشخاص بذي الشأن يعني كفالة حق الرد لكل شخص له مصلحة في ذلك(١)، ويكون بذي الشأن يعني كفالة حق الرد لكل شخص له مصلحة في ذلك(١)، ويكون للشخص حق الرد ولو لم يذكر اسمه صراحة في للادة الصحيفة المنشورة في الصحيفة، وإنما يكتفي بذكر صفاته أو بياناته بالقدر الذي يسمح بتعيين هذا الشخص وتحديده(٢)، ويثبت لصاحب الشأن الحق في الرد بمجرد النشر حدودا بحدود معينة، كان يقتصر توزيع الصحيفة على إقليم معين دون أقاليم الدولة الأخرى كما يثبت هذا الحق أيضا حتى ولو تم مصادرة الصحيفة بعد توزيع بعض نسخها (٢)، وإذا أصاب من تقرر له حق الرد عارض من عوارض الأهلية أدى إلى نقصها أو انعدامها كلية فإنه في

<sup>(</sup>۱) د. جابر ـ السابق ـ ص ۱۸۰

<sup>(2)</sup> Biolley, Op. Cit, P. 24.

<sup>(</sup>٢) د. جأبر جاد - السابق .

هذه الحالة يخضع للأحكام العامة في الولاية على المال، ويكون الولى أوالوصى أو القيم ممارسة حق الرد(١)، كما أن النشر قد يمس شخصا متوفيا أو توفى قبل تمكنه من ممارسة حق الرد، وهنا يثور التسائل عن كيفية ممارسة هذا الحق، كما أن هذا الحق قد يستفيد منه الصحفى نفسه، ولذلك فأن حق الرد يستدعى بيانا لتلك الحالات:

## (أ) حق الورثة في مباشرة الرد:

إذا مس النشر شخصا ميتا أو توفى بعد النشر وقبل الرد، فإن القانون الفرنسى الصادر في ٢٩ يوليه سنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون الصادر في ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٩، يجيز للورثة حق الرد، في حالة ما إذا كانت الوقائع للنشورة تمثل سبا أو قذفا في حق مورثهم، وحدد هذا القانون الورثة الذين يحق لهم ممارسة الرد ـ صونا لذكرى مورثهم ـ وهم الأزواج، وكذلك للوصى لهم بنصيب من التركة، ويرى جانب من الفقه امتداد هذا الحق إلى الورثة من الدرجة الأولى(٢).

ولم ينص القانون المصرى على حق الورثة في ممارسة حق الرد في حالة وفاة مورثهم، ولا يعنى ذلك عدم التسليم بهذا الحق لهم، وذلك لأن ممارسة هذا الحق إنما تستند إلى القواعد العامة (٢)، وتقرير هذا الحق للورثة

<sup>(</sup>۱) د. محمود جمال الدين زكى ـ مقدمة العلوم القانونية ـ ص ۲۸۲ ـ طبعة ١٩٦١، د. عبد الفتاح عبد الباقى ـ نظرية الحق ـ ص ٨٦ وما بعدها ـ الطبعة الثانية سنة ١٩٦٥، د. حسين قايد ـ السابق ـ ص ٥٣٠ .

Biolley, Op. Cit, P.P. 32 ets . (۲) وراجع : د. حسین قاید ـ السابق ـ ص ۵۲۱ ، د. جابر جاد ـ ص ۱۸۱، (۲) د. جابر جاد ـ ص ۱۸۲ . (۲)

\_ القصل الأول: المبحث الأول \_\_

يعتبر أمرا منطقيا لأن لهم حقا في حماية ذكرى مورثهم، كما أن ما يناله من مساس بشرفه واعتباره ينالهم منه حظ وافر.

### (ب) حق الشخص المعنوى في ممارسة الرد:

الشخص المعنوى هو: دمجموعة من الأشخاص تستهدف تحقيق غرض معين، ويعترف غرض معين، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين، ويعترف لها الشارع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية، (۱)، ويترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية لمجموعة معينة من الأشخاص أن تثبت لها الشخصية القانونية، فتكون في نظر القانون شخصا متميزا عن اشخاص الأفراد الذين تتكون منهم، إذا كانت مجموعة اشخاص، وعن اشخاص القائمين على إدارتها إذا كانت مجموعة أموال، وتصير صالحة، لأن يوجه إليها خطاب القانون، وقابلة لكسب الحقوق والتحمل بالإلتزامات أسوة بالأشخاص الطبيعيين.

وبناء على ذلك فإن الشخص المعنوى كالشخص الطبيعى قد تتأثر مصالحه بما قد ينشر في الصحف، بل قد تكون الأضرار التي تلحق به في بعض الأحيان من تأثير النشر آكثر حدة من تلك التي تلحق بالشخص الطبيعي، وخاصة إذا مس النشر بمركزه المالي وأدى ذلك إلى اهتزاز ثقة العملاء فيه، ومن ثم إفلاسه(٢)، وبالتالي يكون من المنطقي أن يتقرر له حق الرد، وإذا أصاب النشر أحد للوظفين بالشخص المعنوى أو المثلين له، فإن حق الرد يكون لهذا الموظف ولا يغني رد أحدهما عن الآخر (٢)

<sup>(</sup>۱) د. جلال العدوى ـ المراكز القانونية ـ ص ۱۸۸، مؤسسة الثقافة الجامعية سنة ۱۹۸۸م وكتابنا: مبادئ فكرة الحق ـ ص ۲۰۲، وما بعدها، والمراجع المشار اليها فيه ـ الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۶م.

<sup>(</sup>۲) د. جابر جاد ـ ص ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ـ ص ١٢٨ .

ويتقرر هذا الحق للتجمعات الأخرى التى لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، إذ أن القانون يحميها من السب والقذف، وعدم وجود ممثل قانونى لها لا يعنى عدم إقرار حق الرد بالنسبة لها(١).

## (ج-) حق الصحف والصحفيين في الرد:

ويثور التساؤل عن مدى حق الصحف في الرد باعتبار أنها ليست من الأشخاص للعنوية، كما أن الصحف تستطيع أن تمارس هذا الحق على صفحاتها دون حاجة إلى إرسال الرد إلى الصحيفة التي قامت بنشر ما يمثل مساسا بها(٢).

فذهب رأى إلى التسليم للصحف بهذا الحق؛ إذا عرضت بها صحيفة أخرى في مادة صحفية منشورة(٢)، وإن كان الواقع العملي قد أثبت أن الصحف تمارس حق الرد دائما على صفحاتها، ولا تنتظر حتى يتم الرد في ذات الصحيفة التي عرضت بها، ومع ذلك فإنه لا يجب حرمان الصحف من إمكانية الاستفادة من حق الرد إذا رأت ذلك (٤).

أما بالنسبة للصحفى، فإن الرأى الراجع فى الفقه يسلم للصحفى بحق الرد مثله فى ذلك مثل أى شخص آخر، وذلك فى الحدود التى رسمها القانون، لان نشر الرد بذات الصحيفة التى مست الصحفى بنشرها؛ يحقق مصلحة الصحفى، حيث يقرأ رده من سبق أن طالعوا الكتابة بشأنه، ولأن جريدته قد لا تصل إلى أولئك القراء بالذات(°).

<sup>(</sup>۱) د. فتحی فکری ـ ص ۱۵۳ .

<sup>(</sup>۲) د. جابر جاد ـ من ۱۸۰ ، وراجع: : Biolley, Op. Cit., P. 29 ets:

<sup>(</sup>۲)د. حسین قاید \_ ص ۲۲ه .

<sup>(</sup>٤) د. جابر جاد - السابق .

<sup>(</sup>۵) د. فتحی فکری ـ ص ۱۰۶، د. ریاض شمس ـ السابق ـ ص ۲۰۰ .

<sup>—</sup> الفصل الأول: المبحث الأول — « (٤٧٨) —

وحق الصحفى فى الرد يصدق عليه نص المادة التاسعة من قانون سلطة الصحافة التى تقول: دينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره .. الغ، والصحفى بالنسبة لحق الرد على ما ينشر ماسا به يعتبر من ذوى الشأن، فينطبق عليه نص القانون، وحرمانه من هذا الحق يعتبر مخالفا لهذا القانون.

## ثانياً: كيفية الرد:

وتتحدد كيفية الرد من خلال بيان: طريقة وصول الرد إلى الصحيفة، وشكل الرد، ومضمون الرد، ونبين ذلك:

医二基酚 海绵 医二氯甲酚 医二甲酚

# (١) طريقة وصول الرد إلى الصحيفة:

لم يحدد القانون طريقة معينة لوصول الرد إلى الصحيفة، ومن ثم يمكن أن يتم الرد بكل طريقة تؤدى إلى إتصال علم الصحيفة بالرد، وذلك بأن يتم إرساله للصحيفة بالبريد، أو تسليمه للمستول باليد، أو حتى بالهاتف(١)، ويقع عبء إثبات ارسال الرد الى الصحيفة في حالة امتناعها عن النشر على من قام بالإرسال أو تسليمه باليد، أو بأى طريقة أخرى، مع مراعاة ما تنص عليه المادة (٩ / ١) من قانون سلطة الصحافة، من أنه: «يجب إرسال طلب الرد لرئيس التحرير أو المحرر المسئول ..، وذلك لتحديد مسئوليتهما عن رفض نشر الرد(٢)، وبناء على هذا النص؛ فلا يصح أن يوجه الرد إلى المحرر كاتب المقال أوالمادة الصحفية التى استوجبت الرد، وهذا الأمر مقرر في القانون الفرنسي(٢)

<sup>(</sup>۱) راجع: شريف القاضى (القاضى) - الجرائم المسحفية - جـ ۲ - ص ، ٤٧ حيث يقرران أن التصحيح يجب أن يكون مكتوبا وليس شفاهة أو عن طريق الهاتف.

### (ب) شكل الرد:

وقد تطلب القانون في شكل الرد شروطا معينة من ناحية حجم الرد وأن يكون بنفس اللغة التي نشرت بها للادة الصحفية التي اقتضت الرد، وأن يتم في لليعاد للحدد لوصول الرد إلى الصحيفة ونبين ذلك:

#### (۱) حجم الرد:

استلزم قانون سلطة الصحافة ضرورة آلا يجاوز الرد ضعف المقال المردود عليه، فإذا حدث هذا التجاوز كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر نشر للقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات للقررة(١).

ولكن كيف يتحدد حجم للقال؟، هل بالنظر إلى مجموعة، أم بحدود الفقرات والسطور التي ورد فيها ذكر صاحب الشأن؟، في للسألة رأيان:

أولهما: يرى أن حجم الرد يتحدد بحدود المقال ككل، ولا يتقيد بالفقرات أو السطور التي تناولت صلحب الرد، وحجة هذا الرأي:

- (١) أن القانون يتحدث عن المقال، وليس عن الفقرة التي تتطلب الرد
- (ب) أن الرد قد يقتضى التطرق إلى مسائل فرعية، ولكنها لازمة لايضاح موقف صلحب الشأن.
- (ج-) أن الجريدة هي التي دفعت صاحب الشأن إلى الرد بسبب ما نشرته من وقائع ومن ثم وجب عليها أن تتيح الفرصة كاملة له لايضاح وجهة فظره(٢).
  - (١) للادة ١ / ٢ من قانون سلطة المسحافة ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ م.
    - (۲) د، فتحی فکری ـ ص ۱۵۸ ، د جابر جاد ـ ص ۱۸۸ .
- الفصل الأول: المبحث الأول ———— (٤٨٠) —

ومن ثم يجب على الجريدة نشر الرد الذى لا يجاوز ضعف المقال المطلوب الرد عليه بدون مقابل، وإذا جاوز الرد ضعف المقال الأصلى، فإنه يجب على الجريدة نشره كذلك إذا دفع طالب الرد \_ قبل النشر \_ أجر المقال الزائد على أساس تعريفة الإعلانات للقررة(١).

ولا يجوز للجريدة اختصار المقال إلى الحدود القصوى بدلا من مطالبة صاحب الشأن بقيمة لجر المقال الزائد، وإن كانت بعض الجرائد تكتفى بنشر ملخص للرد(٢).

ثانيهما: يرى أنه يجب أن يتحدد حجم الرد بالفقرات أو السطور التى تناولت صلحب الرد بالإساءة(٢) وذلك لأن هذا الحجم هو ما يقضى المنطق به، فقد يكون المقال المردود عليه يتناول مسائل متفرقة على فقرات متعددة، لا توجد صلة ببعضها، وتقرير حق الرد لكل من مسته فقرة معينة بضعف المقال ككل يؤدى إلى نتائج يصعب تدارك آثارها(٤).

والرأى الأول هو الراجح فى نظرنا لأن نشر ما يمس شرف شخص آو اعتباره، يمثل فى جملته تعديا عليه يقتضى رده بما حدده القانون، وقد بدأت الجريدة بالتعدى، ومن الواجب عليها أن تتحمل ما يدفع هذا التعدى كاملا.

ويلاحظ أنه لا يدخل في حساب حجم الرد: التحيات والمقدمات التي لا تتعلق بموضوع الرد، والتوقيع والعنوان الخاص بمرسل الرد.

<sup>(</sup>۱) د. فتحی فکری ـ السابق.

<sup>(</sup>۲) مثل ما قعلت صحیفة الأهرام بتاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۹۸۷ م، حیث نشرت رد الشیخ صلاح آبو اسماعیل علی مقال للاستاذ فهمی هویدی، سبق نشره بها، حول فقهاء البنوك، وراجع: د. فتحی فكری ـ السابق ـ ص ۱۵۸ .

<sup>(</sup>۲) د. ریاض شمس ـ السابق ـ ص ۲۰۷، د. حسین کاید ـ ص ۲۶۰ .

<sup>(</sup>٤) د. جابر جاد ـ ص ،١٨٩ د. حسين فايد ـ السابق .

## (٢) لغة الرد:

كما استلزم القانون أن يكون الرد بنفس اللغة التى حرر بها المقال المردود عليه، ومن ثم فإنه إذا كان الرد محررا بلغة أخرى فإن امتناع الصحيفة عن النشر يكون امتناعا مشروعا ولا مؤاخذة على الصحيفة في هذه الحالة(١).

ويجب \_ ايضا \_ أن ينشر الرد بذات الخصائص التى نشر بها المقال المردود عليه، فإذا نشر المقال المردود عليه بخط بارز، فيتعين نشر الرد أيضا بخط بارز، وإذا اقترن نشر المقال المردود عليه بعلامات أو كان قد نشر داخل مربع، أو كان العنوان بخط أحمر فيجب أن ينشر الرد مقترنا بالخصائص التى اقترنت بنشر المقال (٢)

## (٣) مدة وصول الرد:

كما استلزم القانون أن يصل الرد إلى الصحيفة المنوط بها نشره، خلال المدة التي حددها، وقد حدد قانون سلطة الصحافة هذه المدة بستين يوما من تاريخ النشر الذي اقتضى الرد(٢)، وهي مدة تعتبر طويلة، إذ في خلالها يكون المقال قد دخل في طي النسيان، وكان يكفي أن يحدد القانون مدة عشرة أيام من تاريخ علم صاحب الشأن بالمقال الذي استوجب الرد(٤).

<sup>(</sup>۱) د. حسین قاید ـ ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) د. حسين قايد \_ ص ٥٤٥، وقارن : د. رياض شمس. السابق ، حيث يرى أنه يكفى نشر التصحيح في نفس الصفحة، ولم يقصد المشرع ذات المكان بالمعنى الحرفى.

<sup>(</sup>٢) المادة العاشرة من قانون سلطة الصحافة ١٤٨ لسنة ١٩٨٠م، ويلاحظ أن تلك المدة في القانون الفرنسي تتحدد بسنة كاملة تبدأ من تاريخ نشر المقال.

<sup>(</sup>٤) د. حسين قايد ـ ص ٣٧ه .

#### (جـ) مضمون الرد:

حق الرد المكفول للشخص إنما اقتضاه نشر بعض المواد الصحفية في الجريدة، ولذا وجب أن يتقيد هذا الرد بالمقال المردود عليه، ويمعنى آخر يجب أن تكون هناك صلة بين المقال المردود عليه والرد، وتطلب وجود مثل هذه الصلة أمر منطقى يبرره أساس حق الرد ومبرر وجوده، وقد استقر القضاء والفقه الفرنسيين على ضرورة توافر هذا الشرط(١).

وقد أكد قانون سلطة الصحافة في مصر على ضرورة توافر تلك الصلة، حيث تنص المادة العاشرة منه على أنه: «ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الصحيفة ... )

وتجدر ملاحظة أنه ليس كل ما ينشر في الصحيفة يستوجب الرد، فحق الرد مرتبط بحرية النشر، ومن ثم فلا يرد حق الرد على المناتشات البرلمانية، فهذه يكون الرد عليها موجها للبرلمان، وكذلك لا يجوز الرد على الأحكام القضائية أو نشر البلاغات الرسمية.

ويترتب على ذلك أن الصحيفة لا تكون ملتزمة بنشر الرد إذا افتقر إلى هذه الصلة بينه وبين للقال للردود عليه، ولها أن تعيده إلى صاحبه حتى يفصل الأجزاء التى تخرج عن هذا السياق.

ويجوز أن يتضمسن السرد ذكسر وقائسع أو مستندات تؤيد ما يريد صاحب الرد تأكيده أو بيانه، بشرط أن تكون هذه الوثائق وثيقة الصلة

-- (٤٨٣) ------، القصل الأول: المبحث الأول ---

<sup>(1)</sup> Biolley, Op. Cit. P. 57 ets. والأحكام المشار إليها فيه.

بموضوع الرد(١).

ثالثا: نشر الرد:

أوجب قانون سلطة الصحافة ضرورة نشر الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلامه، أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الصحيفة في نفس الكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المطلوب تصحيحه (٢).

ويبدو أن المشرع يفرق بين الصحف اليومية والدورية، سواء كانت أسبوعية أو شهرية، فالزم الصحف اليومية بنشر الرد خلال ثلاثة أيام على الأكثر أما بالنسبة للصحف الدورية، فإنها تلتزم بنشر الرد في أول عدد يصدر من الصحيفة، على أنه قد يتعذر على الصحيفة نشر الرد في أول عدد يصدر منها، وذلك لوصول هذا الرد بعد الانتهاء من تجهيزات الطباعة، وهنا يكون على الصحيفة نشر الرد في العدد التالي ولا يكون ثمة مخالفة تحسب عليها.

كما الزم القانون الصحيفة بأن تنشر الرد في نفس المكان، وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المطلوب تصحيحه، وهذا القيد على درجة كبيرة من الأهمية، إذ بدونه يمكن للصحف أن تتلاعب في نشر الرد سواء بنشره في ذيل صفحات الجريدة أو في أماكن أخرى غير منظورة من القارئ، أو نشره بحروف صغيرة.

والقانون الفرنسى؛ يميز بين نشر الرد في الأوقات العادية، ونشره في أوقات الانتخابات، ففي الأوقات العادية يجب نشر الرد في خلال ثلاثة أيام أو

— الفصل الأول: البحث الأول ———— (٤٨٤) ——

<sup>(</sup>۱) د. جابر جاد\_ ص ۱۹۰ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) د. حسين قايد \_ ص ٤٤٥ وما بعدها.

فى أول عدد يصدر من الجريدة وهو فى هذا يتفق مع القانون المصرى، أما فى أوقات الانتخابات فاستلزم القانون الفرنسى أن يتم النشر خلال أربع وعشرين ساعة بشرط أن يصل الرد الى الصحيفة قبل ست سلعات من طبعها(۱)، وهى تفرقة منطقية يجدر بالمشرع المصرى أن يأخذ بها ليحمى أعراض المرشحين من تطرف كثير من التحقيقات الصحفية والمقالات فى الصحف الحكومية أو للعارضة، حيث دلت التجارب على عدم حياد الصحف فى فترة الانتخابات(۲).

## حالات جواز امتناع الصحيفة عن الرد:

ويجوز أن تمتنع الصحيفة عن الرد في حالات حددتها المادة العاشرة من قانون سلطة الصحافة بقولها: «يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتيه:

- (أ) إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ستين يوما من تاريخ النشر الذي اقتضاه القانون.
- (ب) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
  - (ج) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها الخبر أو المقال.

والهدف من ذلك هو الحيلولة دون تكبد الجريدة مشقة ترجمة تلك الردود وقد تتعرض اثناء ترجمتها للخطأ والتحريف(٢).

<sup>(</sup>۱) د. حسین قاید ـ ص ٤٤٥، د. جابر جاد ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>۲) د. فتحی فکری ـ ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٣) د. حسين فايد .. ص ٥٤٩، شريف كامل (القاضي) .. السابق .. ص ٥٠ .

<sup>- (</sup>٤٨٥) الفصل الأول: المبحث الأول -

#### وجوب الامتناع عن نشر الرد:

كما نصت المادة العاشرة من قانون سلطة الصحافة على أنه: ويجب الامتناع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:

- (1) إذا انطوى التصحيح على المساس بمصلحة الدولة العليا: أو على مخالفة للمقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثاني من الدستور.
- (ب) إذا انطوى نشر التصحيح على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة النظام العام أو الآداب.

ويبدو من هذا النص: أنه يوجب على الصحيفة عدم نشر الرد في حالتين:

الأولى: المساس بمصلحة الدولة العليا أو مخالفة المقومات الأساسية للمجتمع كما حددها الدستور، ويلاحظ أن تلك المقومات وفقا لما وردت في الدستور تتسم بالعمومية وعدم التحديد.

الثانية: إذا انطوى نشر التصحيح على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للنظام العام أو الآداب، كأن يتضمن الرد قذفا أو سبا سواء فى المحرر الذى نشر، أوالقائمين على أمر الجريدة أو فى حق الغير، أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم، بيد أنه لا يجوز الامتناع عن نشر الرد الذى احتوى على عبارات قاسية جاءت رد فعل للمقال المردود عليه (١)، كما لا يجوز عدم نشر الرد لمجرد مساسه بالغير طالما أن الأمر لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة (٢).

— الفصل الأول: المبحث الأول — الفصل الأول: المبحث الأول — (٤٨٦) —

<sup>(</sup>۱) د. جابر جاد ص ۱۹۷، د. فتحی فکری ـ ص ۱۹۶.

<sup>(</sup>٢) د. فتحى فكرى ـ السابق، شريف كامل (القاضي) ـ السابق ـ ص ٥١ .

ولما كان القانون يتطلب نشر الرد في خلال ثلاثة أيام من تسلمه أن على الأكثر في أول عدد يظهر من الجريدة، فيجب على الصحف اليومية أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أيام من وصول الرد اليها، أما المصحف الأخرى فعليها إصدار قرارها قبل العدد التالى لتسلم الرد، ومن لللائم أن يحدد الإخطار السبب الذي دفع الجريدة إلى عدم نشر الرد،ويتيح ذلك لصاحب الشأن \_ إذا اقتنع برأى الجريدة \_ أن يرسل ردا جديدا قبل انقضاء للدة المقررة يتفادى فيه سبب الامتناع عن النشر، أما إذا خالف مرسل الرد الجريدة فيما نهبت إليه، فيمكنه الشروع في مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة تمهيدا لتحريك الدعوى الجنائية.

# الجزاء المترتب على مخالفة الصحيفة الحكام حق الرد:

تنص المادة (١١) من قانون سلطة الصحافة على أن: وكل من يخالف الحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز آلف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتلزم المحكمة الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها ذو الشأن أوبأية صيغة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن يحدث النشر خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إن كان حضوريا، أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا، وذلك بصرف النظر عن قابلية الحكم للطعن فيه.

فإذا الني الحكم بعد النشر جاز للمحرر أن ينشر منطوق حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه، ويجوز أيضا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا متنع للحرر أوالصحيفة عن تنفيذ الأمر الصادر بنشر التصحيح بأن يتم النشر على نفقة المحرر أو الصحيفة في ثلاث جرائد يحددها ذو الشأن،

كما تنص المادة (١٢) من نفس القانون على أنه: ولا تحرك الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر نو الشأن المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر التصحيح، فإذا مضت خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى للصحافة دون اتمام النشر جاز تحريك الدعوى الجنائية،

ويبدو من هذا النص: أن المشرع قيد تحريك الدعوى الجنائية بأمرين:

الأول: إخطار المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر الرد.

الثانى: انتظار خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى للصحافة دون إنعام النشر، ويبدو أن للشرع أراد بهذين القيدين تسوية النزاع بين الجريدة وصاحب الشأن بغير الطريق القضائي(١).

والغرض أن المجلس الأعلى للصحافة سيحيل الرد إلى الصحيفة لنشره إذا رأى توافر الشروط المقررة، إلا أن النص جاء خلوا من الوسائل التى تكفل للمجلس الأعلى للصحافة أداء هذا الدور، والتقارير التى يصدرها المجلس نفسه عن الممارسات الصحفية تكشف عن أن دوره اقتصر على إحالة طلبات الردود إلى الصحف، وإن هذه الأخيرة لم تهتم كثيرا بها(٢)، ويجب تدعيم دور المجلس بما يساعده على حل المشكلة بأسلوب حاسم بمضاعفة العقوبة المنصوص عليها لحماية حق الرد عن مخالفة الصحيفة لقرار المجلس بموجب

<sup>(</sup>۱) د. فتحی فکری ـ ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>۲) في هذا المعنى: د. فكرى ـ ص ١٦٧، د. حسين فايد ـ ص ٥٥٢ ،وراجع على سبيل المثال : تقرير المجلس الأعلى للصحافة عن الفترة من نوفمبر ١٩٨٧ وحتى ٢٦ / ١ / ١ / ١٩٨٨ . والتقرير الصادر عن الفترة من أول فبراير حتى نهاية أبريل سنة ١٩٨٨ م

النشر بعد تحققه من توافر شروطه(١) .

# المطلب الثاني حق تصحيح اخبار السلطات العامة

تصحيح أغبار السلطات العامة يقابل حق الرد الكفول للأفراد، وقد نصت على هذا الحق المادة ٢٣ من قانون المطبوعات رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦ بقولها: ديجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة، وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة، أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة».

وتنص المادة (١٦ / ١) من قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم ٢٣ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٠ على أنه: «مع عدم الإخلال بحق الصحفى في التعليق وابداء الرأى من وجهة النظر العامة، يجب نشر البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن السلطات العامة المختصة في أي شأن من الشئون محل النشر أوالتي تعنى الرأى العام ... .

ويبدو من هذين النصين أن بيان حق تصحيح أخبار السلطات العامة يتطلب القاء الضوء على من له حق التصحيح، وموضوع التصحيح، ونشر التصحيح، وذلك ما نود بيانه فيما يلى:

## أولاً: صاحب حق إصدار التصحيح:

قرر للشرع للصرى حق الإبلاغ وإصدار البيانات للسلطات العامة فقط

-- (٤٨٩) ---- الفصل الأول: المبحث الأول ---

<sup>(</sup>۱) د. فتحى بكرى ـ السابق، د. حسين قايد ـ السابق.

دون غيرها، يستوى أن تكون السلطة مركزية أو لا مركزية، كما يستوى أن تكون هذه السلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، ويمارس هذا الحق المثل القانونى للسلطة؛ فإذا كان البيان صادرا من محافظ، فيجب أن يصدر عن للحافظ، ولا يقبل من غيره وهذا ما دلت عليه المادة (١٦ / ١)، من اللائحة التنفيذية لقانون سلطة الصحافة(١).

وقد منح القانون الفرنسى هذا الحق لرجال السلطة العامة أيا ما كانت درجتهم، واعتبرت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر سنة ١٨٥٦ اساتذة الجامعات من عداد للوظفين العموميين رغم استقلالهم النسبى حيث يعينون بواسطة الحكومة ويتقاضون رواتبهم منها(٢).

## ثانيا: موضوع التصحيح:

وموضوع التصحيح في القانون للصرى ينصرف إلى بلاغات السلطة العامة عن حوادث معينة كبيان وزارة الداخلية عن اغتيال شخصية هامة، أو تصحيح ما نشر بشأن أعمال موظف عام، أو أي بلاغ من السلطة العامة في شأن من الشئون محل النشر، ولم يقيد للشرع للصرى التصحيح بعدد معين من السطور، أو بموضوع معين، ويكون نشره بالمجان، في المكان للخصص للأخبار الهامة، وفي أول عدد يصدر بعد وصوله للجريدة (٢).

- (۱) د. حسين قايد ـ ص ٥٥٥، جابر جاد ـ ص ٢٠١، وحسبما تقضى به المادة ٢٣ من قانون المطبوعات، قإن وزارة الداخلية هي التي ترسل التصحيح، ومن ثم ذهب الفقه إلى أن أي جهة غيرها لا تستطيع أن ترسل التصحيح مباشرة إلى الصحف، وأي جهة تريد نشر تصحيح عليها أن ترسله أولا إلى وزارة الداخلية لتقوم بدورها بإرساله إلى الصحف، وقد أعطت المادة ١٦ / ١ من اللائحة التنفيذية لقانون سلطة الصحافة هذا الحق لجميع السلطات العامة، وراجع: د. رياض شمس ـ ص ١٧٤.
- Biolley, Op. Cit, P. 91 ets. (Y)
- (٢) في القانون الفرنسي يقتصر التصحيح على ما نشر غير صحيح متعلقا باعمال احد رجال السلطة أما ما يمس رجل السلطة، فإنه يكون له حق الرد، شانه في ذلك شان السابق ـ ص .Biolley۹۲ سائر الافراد راجع:

ويجب آلا يتضمن التصحيح ما يخالف القانون أو الآداب العامة.

ويبدو من مطالعة اللائحة التنفيذية أن موضوع التصحيح قد يكون أحد أمرين:

أولهما: البلاغات أو البيانات التي تهم الرأى العام أو تتعلق بالمسلحة العامة:

وهى البيانات التى تتصل بنشاط الحكومة، وتتعلق بالمصلحة العامة(١)، وتهم الرأى العام فى نفس الوقت، وذلك كاخبار الحرب والسلم، أو موقف الحكومة من مشكلة عامة، طارئة أو مزمنة، كالتعليم أو الاسكان أو السيول أو الزلازل أو توابعها.

## ثانيهما: بيانات تتعلق بما سبق نشره بالجريدة:

وهذه البيانات لا يشترط فيها أن تكون متعلقة بالمصلحة العامة أو تهم الرأى العام، وإنما يكفى أن تكون الصحيفة قد تناولت بالنشر هذه المسائل؛ وترى السلطة العامة أن هذا النشر لم يكن دقيقا أو كان خاطئا فترسل للجريدة تصحيحا تكون ملزمة بنشره.

## ثالثًا: نشِر التصحيح:

أوجب القانون نشر البلاغ فى أول عدد يصدر من الجريدة إذا أمكن ذلك، فإذا وصل البيان بعد بداية طبع العدد فقد يصعب على الجريدة ذلك، ومن ثم لا تترتب عليها أية مسئولية إن هى أجلته إلى العدد التالى.

للأخبار الهامة، أو ما يعرف بباب أخبار الدولة، فلا يجوز نشر البيان في الصفحة الأخيرة أو في مكان غير هام من الجريدة ويجب أن يكون النشر بحروف مقروءة. فلا يجوز النشر بحروف صفيرة جدا، أو متأكلة، وتنشر هذه البلاغات من غير مقابل بصرف النظر عن حجمها، مما حدا بجانب من الفقه أن يعتبر ذلك نوعا من تسخير الجريدة لنشر ما يريد النظام إبرازه وإن لم يكن تصحيحا لما نشر(۱).

## رابعاً: جزاء الامتناع عن نشر التصحيح:

لم ينص المسرع المصرى على جزاء يبوقعه على الصحيفة فى حالة امتناعها عن نشر التصحيح(٢)، وعدم نص المشرع المصرى على جزاء الامتناع عن نشر التصحيح ليس مبعثه التفريط فى ذلك الحق، وإنما مرده إلى عدم تصور المشرع رفض الصحف للنشر البلاغات الرسمية للسلطة مع تبعيتها له وأخذ المعونات منه(٢).

وإذا رأت السلطة العامة إن نشر التصحيح ضروريا لما نشر، وكان ماسا بالغير في نفس الوقت فإن نشر البلاغ الرسمي الصادر من السلطات العامة لا يمنع من نشر حق الرد بالنسبة للأفراد، ذلك أن حق الرد مستقل عن حق التصحيح(1).

<sup>(</sup>۱) د. ریاض شمس ـ ص ۱۷۲، د. فتحی فکری ـ ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>۲) د. فتحی فکری ـ ص ۱٦١ .

<sup>(</sup>۲) د جابر جاد ـ ص ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٤) د. رياض شمس ـ ص ۲۷۸ .

<sup>-</sup> القصل الأول: المبحث الأول ----- (٤٩٢) ---

## المطلب الثالث

# نشر قرارات النيابة العامة واحكام القضاء

تعمد الصحف إلى تناول الحوادث والقضايا التى تهم الرأى العام بالنشر المسهب، ويترجم الإهتمام بمثل هذه القضايا نشر المعلومات التى استطاعت الجريدة التوصل اليها حول ملابسات هذه الحوادث، وأراء بعض علماء النفس أو الاجتماع حول الواقعة، وقد يصل الأمر إلى استطلاع وجهة نظر رجال القانون إذا كانت المسألة محل جدل ولم تحسم بعد، وتميل الصحف إلى ابراز مثل هذه الأخبار بعناوين مثيرة وفي الصفحات الأولى، ومن المعتاد اتجاه بعض الصحف إلى المبالغة والتجسيم لزيادة توزيعها ومضاعفة الإقبال عليها.

ولو ترك الأمر للصحف لاقتصر النشر على الأخبار التى تشبع نهم الرأى العام في مطالعة الحوادث المثيرة، ولن تلقى القرارات أو الأحكام التى تبرىء الأشخاص مما نسب اليهم أدنى عناية والرأى العام الذى عرف بقرار الإتهام دون قرار البراءة لن يرحم أصحاب الشأن من شكوكه وانتقادات، وحتى في حالة الإدانة، فإن المصلحة لا تنعدم في جانب من تناوله النشر في إعلام الرأى العام بالحكم الذى قد يوضع مبالغة الصحف في تصوير المحقيقة(١).

ولهذا فرض القانون على الصحف نشر منطوق الأحكام أو القرارات التى تصدر فيما تناولته بالنشر اثناء التحقيق أو المحاكمة، وذلك فى للادة (٨) من قانون سلطة الصحافة ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ حيث تقول: «تلتزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة، وكذلك بنشر منطوق الأحكام أوالقرارات التى (١) د. فتحى فكرى - ص ١٧١.

<sup>-- (</sup>٤٩٢) ---- الفصل الأول: المبحث الأول ---

تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر اثناء التحقيق اوالمحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها، وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة،

وبناء على هذا النص فأن الصحيفة تلتزم بنشر أمرين:

أولهما: قرارات النيابة العامة الصادرة في قضايا تناولتها الصحيفة بالنشر:

متى وقعت الجريمة فإن النيابة العامة تباشر اجراءات الإتهام كما حددها القانون، وبعد ذلك تباشر سلطتها فى التصرف بشأن الإتهام، ويتخذ هذا التصرف أحد شكلين: إما عدم توجيه الاتهام، وذلك من خلال الأمر بحفظ الأوراق، أو توجيه الإتهام، ويقتضى ذلك تحريك الدعوى الجنائية إما باتخاذ أحد اجراءات التحقيق، أو رفعها مباشرة إلى المحكمة(١)، وعلى الصحف التى تابعت أخبار هذا التحقيق، نشر قرار النيابة العامة أو غيرها من سلطات التحقيق.

ومصلحة من تناوله التحقيق في نشر الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه جلية، فمن حقه أن يعرف القراء الذي طالعوا أخبار أتهامه، أن سلطة التحقيق لم تر ما يستوجب للؤاخذة، ويساعد ذلك صاحب الشأن على استرجاع ثقة المجتمع فيه وإزالة ما علق بسمعته من شوائب، ويجب على الصحف التي تتعرض للتحقيقات الجنائية أن تنشر البيانات التي تصدرها النيابة العامة، وللصلحة في نشر هذه البيانات هي عين المصلحة في نشر المالات التحقيق. (٢).

<sup>(</sup>۱) للرجع نفسه ـ ص ۱۷۲، د. جابر جاد ـ ص ۲۰۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) د. فتحی فکری ــ ص ۱۷۳ .

## ثانيهما: نشر أحكام المحاكم:

إذا تابعت الصحيفة المحاكمة في إحدى القضايا، كان لزاما عليها نشر الحكم الصادر في نهايتها، والأحكام في المسائل الجنائية تصدر بالبراءة والإدانة، وفي الحالتين للمحكوم عليه مصلحة في نشر الحكم، وإذا كانت المصلحة في نشر أحكام البراءة واضحة، فإن نشر قرارات الإدانة لا يخلو كذلك من مصلحة، فإلزام الصحف بنشر أحكام الإدانة لا يقصد به فقط أن يدرك الأفراد أن كل مخالفة للتشريع القائم يتبعها جزاء، وإنما \_ أيضا \_ يدرك الأفراد أن كل مخالفة للتشريع القائم يتبعها جزاء، وإنما \_ أيضا \_ أيضاح حقيقة موقف المحكوم عليه، فقد تستبعد بعض الوقائع للنسوية إليه أو يشير الحكم إلى بعض الأعذار المخفقة التي ألماطت به، كما أن هناك جزاءات لا تمس حرية المحكوم عليه كالغرامة، أو إيقاف تنفيذ العقوية ولصاحب الشأن مصلحة مؤكدة في أن يقف الرأى العام على هذه الأمور(١).

كما يجب نشر ملخص أسباب الحفظ أو الحكم بالبراءة في القضايا التي سبق أن تناولها النشر.

ويتساءل جانب من الفقه حول نشر ملخص لأسباب الأمر بالاوجه لإقامة الدعوى، ذلك أن المشرع الزم الصحف بنشر موجز كاف لأسباب الأمر بالحفظ، أو الحكم بالبراءة دون إشارة إلى وضع الأمر بالنسبة لموضوع التساؤل.

والرأى الراجح: يذهب إلى ضرورة نشر ملخص لأسباب الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى، ذلك أن هذا الأمر يتفق مع قرار الحفظ في النتيجة، وهي عدم إحالة الواقعة إلى المحكمة، كما أن أسباب القرارين تكاد تكون

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه.

الفصل الأول: البحث الأول ----

متطابقة، ومن مصلحة صلحب الشأن أن يقف الجمهور على سبب الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى، لاختلاف وقع هذه الأسباب لدى الرأى العام(١).

وإذا صدر الحكم بالبراءة يكون ولجبا على الصحيفة أن تنشر موجزا كافيا للأسباب التى يقوم عليها الحكم، وذلك توضيحا لموقف المتهم فى الدعوى، ولابراز مدى ما يكون قد صاحب النشر عنها من تهويل ومبالغة (٢).

<sup>(</sup>۱) د. فتحی فکری ـ س ۱۷٤ .

<sup>(</sup>۲) د. جابر جاد۔ ص ۲۰۸.

# المبحث الثاني حق الرد أو التصحيح في الفقه الاسلامي

وحق الرد أو التصحيح يعتبر نوعا من انواع التعويض العيني عن سوء النشر في الفقه الإسلامي، حيث لا تمنع أدلته التفصيليه أو قواعده الكلية ازالة الضرر الناشيء عن التعسف في استعمال حق النشر بمثله، أو عن طريق نفي ما اثبته المعتدى بقوله المعلن، أو خطه المنشور مما ينطوى على مساس بالمعتدى عليه في شرفه واعتباره أو سمعته، وليكون النفي الأخير من المعتدى ماحيا لما اثبته من قول أو فعل يكون قد أتى على تلك الصلحة بالتعدى والاساءة.

وإذا كان التعويض العينى يتمثل فى محو آثار النشر السيىء بمثله، فإن هذا ما تؤيده ظواهر النصوص القرآنية، فقد قال الله تعالى: وفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، (١)، وقال تعالى: ورجزاء سيئة سيئة مثلها، (٢)، وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، (٢)، وفى موضوع النشر يقول الله تعالى: ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، (١)، حيث أباح الله عز وجل لمن ظلم من سوء القول أن يجهر بمثل ما وقع عليه من ظلم، وهذه الآية تعتبر أبلغ دليل على جواز التعويض العينى عن سوء النشر، وذلك عن طريق رد الظلم بمثله وتفنيد ما قيل فى حق المجنى عليه بتكذيبه وبيان ما فيه من كذب وإغاليط، وهذا هو معنى الرد.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ أية ١٩٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة الشوري ـ كية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ـ آية ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء\_ آية ١٤٨.

### الأصل عينية التعويض في الفقه الإسلامي:

وقد دلت الآيات السابقة رغيرها على أن التعويض العينى أصل فى التشريع الاسلامى بالنسبة للاضرار الناشئة عن سوء النشر، والاضرار الأخرى مادية كانت أو أدبية (۱)، حيث يكون تعويض التعدى بمثله فى جميع الحالات بدلالة ما سبق من الآيات، وبقوله: وولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم)(۲).

بيد أنه إذا كان الأصل هو عينية التعويض في جميع الأضرار، إلا أن السنة النبوية قد خصصت هذا العموم بما قررته من التضمين بالمثل، وليس اتلاف النظير في الضرر المالي، وذلك بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد غرم إحدى زوجاته عندما كسرت إناء لصاحبتها: إناء مثله، وقال: «إناء بإناء» (أ)، ولا شك أن هذا في الأموال أصلح للجهتين، لان المعتدى عليه إذا أخذ مثل ماله أو قيمته، صار كأنه لم يغت عليه شيىء، لأنه قد استفاد بما أخذه عوضا عن ماله، أما إذا تمكن من مقابلة الإتلاف، بإتلاف مثله، كان ذلك زيادة في إضاعة المال وتوسيعا للضرر بلا فائدة، والمعتدى يستوى عنده إتلاف ماله أو إعطاؤه للمجنى عليه لجبر الضرر الواقع عليه (3).

ولما كانت مقابلة الإتلاف بمثله مفسدة فى المال، لا تجنى من ورائها (١) راجع فى هذا المعنى : كتابنا الضرر الأدبى ومدى ضمانه فى الفقه الاسلامى والقانون \_ دراسة مقارنة \_ ص ٢٠١ وما بعدها \_ دار النهضة العربية سنة ١٩٩٠ م. (٢) سورة الشورى \_ الآيتان ٢٠٤١ .

- (۲) المنذرى \_ مختصر سنن أبى داود \_ جـ٥ \_ ص ٢٠١، حديث رقم ٣٤٢٤، مطبوع مع معالم السنن للخطابي \_ نفس المكان، والحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد.
- (٤) في هذا المعنى : رسالة سليمان محمد أحمد ضمان المتلفات في الفقه الاسلامي ص ٥٦٥ ، وراجع كتابنا : السابق ص ٤٠١ وما بعدها.

فائدة فقد عدل عن الإتلاف في المال الى التعويض عنه بمثله، لكن المعنى في الإضرار غير المالبة، ومنها الضرر الناشيء عن سوء النشر مختلف، لأنها تقوم على التشفى وإلاهم النفسى الذي لا يصلح فيه غير أن يذوق المعتدى من الم التعدى مثل ما فعل بالمعتدى عليه، حيث بذهب الفل من النفوس والغيظ من الصدور، ومن ثم بقى هذا الأصل في التعويض عن الأضرار غير المالبة، ولعل في جُواز رد التعدى الذي يتخذ شكل السب وغيره مما ورد بشأنه قول الله تعالى: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾(١)، أقول: لعل في رد التعدى بمثله في تلك الحاله ما يدل على هذا المعنى، حيث دل هذا القول الكريم، على أن من يرد الإساءة بمثلها انتصارا لما وقع عليه من ظلم لا سبيل عليه، إنما السبيل على البادئ الطالم، الذي يعتدى على عرض الناس وشرفهم بغيا بغير حق(١).

# صور التعويض العيني الناشيء عن سوء النشر:

ويتخذ التعويض العينى الناشىء عن سوء النشر صورة التكذيب الصادر من الجانى، لما بدر منه من سوء فى حق من اعتدى عليه بالنشر، وقد يتخذ صورة التحلل من ربقة الفعل عن طريق طلب صفح المعتدى عليه، ونبين ذلك:

## أولاً: تكذيب للعندى بالنشر لما كتبه:

إذا اعتدى على عرض انسان وشرفه بسوء النشر كان نسب المعتدى الى المعتدى عليه ما يمس سمعته أو ينال من شرفه بنسبة أمور مشيئة اليه، يكون من المهم بالنسبة للمعتدى عليه، أن يمحى ذلك السوء بالتكذيب ممن قاله، وبدهى أن هذا التعويض العينى لن يكون له محل في حالة ارتكاب مورة النحل - الآبة ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) في هذا المعنى : كتابنا السابق - ص ٤٠٢، و المراجع المشار اليها فيه.

<sup>-- (</sup>٤٩٩) --- الفصل الأول: المُبحث الثاني ---

جريمة القذف التامة الأركان، إذ ستكون في تلك الحالة سببا لإقامة حد القذف على الفاعل، أما إذا لم يجب الحد لفوات شرط من شروطه أو كان الرمى بغير الزنا مما يؤثر في سمعة المرء وينال من شرفه وكرامته، فإنه يكون قد ارتكب ما يوجب عقابا تعزيريا يكون من الملائم معه التعويض العيني بالتكذيب، لأن نسبة الأمور المشيئة إلى شخص معين، تجعل الناس في حيرة من أمره وسيكونون بعد سماع ما قيل عنه بين مصدق ومكذب، فتعزير المعتدى بالزامه يعمل تكذيب لما قاله في حقه، يكون ذلك مما يلائم مقتضى السياسة التشريعية.

#### دليل التعويض العينى بالتكذيب:

ومما يدل على أن التعويض العينى بتكذيب المعتدى لما قاله جهرا بالسوء فى حق المعتدى عليه، بالنيل من شرفه بما لا يرقى لإقامة الحد عليه ما رواه عبد الرازق، أن عمرو بن العاص، وهو أمير مصر، قال لرجل: يا منافق، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إن أقام عليك البيئة جلدتك سبعين، وقد ثبتت التهمة على عمرو بن العاص بشهادة الشهود واعترافه، قامكن عمرو الرجل من نفسه فعفا عنه، وفى رواية أن عمر بن الخطاب قال لعمرو: اكذب نفسك على المنبر ففعل (١).

### ووجه الدلالة في هذا الأثر على الطلوب:

آن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قد أمر عمرو بن العاص أن يكذب نفسه بما نسبه إلى المعتدى عليه من وصف النفاق الذي ينال من شرف من ينسب اليه واعتباره، ويزرى به عند قومه، والتكذيب يعتبر نوعا من أنواع (١) فقه عمر بن الخطاب ـ للدكتور رويعي الرحيلي ـ جـ ١ ـ ص ٢٤٠، نقلا عن كنز العمال ـ جـ ٢ ـ ص ٢٠٠٠ .

التعويض العينى ورد فى فعل ينال من الشرف والاعتبار، وهو يدل على مشروعية التعويض العينى بالرد عن سوء النشر، وقد أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه ـ أن يتم التكذيب على للنبر ليكون فى ذلك نوعا من الإعلان أوالنشر أو الإذاعة على الكافة، يمسح معنى الضرر عن المجنى عليه بعد أن تغشت آثار الآهانة عندهم، وليكون فى تكذيب عمرو بن العاص لنفسه على الملأ الذين يخشى نفرتهم من المجنى عليه، تعويض عينى يمسح آثار الضرر؛ يشبه الرد الصحفى، أو التكذيب لما تنشره الصحف على الكافة.

# ثانياً: استحلال الجنى عليه من الإهانة:

وقد يكون من أنواع التعويض العينى عما يلحق الضرر بالشرف والاعتبار: استحلال الجانى للمجنى عليه، بأن يطلب منه أن يصفح عنه ويسلمحه فيما بدر منه من سوء في حقه، سواء كأن ذلك في حضرته أو غيبته، في علانية أو غيرها.

والتحلل من المعتدى عليه في جرائم الشرف والاعتبار واجب، يدل على وجوبه ما أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة مرفوعا، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من كان عنده مظلمة لأخيه في عرضه، أو شيىء، فليتحلله منه اليوم قبل آلا يكون له دينار ولا درهم ...)(١)، الحديث، وهو يدل على وجوب الاستحلال وان لم يكن المعتدى عليه قد علم، والاستحلال نوع من الاعتذار الذي ينطوى على معنى التكذيب لما اعتدى به على عرض المسلم، فهو أشبه بنوع من التعويض العيني.

وفي مشروعية التعزير بسبب ارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في

<sup>(</sup>١) سبل السلام ـ للصنعاني ـ جـ٤ ـ ص ٤٠٠ .

<sup>-- (</sup>٥٠١) ----- الفصل الأول: للبحث الثاني ---

الشرع، سواء كانت الجناية على حق لله أو للعبد، بأن يؤذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل الصدق والكذب، بأن قال له: يا خبيث، أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا أكل الربا ونحو ذلك فإنه يعرر؛ لما تتضمنه تلك العبارات من نسبة ما يشين إليه<sup>(۱)</sup>، ولهذا ورد التعزير على الهجاء فيما أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى: أن عمر وعثمان - رضى الله عنهما - كانا يعاقبان على الهجاء (<sup>۲)</sup>، وأخرج البيهقى أن عليا - رضى الله عنه - قال فى الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق، قال : ليس عليه حد معلوم، يعزره الوالى بما رأى<sup>(۲)</sup>.

## التعويض العيني يستوعب حق الرد في القانون:

والتعويض العينى يستوعب حق الرد فى القانون على نحو ما تقررت الحكامه، إذ أن تلك الأحكام مع تعددها وتنوعها لا تعدو أن تكون تطبيقا للتعويض العينى الذى تقررت مشروعيته بما سبق من أدلة فى الكتاب والسنة، وإذا كان التعويض العينى مشروعا فى الجملة، فإن حق الرد يمكن أن يكون تطبيقا لهذا التعويض، حيث لا تتابى أحكامه على المشروعية، إذ هى لا تتنافى مع الأحكام العامة للتعويض العينى المقرر شرعا على نحو ما سبق.

\_ الفصل الأول: المبحث الثاني \_\_\_\_\_ (٥٠٢) \_\_\_

<sup>(</sup>۱) راجع: بدائع الصنائع للكاساني - جـ٧ - ص ٦٣، والبحر الرائق - لابن نجيم - جـ٨ - ص ٢٤٠ ـ طبعة الحلبي سنة ١٣٢٤ هـ ، وتكملة الجموع - جـ١٨ - ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى - للبيهقى - جـ٧ - ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه .

# الفصل الثاني

التسعويض النقدى للضرر الناشئ عن اساءة النشر في الفسقهين الاسلامي والوضعي.

نعالج مسادل هذا الفصل في مبحثين

نخصص اولهما: لبيان التعويض النقدى لضرر سوء النشر في القانون،

ونخصص ثانيهما: لبيانه في الفقه الاسلامي.

### المبحث الأول

## التعويض النقدي للضرر الناشيءعن إساءة النشرفي القانون

يعتبر التعويض النقدى أحد نوعى التعويض التى يجب ان يحكم بها للمضرور من سوء النشر، ذلك أن الضرر الناشئ بالتعويض عن سوء النشر اذا لم يمكن جبره بما يزيل آثاره السيئة من نفوس الناس بالتعويض العينى، فإن التعويض بمقابل لهذا الضرر خاصة رذا كان ذلك المقابل نقديا بيمكن ان يجبره ويمسح من نفس المعتدى عليه أثر الألم الذى حل به، حيث لا يخفى على أحد مدى ما يحدثه المال فى نفس من يتقرر له من جبر خاطره، وإرضاء نفسه، وريما يكون تقدير الضرر بالنقود فى حالة الأضرار الناشئة عن سوء النشر أمرا صعبا باعتبار أنه ينال من حق ادبى للمعتدى عليه، وهو مما يصعب تقديره بالمال، لكن هذا لايمنع ان للتعويض بالمال أثرا كبيرا فى تخفيف آلم التعدى على شرف الانسان واعتباره، مع إمكان حصول التقدير التقريبي بين الضرر والتعويض النقدى. (١)

والأصل أنه في حالة عدم الإتفاق على مقدار التعويض او بقى القانون عليه (٢)، فإن المبدأ الذي يحكم مقدار التعويض يتمثل في أنه يجب أن يكون مساويا لقيمة الضرر المباشر، فلا ينقص عنها ولا يزيد، ويبدو أن المراد بالمساواة هنا هي المساواة التقريبية، وإلا فإن تعويض الضرر على نحو المساواة الكاملة يعد أمرا بعيد الإحتمال، إن المقصد من التعويض هو جبر الضرر كله بحيث يتحمل المعتدى نتائج التعدى، ومن المعروف أن الأضرار

<sup>(</sup>۱) د. عبد الحي حجازي - مذكرات في نظرية الحق - حي ،٤٥ طبعة ١٩٥١م.

<sup>(</sup>Y) د. حسين عامر - التعسف في استعمال الحقوق - السابق - حي ٦٤٢ وما بعدها. حيث يبين وسيلتي التقدير الإتفاقي والقانوني.

تختلف فيما بينها في يسر تقويمها، فالأضرار الأدبية تنطوى على صعوبة بالغة في تقدير التعويض عنها، وهو ما يجعل التعويض المسارى على نحو كامل في مجال التطبيق العملى أمرا فوق طاقة المحاكم والهيئات القضائية، اذ كيف يتسنى لقاضى أو خبير أو عدد منهم، أن يصل إلى تقويم عادل للألام النفسية التي حدثت نتيجة عدوان المسئول عن النشر السيئ، مع حساب تأثير هذا العدوان، وهذه الآلام على عمل المتضرر وحياته، ثم كيف يمكن جبر تلك الآلام النفسية، مع أن العودة بالمتضرر من النشر إلى الحالة التي كأن عليها قبل حدوث الضرر أمرا غير مسلم به على إطلاقه، إن ذلك كله يعنى وجوب صرف معنى التعويض إلى معناه التقريبي، وليس إلى المساواة المطلقة بينه وبين الضرر (۱))

فى إطار هذا المعنى يجب أن يقدر القاضى التعويض تقديرا يكفى لجبر الضرر، وإعادة المضرور الى حالة مثل حالته التى كان عليها قبل حدوث النشر الضار بشرفه واعتباره، على أن يقترن هذا التقدير ببيان عناصر الضرن ومؤدى ذلك أن يقدر التعويض بقيمة الضرر كما آل اليه وقت الحكم بحسب ما إذا كان قد تفاقم أو تناقص، ويحسب ما يتكلف جبره فى ذلك الوقت (٢).

وقد نبهت محكمة النقض على ذلك في حكم لها جاء فيه : إن الضرر إذا

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى، كتابنا : الضرر الأدبي – السابق – حي ٢٦١

<sup>(</sup>۲) د. محمد كامل مرسى – فى الالتزام – جـ۲ – فقرة ۹۸، طبعة ۱۹۰٥، د. سليمان مرقس – الفعل الضار – ص٤٥٠ – طبعة ١٩٨٨ د. احمد سلامه – مذكرات فى نظرية الالتزام – فقرة ١٩٥٥، طبعة ١٩٨١م د. عبد الحى حجازى – النظرية العامة للالتزام – الالتزام – ص١٩٥٠ مكتبة نهضة مصر بالفجالة سنه ١٩٥٤، والوسيط جـ٢ مصادر الالتزام – ص١٩٥٠ د. عبد المنعم فرج الصدة – مصادر الالتزام – ص٢٥٠ د. عبد المنعم فرج الصدة – مصادر الالتزام – ص٢٠٠ د. عبد النظرية العامة للالتزام – المصادر غير الادارية – ص٢٥، د. عبد الماك سعود.

كان متغيرا تعين على القاضى عند الحكم بالتعويض، النظر فى هذا الضرد لا كما كان عندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكم، مسراعيا التغير فى الضرد ذاته من زيادة راجع أصلها الى خطأ للسئول، أو نقص كائنا ما كان سببه، ومراعيا كذلك التغير فى قيمة الضرد بارتفاع ثمن النقد أو انخفاضه، وزيادة اسعار المواد اللازمة الاصلاح الضرد أو نقصها ....، ثم تقول المحكمة : وهذا النظر فى جملته مؤيدة بالمادة ( ١٩٣ مرافعات ) فيما تجيزه من إضافة التعويض المستجد من تاريخ الحكم الابتدائى الى التعويض الأصلى، استثناء من القاعدة التي تعنع من قبول طلبات جديدة لأول مرة فى الاستئناف (١))

ويدخل هذا التقدير في سلطة قاضي للوضوع دون معقب عليه من محكمة النقض، إلا إذا بني على اسباب غير سائغة، ويجوز للقاضي أن يحكم بتعويض مؤقت عند عدم تبينه مدى الضرر للستقبل قبل تحققه، ويكون للمضرور الحق في استكماله بعد تحقق زيادة الضرن وفقالما تنص عليه المادة (١٧٠ مدني)، وكذلك الأمر إذا طلب للضرور الحكم له بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ

<sup>(</sup>۱) حكم محكمة النقض في ۱۷ ابريل سنه ۱۹۶۷، مشار اليه: في حسين وعبد الرحيم عامر – المسئولية المنية – حي ۱۲٥ وما بعدها، ويلاحظ ان ربط التعويض بارتفاع ثمن النقد أوانخفاضه، وبزيادة اسعار المواد اللازمة لإصلاح الفضري هو الذي الجأ المحاكم الفرنسية حتى تضمن استمرار التعادل بين المضرر والتعويض – ان تربط الايراد المرتب بمقياس اسعار المعيشة، بحيث يرتفع مقدار الإيراد المرتب مع ارتفاع معدل الأسعار، في هذا المعنى : د. سليمان مرقس – الفعل الضار – ص ٤٥، هامش (٢٨٧)، د. جميل الشرقاري – النظريه العامة للالتزام – حدا – ص ٢٦٨، طبعة (٢٨٧)، د. اسماعيل غانم – احكام الالتزام – ص ١١٤ – مكتبة عبد الله وهبه سنة ١٩٧٨)، د. اسماعيل غانم – احكام الالتزام – ص ١١٤ – مكتبة عبد الله وهبه سنة ١٩٦٧،

بحقب في التعويض الكامل<sup>(١)</sup>.

وكما لا يجوز أن يكون مقدار التعويض أقل من قيمة الضرر كذلك لا يجوز أن يفيد للضرور من الفعل الضار تعويضا أكثر مما يلزم لجبر الضرر، أو يجعله في حال خير من الحال التي كان عليها قبله، كما هو مقرر من عدم جواز إثراء للضرور على حساب المسئول (٢).

#### الظروف التى ينبغى مراعاتها فى تقدير التعويض:

وهناك ظروف تؤثر فى تقدير التعويض عن أضرار النشر السيئ وملابسات تصاحب حصول ذلك التقدير، وذلك أنه رغم ما تنص عليه الفاظ القانون وما استقر عليه الفقه التقليدى من أن التعويض يجب أن يكون كاملا، إلا أن القضاء استنادا منه الى سلطته المطلقة فى التقدير دون رقابة من محكمة النقض، يتجه مع ذلك الى جبر الضرر بتعويض عادل، وليس بتعويض كامل، وذلك من خلال مراعاة الظروف لللابسة مثل:

#### أولا: الاعتداد بدرجة الخطأ:

من الأمور التى لا يمكن إغفالها فى مجال تقدير التعويض عن مضار النشر السيئ، درجة الخطأ، حيث يعتد بها فى تقدير التعويض، فإذا كان الخطأ بسيطا فإن المحكمة تعتبره من عوامل التخفيف فى تقدير التعويض، رغم انكار الفقه لهذا المسلك الذى ينطوى على محاباة المسئول على حساب

<sup>(</sup>١) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٥٤٥، والأحكام المشار اليها فيه.

<sup>(</sup>٢) الوسيط للسنهوري - السابق ص ٩٧٢، د. سليمان مرقس - السابق ص ٤٦ه

د. أحمد حشمت أبو ستيت – السابق – ص ٤٦٠، د. عبد المنعم فرج الصده – السابق، د عبد الحى حجازى – السابق – ص ٥٠٩، د. أنور سلطان – مصادر الالتزام في القانونين المصرى واللبناني – ص ٢٥٩، دار النهضة العربية سنه ١٩٨٢،

للضرر بسبب عدم جسامة الخطأ، حيث يحرم من جزء من التعويض لسبب لايد فيه، ومع ذلك فإن الفقه في مجمله الإعتمال إلا التسليم به، وخاصة في مجال التعويض عن الأضرار الأدبية الناشئة عن سوء النشر، ومن ثم ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض، مدى انتشار الوسيلة الإعلامية التي تم عن طريقها التعدى على الشرف والاعتبار من خلال سوء استعمال حق النشر (۱).

وفى هذا يقول الدكتور انور سلطان: إنه وان كانت القاعدة القانونية عند تقدير التعويض هى عدم الاعتداد بجسامة الخطأ لأن للسئولية للدنية لا يقصد بها معاقبة المسئول. بل تعويض للضرور، الا أنه من الناحية العملية، ونزولا على مقتضيات العدالة، يدخل القضاء فى حسابه عادة عند تقدير التعويض درجة جسامة الخطأ الواقع من المسئول، ومع ذلك فهناك حالة يعتد فيها بجسامة الخطأ، وهى حالة تعدد المسئولين.

فاذا تعدد للسئولون عن الضرر، وكان من بينهم المضرور، جاز توزيع المسئولية فيما بينهم بحسب جسامة الخطر الواقع من كل منهم

( المادتان ١٩٦٦ ٢١٦ مدنى ) كما أن التطورات الحديثة المستواية المدنية (١) د. حسام الدين الاهواني – الحق في احترام الحياة الخاصة – حي 250 وما بعدها – دار النهضة العربية، والوسيط للسنهوري – فقرة ١٦٤٨، د. عبد المنعم فرج الصدة – مصادر الالتزام – ص ٢٥٠، د. احمد حشمت أبو ستيت – مصادر الالتزام – ص ٢٠٠، د. احمد حشمت أبو ستيت – مصادر الالتزام – ص ٢٠٠، د. سليمان مرقس – ص ٢٠٥، د سليمان مرقس – ص ٢٥٠، حيث يقرر: أن قصد المشرع واضح في وجوب إقامة وذن في تقدير التعويض لجسلمة خطأ المسئول، كما كانت المحاكم تفعل في ظل التقنين الماغي، وكذلك لكل ظرف ملابس للفعل الضار تقضي العدالة بوجوب مراعاته في تقدير التعويض، سواء كان هذا خاصا بالمعتدى أو المعتدى عليه، وسواء كان مما يوجب التشديد أو التخفيف، فيصح أن يقام وذن في تقدير التعويض ليس لما عاد على المسئول من فائدة بسبب الفعل الضار، بل للحالة المالية لهما أيضا.

(٢) د انور سلطان - السابق.

<sup>-</sup> القصل الثانى: المبحث الأول -----

تحبذ نوعا من المشاركة في تحمل الأضرار بين المعتدى والمعتدى عليه، وذلك للتطور الإجتماعي الذي حصل، والذي جعل من الخطأ اليسير امرا لا يمكن تحاشيه، ومن ثم كان الإعتداد بعدى جسامة الخطأ في تقدير التعويض أمرا مقبولا (١).

#### ثانيا : ظروف المضرور من سوء النشر:

كما أن القاضى وهو بصدد النظر في تقدير التعريض عن المصرر الأدبي الأدبي، لن يستطيع تجاهل الظروف المتعلقة بالعتدى عليه في الضرر الأدبي الناشئ عن سوء النشر، وذلك حسبما تقتضيه المائة ( ١٧٠ منني )، فسوء النشر الذي يصيب شخصا عاديا يختلف في مداه عن الشخص الذي يحتل مركزا اجتماعيا أو أسريا مرموقا، وكذلك الامر فيما يتعلق بالمهنة ودرجة الثقافة، ففي كل هذه الأحوال وما اليها، يجب على القاضى أن يدخل في حسابه عند تقدير التعويض، تلك العناصر الشخصية الخاصة بالمضرور، فيكون التقدير ذاتيا حتى يتسم بالواقعية (٢).

كذلك لا يمكن تجاهل سلوك المعتدى عليه في تقدير التعويض عن سوء النشر، فلو أن المجنى عليه قد شجع بعسلكه على إباحة عرضه وشرفه لمن يعتدى عليه بالنشر، فإن الضرر الذي يصيبه سوف يكون أقل ممن يحرص على شرفه واعتباره، وهذا التفاوت في التقدير مما يتواءم مع المنطق، لأن من فرط في حق نفسه لا يكون حريا بحفظ الغير له (٢)، كما يعخل في (١) د. ابراهيم مسوقي ابو الليل – المستولية المدينة بين الاطلاق والتقييد – ص ٢٧٤ – دار النهضة العربية.

(۲) د جمیل الشرقاری – السابق ۵۰۱، د توفیق فرج – السابق– ص ۲۶۸، د اسماعیل غانم – ص ۱۲۲، د حسین عامر – التعسف فی استعمال المقوق – ص ۲۶۷.

(٢) حسين وعبد الرحيم عامر - السابق - ص ٤١ه وما بعدها، د. سليمان مرقس - السابق - ص ٥٤٨ وما بعدها، د. عبد المنعم فرج الصده - السابق - ص ٥٢٨، د. حسام الدين الأهواني - الحق في الخصوصية - ص ٥٤٥.

- (٥٠٩) - القصل الثاني: المبحث الأول ---

الاعتبار حالة للضرور العائلية، فمن يعول زوجة وأولاداً يكون ضرره اشد من العزب (۱), وكذلك حلة للضرور المهنية فالنشر السبئ الذي يمس طبيبا ال محاميا، أو مدرسا، يختلف عن النشر الذي يمس زيالا أو كناسا، او غيرهم ممن هم في مهنئة مثل مهنئهما (۲), وهكذا.

#### ثالثاً : حسن النية :

ليس لحسن أر سوء النية دخل في مبدأ تقدير التعريض، ومع ذلك فإنه لا يمكن إغفال وصف النية عند تقدير التعريض، ومسالة حسن النية مي مسألة مرضوعية ليس لحكمة النقض رقابة فيها على محكمة المرضوع التي تتمتع في تقديرها بالحرية المطلقة (٢).

وغنى عن القول : أن التقدير القضائي للتعريض النقدى لا يتقرر الا في حالة عدم رجود اتفاق بين المسئول والمضرور على مقدار التعريض. او نص القائون(1).

And the state of t

and the state of t

A March March Commencer

Commence of the Commence of th

<sup>(</sup>۱) د. سعيد عبد السلام – التعويض عن ضرر النفس – ص ۱۸۵ – طبعة سنه ۱۹۹۰ مؤسسة شباب الجامعة

<sup>(</sup>٢) د. محمود جمال الدين زكى - مصادر الالتزام - فقرة ٢٢٨ - طبعة ١٩٦٨م.

<sup>(</sup>٣) د حسين عامر - السابق - ص ٦٥٠ ، والاحكام التضائية الشار اليه فيه

<sup>(</sup>٤) المرجع تقسه – ص وما بعدها.

#### المبحث الثاني

# التعويض النقدي لمضار سوء النشر في الفقه الاسلامي

من الأمور الثابته في التشريع الإسلامي، أن الضرر الأدبى مما يستحق، التعويض، وإن التعويض للشروع للضرر الأدبى في الفقه الاسلامي قد يتحدد بالنص الشرعي، كما في التعويض عن فقد النفس أو معانى الحياة، وقد يتحدد بالاتفاق كما في حالة اتفاق الطرفين على مقدار التعويض الناشئ عن الخلع، وهو ضرر أدبى يمس للشاعر والعواطف(١).

وقد يتم عن طريق القضاء بما هو ممنوح للقاضي من سلطة التقدير التي تساعده على اصابة مواطن العدل في الحالات التي لم يرد فيها نص من الشارع، او يتقرر بالنسبة لها اتفاق الطرفين، وفي هذه الحالة ينبغي أن يقوم التقدير على ركيزتين:

#### الأولى: أن زيادة الألم النفسي ينبغي مراعاتها في التقدير:

من ركائز التقدير القضائى للتعويض النقدى عن الضرد الأدبى ومنه ما ينشأ عن سوء النش ان زيادة الالم النفسى تستوجب زيادة تقدير التعويض النقدى. يبدو ذلك واضحا من خلال ما قرره التشريع لتقدير الواجب في التعويض عن ضرر النفس في حالة الدية المغلظة أو المخففة، وفرق القيمة بين التقديرين يمثل مقدار الزيادة الواجبة في تلك الحالة، ومع ذلك فإن هناك تقديرا لتلك الزيادة أثر عن عثمان – رضى الله عنه – حيث قضى في امرأة وطئت بالأقدام في الطوف بستةالاف، والفين تغليظا للحرم، فمقدار (١) راجع في ادلة مشروعية التعويض عن الضرر الأدبى : كتابنا : الضرر الأدبى ومدى ضمانه في الفقه الاسلامي والقانون – ص ٢٥٨ وما بعدها، وفي تقدير التعويض بنص الشارع عن الضرر الادبى – ص ٢٥٨ وما بعدها، وفي تقدير التعويض بنص

— القصل الثاني: البحث الثاني — القصل الثاني البحث الثاني

الواجب هنا الفان ورد النص عليهما صراحة، في أثر عثمان – رضى الله عنهوعن ابن عباس أن رجلا قتل في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام، فقال: ديته
اثنا عشر الفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف. وهذا مما
يظهر وينتشر ولم ينكر فيكون إجماعا (الله.

#### الثانية : مراعاة الظروف في تقدير التعويض :

ومن الركائز التى يقوم عليها تقدير التعويض النقدى عن الضرر الناشئ عن سوء النشر، مراعاة الظروف التى يجب ان تراعى عند تقدير التعويض، وهذه الظروف مرتبطة بما يحيط وقوع التعدى، كما أنها قد ترتبط بلعتدى عليه في شرفه واعتباره، وقد ترتبط بزمان التعدى أو مكانه، وقد تقترن بمقدار الضرر الناشئ عن سوء النشر.

#### اولا: الظروف للرتبطة بالمعتدى عليه:

قد يكون المعتدى عليه فى ظروف خاصة تتعلق بمكانته الأدبية او الإجتماعية او السخصية او الوظيفية، ومثل تلك الظروف لا يمكن تجاهلها عند تقدير التعويض، ذلك أن تلك المعانى تفرض على من يمارس التعدى ان يتحمل جسامة الأثار التي أحدثها. ولا شك أن مقتضبات العدالة ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار فرق الأذى النفسى الواقع على شخص المعتدى عليه، وأن مقدار الألم النفسى الذى يصيب الشريف، بختلف عن الذى ينال من الخسيس، ويجب مراعاة ذلك فى تقدير التعويض وذلك قياسا على العقاب التعزيرى

\_ الفصل الثاني : المبحث الثاني \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) للغنى لابن قدامه - حـ٧ - ص ٧٧٣ ، طبعة مكتبة الرياض، وارواء الغليل - للألباني - جـ٧ - ص ٣١٠

# ثانيا : ظروف التعدى الزمانية والمكانية :

وقد يقع التعدى في ظروف زمانية أو مكانية تقتضى التشديد، كأن يكسون في زمان لو مكان مفضلين، وذلك كما لو وقع التعدي بالسب من خالل سوء النشر في الصرم أو في وقت الحج بالمخالفة للقول الله تعالى: ١ قمسن قرض فيهن الحج قلا رقت ولا فسوق ولا جدال في الحج (١)، ذلك أن الرؤث ؛ بفتح الراء والفاء؛ يقصد به قسم الكلام وبذاءة التلفظ (٢). وإما الفسوق، فإنه قد يراد به التنابن بالألقاب، وقد يراد به السباب، قال بالمعنى الأول : الضحاك واستدل بقول الله تعالى و ولا تلمزوا انفسكم ولاتنابزوا بالالقاب، بئس الاثم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون(٢) ، ومعناه كما غسره القرطبي وغيره فقال : المعنى أن من لقب أخاه بصفة تنال منه في دينه أو شرفه، كالكفر والزنا والسرقة، أو سخر منه فسهس فاسق فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز واللمين فذلك فسوق، وذلك لا يجوز(٤)، وقيد روى أن أبانر - رضى الله عنه - كنان عند النبي - مسلى الله عليه وسلم - فننازعه رجبل فيقال أبو ذر: يا ابن اليهودية، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ما ترى هاهنا لصمر واسبود، ما انت بالفضل منه ، يعنى : التقبوي، ونسؤلت : ١ ولا تنابرُو بالالقاب ، وقال ابن عباس : التنابرُ و بالالقاب، أن يكون الرجل قسعمل السيئات ثم تاب، فنهى الله أن يعير بما سلف، يبدل على ذلك منا روى أن النبي - صبلي اللبه عليه وسلم - قال:

<sup>(</sup>١) سورة البترة - الأية ١٩٧.

<sup>(</sup>Y) القاموس للحيط - جـ ١ - ص ١٧٢، وتفسيرا النسقى - جـ ١ - ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) القاموس للحيط - حــ ٢ - ص ٢٨٥، والآية رقم ١١ من سورة الحجرات

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي - جـ١٦ - ص ٢٢٨ وما بعدها.

<sup>---</sup> القصل الثاني : البحث الثاني ----

د من عير مؤمنا بذنب تاب منه كان حقا على الله ان يبتليه به ويفضحه في الدنيا والآخرة ) (١).

وقال بالمعنى الثانى: ابن عمر، واستدل له بقول النبى – صلى الله عليه وسلم – : دسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر  $(^{Y})$ ، قال الامام القرطبى: والمعنى الأول وهو التنابز بالألقاب أصح لأنه يتناول جميع الألقاب  $(^{Y})$ .

فإذا وقع السباب في مكان معظم كالحرم، أو في وقت معظم يستفرغ الناس فيه وسعهم لطاعة الله تعالى وعبادته ـ رغم صدور النهى عنه في هذين الأمرين - يكون العقاب عليه حريا بالتشديد، يدل على ذلك، ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من تشديد العقاب لمن يعتدى على غيره في الحرم، أو في الأشهر الحرام (1) ، وما قرروه في تلك المسألة يظهر مدى ما للزمان والمكان من أثر في تقدير التعويض، لا يمكن إغفاله عند تقدير التعويض النقدى للضرر الناشئ عن سوء النشر.

#### ثالثا : الظروف المتعلقة بالضرر:

وقد تكون طبيعة الضرر قد وصلت إلى درجة من الجسامة تجعل تجاهلها في تقدير التعويض امرا يتنافى مع مبادئ العدل، وذلك كما لو تعددت جوانب الضرر في حياة من مسه النشر السيئ بأن سبب له ضررا نفسيا أدى الى ضرر عضوى كلفه نفقات كثيرة للعلاج، وأعجزه عن إدارة

— الفصل الثاني : المبحث الثاني ———— (١٤) —

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي - جـ٢ - ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه، وقد نقله النووى من رواية ابن مسعود - رضى الله عنه - راجع الله عنه المعالمين للنووى - ص ٥٧١ - طبعة دار الحيث بسوريا ولبنان.

<sup>(</sup>٢) القرطبي - المرجع نفسه .

عمله او القيام بوظيفته، مما سبب له اضرار كثيرة، تعنت الجانب الأدبى من حياته والذى يتعلق بالشرف والاعتبار الى جوانب آخرى، كالجانب المادى او الأسرى فإن ذلك ينبغى ان يكون له دخل فى تقدير التعويض.

إن الضرر يجب أن يرفع بكامله، بما يتضمنه من أضرار نفسية ومالية، وقد اعتبر فقهاء الحنفية الألم النفسى من الأضرار التى يجوز للقاضى تعويضها، وقد ذكر الإمام السرخسى عن الإمام محمد : و فى الجراحات التى تندمل على وجه لا يبتى لها أثر حكومة بقدر ما لحق المضرور من الألم، وعن أبى يوسف - رحمه الله -: يرجع على الجانى بقدر ما لحتاج اليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء حتى اندملت (۱)، وقد نسب صاحب مجمع الضمانات القول بوجوب أرش الألم إلى أبى يوسف (۱)

# موازئة بين الفقهين الإسلامي والوضعي :

وبالموازنة بين ما قرره الفقه الاسلامى والقانونى نجد أن هناك توافقا في الأحكام التي تنظم تقدير التعويض في الضرر الناشئ عن سوء النشر فيهما، لكن الفقه الاسلامي ينفرد بخاصية تقرير تلك الأحكام من خلال مبادئ عامة تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان وتستوعب ما يستجد في حياة الناس من أمور تستدعي الضبط، وتستوجب التنظيم، وهر بذلك يعكس عموم الشريعة الاسلامية ويسرها، وصلاحيتها لكل عصر، فالحمد لله الكرمنا بالايمان وشرفنا بالاسلام، والحمد لله رب العالمين،

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي - جـ ٢١ - ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الضمانات للبغدادي - ص ١٧١ .

<sup>--- (</sup>٥١٥) ----- القصل الثاني : المبحث الثاني ----

# أهم مراجع الكتاب

القسم الأول: مراجع في الشريعة الإسلامية. القسم الثاني: مراجع في فقه القانون.

# القسم الا'ول مراجع في الشريعة الاسلامية.

#### أولا: القرآن الكريم

# ثانيا : مراجع في علوم القرآن والسنة :

- ۱ آبادى: العلامة ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم عون المعبود بشرح سنن ابى داود نشر المكتبه السلفية بالمدينة المنورة سنه ۱۲۸۸هـ.
- ٢ الألباني : محمد ناصر الدين إرواء الغليل في تخريج
   احاديث منار السبيل طبعة المكتب الاسلامي الأولى
- ٣ البغوى: أبو الحسين بن مسعود المعروف بابن الفراء المتوفى
   سنه ١٦٥هـ شرح السنة تحقيق الاستاذين السيد
   صقر، د .محمد الأحمدى أبو النور طبع لجنة أحياء
   التراث الاسلامى بمجمع البحوث الاسلامية مطبعة
   دار الكتب سنه ١٩٧٦م.
- لبيهقى: الإمام الحافظ ابو بكر أحمد بن الحسين بن على المتوفى سنه ٥٨٤هـ السنن الكبرى طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيير آباد سنه ١٣٥٢هـ.
- البغدادى: الامام المحدث أبو بكر احمد بن على ثابت المتوفى
   سنه ٤٦٣هـ الكفاية في علم الرواية طبعتى دار
   الكتب العلمية ببيروت، ودار الكتب الحديثه بمصر.
- ٦ الجصاص : الامام ابو بكر الرازى الجصاص لحكام القرآن
   بإر الفكر ببيروت.

- ابو داود: الامام الحافظ ابو سليمان سليمان بن الأشعث السجستانى المتوفى سنه ٢٧٥م. ـ سنن أبى داود طبعة الحلبى الثانية سنه ١٤٠٣هـ. وطبعة الدعاس بسوريا.
- ٨ الزيلعى: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد، الحنفى المتوفى سنه ٧٦٧هـ نصب الراية لأحاديث الهداية طبعة سنه ١٣٥٧هـ، والكتبة الإسلامية ببيروت سنه ١٣٩٣هـ.
- ٩ أبن حنبل: الامام لحمد بن حنبل الشيبائي المتوفى سنه
   ١٤٢هـ مسند الامام لحمد المكتب الاسلامي
   للطباعة ببيروت.
- ١ أبن ابو حاتم: العلامة المحدث ابن أبو حاتم المتوفى سنه ٣٢٧هـ الحرج والتعديل طبعة حيدر أباد.
- 1 1 الطبرى: ابو جعفر محمد بن جرير المتوفى سنه ٢١٠هـ تفسير الطبرى المسمى جامع البيان المطبعة الاميرية الطبعة الأولى.
- ۱۲ ابن كثير: الامسام أبو الفسداء اسماعيل القرشى الدمشقى، للتوفسى سسنه ۷۷٤هـ مختصر تفسير ابن كثير لختصار الاستاذ الصابونى دار القرآن الكريم ببيروت.
- ۱۳ المندرى: الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى المتوفى سنه ٦٥٦هـ مختصر سنن أبى داود مطبوع مع معالم السنن للخطابى مطبعة أنصار السنة المحمدية سنه ١٣٦٨هـ. والترغيب والترهيب طبعة دار الحديث

- 14 ابن ماچة : الحافظ ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني للتوفي سنه ٢٧٢هـ سنن ابن ماجة طبعه الحلبي
- 10 النسفى : الامام الجليل العلامة عبد الله بن لحمد بن محمود تفسير النسفى دار احياء الكتب العربية.
- 17 النووى: ابو زكريا محيى الدين بن شرف المتوفى سنة ٢٧٦هـ شرح النووى على صحيح مسلم المطبعة المصرية ومكتبتها، ورياض الصالحين تحقيق محمد ناصر الألبانى الطبعة الثالثة نشر المكتبة الإسلامية.
- ۱۷ العسقلانى : الامام ابو الفضل احمد بن على بن حجر المتوفى سنه ۱۹۸هـ فتح البارى بشرح صحيح البخارى طبعة دار لحياء التراث العربى ببيروت سنة ۱۲۰۲هـ والمطبعة السلفية سنه ۱۲۸۰هـ. وتلخيص الحبير مطبوع مع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى مطبعة التضامن الأخوى.
- ۱۸ العينى: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد للتوفى سنه محمد محمود بن أحمد للتوفى سنه محمد محمود بن أحمد اللوقى سنه محمد محمود بن أحمد اللوقى الدارة محمد محمود بن أحمد القارى بشرح صحيح البخارى ادارة الطباعة المنيرية.
- 19 الصنعانى: الامام بن اسماعيل الكحلانى العروف بابن الأمير سبل السلام طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية سنة ١٤٠٥هـ. وطبعة مصطفى البابى الحلبي.

۲۰ - القرطبى: أبو عبد الله محمد الأنصارى المتوفى سنة
 ۱۷۲هـ - الجامع لأحكام القرآن - طبع الهيئة للصرية
 العامة للكتاب سنه ۱۹۸۷م.

۲۱ - الشوكانى: الإمام محمد بن على للتوفى سنه ١٢٥٠هـ - 

نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار من أحاديث سيد

الأخيار - طبعة الحلبى الأخيرة، وطبعة إدارة البحوث

والافتاء بالرياض، وتفسير فتح القدير - دار الفكر
للطباعة والنشر ببيروت.

# ثالثًا: مراجع في أصول الفقه وقواعده الكلية

۲۲ - الأمدى : سيف الدين ابو الحسن على بن ابى على بن محمد المتوفى سنه ٦٢١هـ - الاحكام في اصول الاحكام - طبعة دار الكتب العلمية بلبنان سنتهى السول - طبعة محمد على صيبح.

۲۳ - أمير بادشاه : العلامة محمد أمين الحنفى الخراسانى - تيسير التحرير - طبعة مصطفى الحلبى سنه ١٢٥٠هـ.

۲۶ - ابن امير الحاج: العلامة المحقق ابن امير الحاج المتوفى سنه ۸۷۹هـ - التقرير والتحبير - مطبعة بولاق سنة ۱۲۱۲هـ.

۲۰ -البخارى: علاء الدين عبد العزيز بن احمد - كشف الأسرار على اصول البزدوى - طبعة استانبول شركة صحافة عثمانية سنه ۱۳۰۸هـ.

۲۲ - الحموى: السيد احمد بن محمد الحنفى المتوفى سنه ۱۰۹۸ - غمز عيون البصائر على الاشباه والنظائر لابن نجيم - دار الكتب العلمية ببيروت سنة ۱۶۰۵هـ. ۲۷ - ابن الحاجب: جمال أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر المالكي للتوفى سنه ۲۶۲هـ - مختصر ابن الحاجب طبعتى للطبعة الأميرية ، والمطبعة الخيرية الأولى سنة ۱۳۱۹هـ.

- ۲۸ الطوفى : الإمام نجم الدين الطوفى شرح مختصر الروضة تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركى مؤسسة الرسالة سنه ١٩٩٠م
- ۲۹ المحلى: جلال الدين محمد بن احمد المحلى المتوفى سنة
   ۸٦٤هـ شرح جمع الجوامع للسبكى ومطبوع معه
   طبع دار الباز للنشر والتوزيع.
- ابن النجار: ابو البقاء تقى الدين احمد بن عبد العزيز الفتوحى العنبلى المتوفى سنه ٩٧٩هـ على الراحج شرح الكوكب للنير مختصر التحرير تحقيق الدكتورين محمد الزحيلى ونزيه حماد مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- ۳۱ ابن نجيم: زين العابدين بن ابراهيم المصرى المتونى سنه ٩٧٠ هـ الاشباه والنظائر على مذهب الامام ابى حنيفة النعمان تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل مؤسسة الحلبي سنه ١٩٦٨م

۳۲ – ابن السبكى: تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى للتوفى سنه ۷۷۱هـ – جمع الجوامع مع حاشية العطار عليه – طبعة دار الباز للنشر والتوزيع.

۳۳ - السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر المتوفى سنه ١١١هـ - الاشباه والنظائر - طبعة الحلبى الأخيرة.

۳۶ - العطار: الشيخ حسن بن محمد العطار للتوفى سنه ١٢٥٠هـ - حاشية العطار على شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع للسبكى - مطبوع مع جمع الجوامع - طبعة دار الباز للنشر والتوزيع.

۳۵ - ابن عبد السلام: ابو محمد عز الدين عبد العزير بن عبد السلام السلمى المترفى سنه ٦٦٠هـ - قواعد الأحكام في مصالح الأمام - مطبعة الاستقامة.

٣٦ – القرافى: الامام شمس الدين ابو العباس احمد بن ادريس الصنهاجى للتوفى سنه ٦٨٤هـ – الفروق – مطبعة دار احياء الكتب العربية، وطبعة عالم الكتب.

۳۷ – ابن رجب: الحافظ الفقيه زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادى ثم الدمشقى المتوفى سنه ٥٩٧هـ – القواعد فى الفقه الاسلامى – راجعه وقدم له وعلق عليه الاستاذ طه عبد الرؤف سعد – نشر مكتبة الكليات الازهرية.

۳۸ - الشاطبي : الامام ابو اسحاق ابراهيم بن يوسف اللخمى الغرناطي المنوفي سنه ٧٩٠هـ - الموافقات في أصول

الأحكام تحقيق الشيخ عبد الله دراز - دار الفكر العربي.

٣٩ - التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي المتوفي
 سنه ٧٩٧هـ - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح - طبعة محمد على صبيح وأولاده.

• ٤ - الغزالى : أبو حامد بن محمد للتوفى سنه ٥٠٥هـ - إحياء علوم الدين - طبعة دار الشعب، والمستصفى من علم الاصول - الطبعة الأولى سنه ١٣٥٦هـ.

# رابعا: مراجع في الفقه الاسلامي

#### (أ) للذهب الحنفى:

- البابرتى: الامام اكمل الدين محمد بن محمود المتوقى سنه
   ١٤ البابرتى : الامام اكمل الدين محمد بن محمود المتوقى سنه
   ١٧٨٦ شرح العناية مطبوع مع نتائج الأفكار
   لقاضى زادة طبعة الحلبى سنه ١٣٨٩هـ.
- ٤٢ البغدادى : ابو محمد بن غانم بن محمد مجمع الضمانات
   طبع للطبعة الخيرية بمصر سنه ١٣٠٩م.
- ۲۶ ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد، للتوفى سنه
   ۲۸۱هـ شرح فتح القدير على الهداية طبعتى
   الحلبى وبولاق.
- ٤٤ الزيلعى: فخر الدين عثمان على المتوفى سنه ٧٤٣هـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مطبعة بولاق سنه ١٣١٤هـ

- 20 الحصكفى: محمد بن على بن محمد بن على بن زين العابدين المتوفى سنه ١٠٨٨هـ الدر المختار شرح تنوير الأبصار مطبوع مع حاشيته ابن عابدين عليه مطبعة دار سعادة سنه ١٣٢٤هـ ومصطفى البابى المخيرة
- 23 الكاسانى: علاء الدين ابو بكر بن سعود المتوفى سنة مدر المدائع دار مدرس الشرائع دار الكتاب العربى ببيروت سنه ١٩٨٢م.
- ٤٧ الميرغنانى: برهان الدين على بن أبى بكر المتوفى سنه معنانى طبعة الحلبى مداية المبتدى طبعة الحلبى الأخيرة
- 44 ابن نجيم: زين العابدين ابن ابراهيم للصرى المتوفى سنه ١٣٢٤هـ. البحر الرائق طبعة الحلبي سنه ١٣٢٤هـ.
- ٤٩ السرخسى : شمس لائمة ابو بكر محمد بن احمد بن سهل
   البسوط الطبعة الأولى مطبعة السعادة سنه
   ١٣٢٤هـــ
- ٥ ابن عابدين: محمد أمين بن عمر عبد العزيز المتوفى سنة ابن عابدين المسماة: رد المحتار على الدر المختار للحصكفى شرح تنوير الأبصار مطبعة دار سعادة سنه ١٣٢٤هـ ومصطفى الحلبى الأخيرة. ومجموعة رسائل ابن عابدين بدون تاريخ.
- 10 قاضى زاده: شمس الدين احمد بن قودر للتوفى سنه ١٨٨هـ نتائج الأفكار فى كشف الرموز والاسرار شرح على الهداية طبعة الحلبى

#### (ب) المذهب المالكي:

- ۲۵ الباجي: الامام القاضي ابن الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الاندلسي المتوفي سنه ٤٩٤هـ
   المنتقى شرح موطأ مالك مطبعة السعادة.
- ۵۳ ابن جڑی: محمد احمد بن محمد الغرناطی المالکی المتسوفی سنه ۷٤۱هـ القسوانین الفقهیة دار الفکر ببیروت.
- عه الدردير: ابو البركات سيدى لحمد المتوفى سنه ١٢٠١هـ الشرح الكبير على متن خليل الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩هـ
- ٥٥ مالك : الأمام مالك بن أنس الأصبحى المدونة الكبرى مطبعة السعادة سنه ١٣٢٣هـ.
- 07 عليش: الشيخ أبو عبد الله محمد بن لحمد للتوفى سنة مرح منع الجليل على مختصر خليل للطبعة الكبرى.
- ابن رشد: ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد الجد المتونى
   سنه ٥٢٠هـ للقدمات المهدات مطبوع مع المدونة
   الكبرى للطبعة الخيرية الطبعة الأولى سنة
   ۱۳۲۶هـ.
- ٥٨ ابن رشد: ابو الوليد محمد بن لحمد بن احمد القرطبى للعروف بابن رشد الحفيد المتوفى سنة القرطبى للعروف بابن رشد الحقيد المتوفى سنة ٥٩٥هـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار الكتب الحديثة، ودار المعرفة ببيروت.

- 90 التسولى: ابو الحسن على بن عبد السلام البهجة شرح التحفة المكتبة التجارية الكبرى، والطبعة الثانية سنه١٢٧٠هـ.
- ٦ الخرشى : ابو عبد الله محمد الخرشى المتونى سنة المدرسي على مختصر خليل مطبعة بولاق بالقاهرة سنه ١٣١٧هـ.
  - (جـ) المذهب الشافعي:
- 71 الرملى: شمس الدين محمد بن أبى العباس لحمد بن حمزة بن شهاب الدين للتوفى سنة ٩٧٧هـ نهاية المحتاج طبعة الحلبى سنة ١٣٥٨هـ، وسنة ١٣٨٦هـ.
- 77 الشيرازى : ابو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف المتونى سنة ٢٧٦هـ المهنب مطبعة الحلبى القاهرة سنة ١٣٤٣هـ.
- 7۳ الخطيب : شمس الدين محمد بن لحمد الشربينى المتوفى سنه ٩٧٧هـ مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج مطبعة البابى الحلبى بمصر سنه ١٣٧٧هـ.
  - (د) الذهب الحنبلي :
- 75 النجدى: الشيخ عبد الرحمن بن محمد محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي المتوفى سنه ١٣٩٣هـ حاشية ابن قاسم على الروض المربع شرح زاد المستقنع الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ.
- 70 ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد ابن محمد ابن محمد المتوفى سنه ٦٣٠هـ المغنى على مختصر

الخرقى - طبعتى مكتبة الرياض الحديثة، وطبعة دار هجر تحقيق الاستانين الدكتورين عبد الله عبد للمسن التركى، وعبد الفتاح الحلو.

77 - ابن القيم: شمس الدين ابو عبد الله بن ابى بكر المتوفى
سنه ٥١هـ - زاد المعاد - تحقيق شعيب وعبد القادر
الارتاؤط - مؤسسة الرسالة - طبعة ١٩٩١م - واعلام
الوقعين - مطبعة النهضة سنه ١٢٨٨هـ.

#### (هـ) للنهب الظاهرى:

77 - ابن حرّم: لامام أبو محمد على بن أحمد للتوفى سنه على المام المام أبو محمد على بن أحمد للتوفى سنه على المام ال

# خامسا: مراجع في السياسة الشرعية :

٩٨ - الزمخشرى : ابو القاسم محمود بن عمر للتونى سته
 ٩٨ - ربيع الابرار وتصوص الأخيار - طبعة وزارة
 الاوقاف بالعراق.

74 - الطرابلسى : الامام علاء الدين ابو الحسن بن خليل - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام - طبعة الحلبي سنه ١٣٧٣هـ..

٧٠ - أبو يوسف: يعقوب بن أبراهيم أبن حبيب ألانصارى
 للتوقى سنه ١٨٢هـ - الخراج - للطبعة السلقية
 بالقاهرة سنه ١٢٨٢هـ.

٧١ - أبو يعلى: القاضى أبو الحسين محمد بن القاضى أبى
 يعلى أبن الفراء المتوفى سنه ٧٦٥ - الاحكام السلطانية
 - طبعة دار الكتب العلمية.

۷۲ - للاوردى : على بن حبيب المتوفى سنه ٤٥٠هـ - الاحكام السلطانية والولايات الدينية - مطبعة الحلبى سنه ١٩٦٦م.

٧٧ - ابن فرحون: القاضى برهان الدين ابراهيم بن على ابن ابى القاسم المتوفى سنه ٧٩٩هـ - تبصرة الحكام فى اصول الاقضية ومناهج الأحكام، مطبوع مع فتح العلى المالك - الطبعة الأخيرة سنه ١٣٧٨هـ، ومصطفى الحلبي.

٧٤ - ابن رجب: الحافظ ابو الفرج زين العابدين عبد الرحمن بن لحمد البغدادى - جامع العلوم والحكم - طبعة الحلبى سنه ١٩٥٠م.

٧٥ - ابن تيمية : شيخ الاسلام تقى الدين عبد الحليم المتوفى سنه ٧٢٨هـ - السياسة الشرعية في اطلاح الراعي والرعية - تحقيق وتعليق الاستاذين محمد ابراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور - طبعة دار الشعب.

سادسا : مـولفات فقميـة حديثـة :

٧٦ - البرى: الدكتور زكريا - الأبلة الشرعية والقواعد الأصولية
 اللغوية - دار النهضة العربية.

- ۷۷ البرديسى : الدكتور محمد زكريا اصول الفقه طبعة
- ٧٨ الجندى : الدكتور حسنى ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام دار النضة العربية سنه ١٩٩٣م.
- ٧٩ الدرينى: الدكتور فتحى وفئة من العلماء حق الإبتكار في الفقه الاسلامي مؤسسة الرسالة سنه ١٩٨١م.
- ۸۰ الدغمى: الدكتور محمد راكان حماية الحياة الخاصة فى الشريعة الاسلامية دار السلام للطباعة والنشر سنه ١٤٠٥هـ.
- ۸۱ الزحيلى: الدكتور وهبه محمد الفقه الإسلامي وادلته دار الفكر العربي ببيروت.
- ۸۲ مدكور: الدكتور محمد سلام تاريخ التشريع الاسلامي ومصادره ونظرته للأموال والعقود مطبعة الفجالة سنه ۱۹۵۸م.
- ۸۳ المطعنى: الدكتور عبد العظيم المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع الجزء الاول الطبعة الأولى مكتبة وهبة.
- ۸۶ النجدى : الدكتور احمد النجدى زهو التعسف في استعمال الحق دار النهضة العربية سنه ۱۹۹۱م.
- ۸۵ السبنهیلی : الدکتور محمد برهان قضایا فقهیة معاصرة دار القلم بدمشق.
- ۸۹ العدوى: الدكتور محمود شوكت محاضرات فى اصول الفقه للحنفية.

۸۷ - عرفه: الدكتور الهادى السعيد - اساءة استعمال حق
 الطلاق - الطبعة الأولى مكتبة الجلاء بالمنصورة.

٨٨ - خلاف : الاستاذ الشيخ عبد الوهاب - علم الفقه - طبعة ١٩٤٢م.

# سابعاً: الرسائل العلمية :

- ۸۹ السيد: الدكتور محمد شوقى التعسف فى استعمال الحق معياره وطبيعته فى الفقه والقضاء وفقا لاحكام القانون للدنى للصرى الهيئة للصرية العامة للكتاب سنه ۱۹۷۹م.
- ٩٠ ابو الليل: المسئولية المدنية بين الإطلاق والتقييد دار
   النهضة العربية.
- ۹۱ البوطى: الدكتور محمد سعيد ضوابط المصلحة فى
   الشريعة الاسلامية مؤسسة الرسالة سنه ١٤٠٣هـ
- ۹۲ الجوهرى: الدكتور فائق السئولية الطبية فى قانون العقوبات رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة سنة ١٩٥٢.
- 97 جبر: الدكتور حاتم على نظرية الخطأ المرفقى دراسة مقارئة في القانونين المصرى والفرنسي مطابع لخبار اليوم سنه ١٩٦٨م.
- ٩٤ الدريني: الدكتور فتحى التعسف في استعمال الحق في
   الفقه الإسلامي مؤسسة الرسالة سنه ١٤٠٨هـ.

- 90 حافظ: الدكتور مجدى محمود محب الحماية الجنائية لأسرار الدولة رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة سنه ١٩٩١م.
- 97 الطماوى : الدكتور سليمان نظرية التعسف في استعمال السلطة دار الفكر العربي الطبعة الاخيرة.
- ٩٧ المصلح: الدكتور عبد الله قيود الملكية الخاصة الطبعة الأولى سنه ١٤٠٨ هـ مؤسسة الرسالة.
- ۹۸ مأمون: الدكتور عبد الرشيد شديد الحق الأدبى للمؤلف رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة دار النهضة العربية سنه ۱۹۷۸م. والمدخل للعلوم القانونية دار النهضة العربية سنه ۱۹۸۲م.
- 99 النجار: الدكتور السيد صالح عوض آثر العرف في التشريع الإسلامي دار الكتاب الجامعي.
- • • النجار: الدكتور عماد عبد الحميد النقد المباح دار النهضة العربية سنه ١٩٧٧م.
- ۱۰۱ الندوى : الاستاذ على القواعد الفقهية طبعة دار القلم بدمشق.
- ۱۰۲ السلقى: الدكتور محمد لقمان اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا رسالة دكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض الطبعة الأولى سنه ۱۰۸هـ..
- 107 سلامة : الدكتور احمد كامل الحماية الجنائية لأسرار اللهنة رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة مطبوعة

- ١٠٤ العطيفى : الدكتور جمال الدين الحماية الجنائية
   الخصومة من تأثير النشر طبعة ١٩٦٤ م.
- 100 العكام: الدكتور محمد فاروق الفصل الموجب للضمان في الفقه الإسلامي رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة سنة ١٩٧٧م.
- البيئة في الواحد : الدكتور فيصل ذكى اغرار البيئة في محيط الجوار والمسئولية للدنية عنها رسالة دكتوراه من جامعة عين شمس سنة ١٠٨١م.
- النفس مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية سنة النفس مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية سنة
- ۱۰۸ عوض: الدكتور محمد محيى الدين العلنية في قانون العقوبات دراسة مقارئة رسالة دكتوراه من جامعة التصر
- ۱۰۹ شمس : الدكتور رياض حرية الرأى وجرائم الصحافة والنشر طبعة ١٩٤٧م.
- ۱۱۰ الخليلى : الدكتور حبيب ابراهيم مسئولية المتنع المدنية والجنائية - رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة سنه ۱۹۳۷م.

# ثامناً: المجلات الفقمية والدوريات:

- 111 إقرأ: مؤسسة إقرا الخيرية ندوة منظمة بالتعاون مع مركز صالح كامل لاقتصاد الاسلامي عنوانها: ندوة الاعلام الإسلامي، تحت رعاية الامام الاكبر شيخ الازهر في الفترة من ٣٠ شوال الى ٢ ذي القعدة الارهر على الفترة من ٣٠ شوال الى ٢ ذي القعدة الارهر على الفترة من ٣٠ مايوسنه ١٩٩٢م.
- 117 السيد : الدكتور محمد زكى نظرية التعسف فى استعمال الحق فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى مجلة كلية الشريعة والقانون باسيوط العدد الرابع سنه ١٤٠٦هـ.
- 117 البوطى : الدكتور محمد سعيد رمضان الحقوق المعنوية حق الإيداع العلمى وحق الاسم التجارى منشور ضمن كتاب : قضايا فقهية معاصرة الطبعة الأولى ١٩٩١، مكتبة الفارابى حلب بسوريا.
- 112 أبو زهرة: الإمام الشيخ محمد التعسف في استعمال الحق بحث منشور في اسبوع الفقه الإسلامي، ومهرجان ابن تيمية دمشق ١٦ ٢١ شوال سنة
- 110 زيدان: الدكتور عبد الكريم مجموعة بحوث فقهية المبحث الثانى حقوق الأفراد فى دار الإسلام مؤسسة الرسالة ومكتبة القدس سنة ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م.

117 - أبو زيد: الشيخ بكر بن عبد الله - حق التأليف تاريخا وحكما - منشور ضمن كتاب فقه النوازل - قضايا فقهية معاصرة - للجلد الثاني -

لطبعة الأولى سنة ١٩٨٨م.

- 11۷ حسنى: الدكتور محمود نجيب الحق فى صيانة العرض دراسة مقارنة فى الشريعة الاسلامية والقانون الجنائى للصرى مجلة القانون والاقتصاد العدد الخاص سنه ١٩٨٧ ص ٧٩.
- 11۸ مكادى: الدكتور محمود عبد القادر بحث الاستحسان منشور في أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الامام ابن تيمية طبع للجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشق.
- ۱۱۹ ماهر: للستشار محمد ماهر حسن إفشاء سر اللهنة
   الطبية مجلة القضاء سنه ۱۹۷۰ العدد التاسع.
- ۱۲ النجار: الدكتور. عبد الله مبروك الحسبة ودور الفرد فيها في ظل التطبيقات القانونية للعاصرة ملحق مجلة الأزهر ذي الحجة سنه ١٤١٥هـ.
- ۱۲۱ سلطان: الدكتور أنور التعسف في استعمال حق المحدد المحدة القانون والإقتصاد س ۱۷ العدد الأول ص ۱۹
- ۱۲۲ العطيفى : الدكتور جمال الأساس القانونى لاباحه القذف فى حالة نشر لخبار الجرائم والتحقيقات الجنائية مجلة القانون والاقتصاد سنه ١٩٦٩ ع ص ٦٤٨ .

۱۲۳ - عيسوى : الاستاذ الشيخ عيسوى احمد - نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي - مجلة العلوم القانونية والاقتصاد - س ٥ - ع ١ يناير سنه ١٩٦٣.

- الصدة : الدكتور عبد المنعم فرج - حق ملكية الرسائل مجلة المحاماة عدد ٣٥ - س ١٩٥٧ - ص ٦٧٠ .

1۲0 - الخفيف: الشيخ على - نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي - منشور باسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن تيمية - دمشق ١٦ - ١٢ شوال سنه ١٣٨٠هـ.

۱۲۱ - غانم: الدكتور اسماعيل - عقد العمل المحدد المدة - مجلة القانون والاقتصاد - س ۱۶ - العدد الثاني - ص ۳۹۰

# تاسعاً: مراجع في اللغة :

۱۲۷ – ابن منظور: ابو الفضل جمال الدين بن مكرم الافريقى المصرى المتوفى سنه ۷۱۱هـ – لسان العرب. طبعة دار صادر ببيروت.

۱۲۸ – الفيروز أبادى: محيى الدين محمد بن يعقوب الشيرازى المتوفى سنه ۱۷۸هـ – القاموس المحيط – مطبعة صبيح الاخيرة.

179 - الرازى: الشيخ الإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر - مختار الصحاح - ترتيب محمود خاطربك - تحقيق لجنة من علماء العربية - دار الفكر سنه ١٩٧٣م.

- أهم مسراجع الكتاب ------ (٢٦٥) --

# القسم الثاني مراجع في فقه القانون

#### اولا: المراجع العربية:

- ١٣٠ أمين وراشد: الدكتور احمد أمين، والدكتور على راشد شرح قانون العقوبات المصرى القسم الخاص الجزء الأول الجرائم المضرة بالمصلحة العامة طبعة العامة طبعة . ١٩٤٩
- ۱۳۱ الصده: الدكتور عبد المنعم فرج مصادر الالتزام طبعة ۱۹۰۸م.
- 177 الأهوائي: الدكتور حسام الدين الحق في احترام الحياة الخاصة دار النهضة العربية ١٩٧٨.
- 1۳۳ البدراوى: الدكتور عبد المنعم الحقوق العينة الأصلية الطبعة الثانية سنه ۱۹۷۳ والمدخل للقانون الخاص طبعة ۱۹۷۷م، والمدخل للعلوم القانونية دار النهضة العربية ببيروت سنه ۱۹۲۲م.
- 174 بهنام: الدكتور رمسيس قانون العقوبات القسم الخاص منشأة المعارف بالاسكندرية سنه ١٩٨٢م، والجرائم المضرة بأحاد الناس منشأة المعارف بالأسكندرية.
- ۱۳۵ بكرى: الدكتور فتحى دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة دار النهضة العربية سنة ١٩٨٧م.

- ۱۳۲ جمعه : الدكتور نعمان دروس فى المدخل للعلوم القانونية طبعة ١٩٦٧م.
- ۱۳۷ جاد : الدكتور سامع السيد شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعة ١٩٩٥م.
- ۱۳۸ هلالى: الدكتور هلالى لحمد عبد الله تجريم فكرة التعسف كوسيلة لحماية المجنى عليه فى مجال استعمال الحق دار النهضة العربية سنه ١٩٩٠.
- ۱۳۹ زكى: الدكتور محمد جمال الدين مقدمة الدراسات القانونية طبعة ١٩٦٤م والوجيز فى نظرية الالتزام مطبعة جامعة القاهرة سنه ١٩٧٦م.
- ١٤٠ حسنى: الدكتور محمود نجيب شرح قانون الإجراءت الجنائية طبعة ١٩٨٧، والنظرية العامة للقصد الجنائى طبعة ١٩٨٨م.
- 181 حجازى: الدكتور عبد الحى المدخل لدراسة العلوم القانونية، وفقا للقانون الكويت- سنه ١٩٧٠م والنظرية العامة للإلتزام الجزء الثانى مطبعة نهضة مصر بالفجالة سنه ١٩٥٤م.
- 187 حسين: الدكتور محمد عبد الظاهر المسئولية للدنية للمحامى تجاه العميل دار النهضة العربية سنة 1997م.
- ۱٤٣ يحيى : الدكتور عبد الودود المدخل لدراسة القانون طبعة ١٩٧٤م.
- ١٤٤ ياقوت: الدكتور محمد نلجى مستولية الصحفيين
- -- أهــم مـراجع الكتاب ----

- للدنية في حالة القذف في حق ذرى الصفة العمومية مكتبة الجلاء بالمنصورة.
- 180 كيرة: الدكتور حسن أصول القانون طبعة ١٩٦٠م، والمدخل الى القانون - منشأه المعارف بالاسكندرية سنه ١٩٩٣م.
- 1 \$ 7 كامل: الدكتور شريف سيد جرائم الصحافة في القانون المسرى الطبعة الأولى سنه ١٩٩٤ دار النهضة العربية.
- ۱٤۷ لطفى : الدكتور محمد حسام ملف قضايا حرية الرأى في مصر - القاهرة سنه ١٩٩٢م.
- 12۸ مرقس : الدكتور سليمان المدخل للعلوم القانونية القسم الثانى الطبعة الرابعة ـ والواقى فى شرح القانون المدنى الجزء الأول طبعة ١٩٨٧م. والجزء الثانى الفعل الضار الطبعة الخامسة سنه ١٩٨٨م. والمسئولية المدنية دار النشر للجامعات سنه ١٩٥٨م.
- 1 ٤٩ منصور : الدكتور منصور مصطفى المدخل للعلوم القانونية جــ ٢ نظرية الحق طبعة ١٩٦٢ .
- • • صرسى : الدكتور محمد كامل الحقوق العينية الأصلية الطبعة الثانية.
- 101 مراد : الدكتور محمد حلمى قانون العمل والتأمينات الإجتماعية طبعة ١٦٦١م.
- ۱۰۲ مصطفى : الدكتور محمود محمود شرح قانون العقوبات القسم الخاص طبعة ١٩٧٥م.
- (۲۹ه) اهــم مــراجع الـكـتاب —

۱۰۳ - المهدى : الدكتور نزيه - المدخل لدراسة القانون - دار النهضة العربية سنه ۱۹۷۷ .

١٥٤ - مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون للدني.

١٥٥ - مجموعة أحكام النقض المدني.

١٥٦ - مجموعة احكام النقض الجنائي.

١٥٧ – مجموعة لحكام القضاء الادارى.

١٥٨ - مجموعة لحكام المحكمة الإدارية العليا.

109 - النجار: د. عماد عبد الحميد - الوسيط في تشريعات الصحافة مكتبة الأنجلو المصرية.

17۰ - النجار: الدكتور عبد الله ميروك - الحماية للقررة لحقوق للؤلفين الأدبية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون - دار النهضة العربية سنه ١٩٩٠م - والضرر الأدبي، ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون - دار النهضة العربية سنه ١٩٩٠م - وتعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق - دار الطباعة المحمدية سنه ١٩٩٠م.

171 - نصار: الدكتور جابر جاد - حرية الصحافة - دراسة مقارنة في ظل القانون رقم ١٤٨ لسنه ١٩٨٠ - دار النهضة العربية لسنه ١٩٩٤م.

177 - نجيدة : الدكتور على - التزامات الطبيب في العمل الطبي - 177 - دار النهضة العربية سنه ١٩٩٢م.

177 - السنهورى: الاستاذ الدكتور عبد الرازق لحمد - الوسيط في شرح القانون المدنى - دار النهضة العربية - طبعة 1970، وطبعة 1911م.

- 178 ابو ستيت : الدكتور احمد حشمت نظرية الالتزام الجزء الاول طبعة ١٩٩٥م.
- 170 ابو ستيت : الدكتور احمد حشمت، بالاشتراك مع الدكتور عبد الرازق السنهورى اصول القانون طبعة ١٩٥٠م.
- 177 سلطان : الدكتور أنور مصادر الالتزام الموجز في النظرية العامة للإلتزام دراسة مقارنة في القانونين للصرى واللبناني دار النهضة العربية ببيروت سنة المربية ببيروت سنة ١٩٨٢ م.
- ١٦٧ سلامه : الدكتور لحمد سلامة الملكية الفردية طبعة ١٦٧ م ١٩٦٠ م ونظرية الحق في القانون المدنى طبعة ١٩٦٠ م
- ۱۹۸ سهلامه : الدكتور مأمون الاجراءات الجنائية في التشريع المصرى طبعة ۱۹۹۲، وشرح قانون الاحكام المسكرية دار الفكر العربي سنة ۱۹۸۶.
- 179 ـ سرور: الدكتور أحمد فتحى ـ الوسيط فى قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ دار النهضة العربية سنة ١٩٨٥.
- ۱۷۰ ـ أبو السعود: الدكتور رمضان ـ المدخل الى القانون ـ دار النقافة الجامعية سنة ١٩٩٢.
- 1۷۱ عامر : الأستاذ حسين التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود الطبعة الأولى سنة ١٩٦٠ مكتبة عالم الكتب.
- 1۷۲ عامر: الأستاذان: حسين وعبد الرحيم المستولية المدنية، العقوية والتقصيرية دار المعارف سنة ١٩٧٩م.
- -- (۱۵۰) ---- أهــم مـراجع التكتاب

- 1۷۳ عكوش : الأستاذ حسن للسئولية للدنية مكتبة القاهرة الحديثة سنة ١٩٥٧ م.
- 148 عبد الله : الأستاذ محمد عبد الله محمد جرائم النشر ـ طبعة ١٩٥١ م.
- ۱۷۵ عبيد: الدكتور رؤوف الإجراءات الجنائية في القانون للصرى الطبعة الرابعة مطبعة نهضة مصر بالفجالة.
- 177 عبيد : الدكتور حسنين جرائم الاعتداء على الأشخاص طبعة ١٩٨٣ .
- ۱۷۷ عبد الباقى: الدكتور عبد الفتاح نظرية الحق الطبعة الثانية سنة ١٩٦٥م.
- ۱۷۸ ـ عبد الرحمن: الدكتور حمدى ـ فكرة الحق ـ دار الفكر العربى ۱۹۷۱ .
- 1۷۹ ـ عبد الله : الدكتور فتحى عبد الرحيم ـ نظرية الحق ـ مكتبة الجلاء بالمنصورة سنة ١٩٨٨ م.
- ۱۸۰ عبد السلام: الدكتور جعفر الاطار التشريعي للنشاط الإعلامي طبعة دار المنار سنة ١٤١٤ هـ .
- ۱۸۱ العدوى : الدكتور جلال المراكز القانونية مؤسسة الثقافة الماكر الجامعية سنة ١٩٨٨ م.
- ۱۸۲ عيسى : الأستاذ عبد الله عيسى التقنين المدنى الجديد طبعة ١٩٧٠ م.
- ۱۸۳ العمرى: الأستاذ اسماعيل الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل بالعراق.

- 1/4 \_ فرج: الدكتور توفيق حسن \_ المدخل للعلوم القانونية \_ طبعة ١٩٦٠ م.
- م ١٨٥ ـ فرج: الدكتور عبد الرازق حسن ـ النظرية العامة للالتزام ـ المسادر غير الارادية ـ طبعة جامعة الملك سعود؛ الملكة العربية السعودية.
- ۱۸٦ \_ فرج: الدكتور محسن فؤاد \_ جرائم الفكر والرأى والنشر \_ ١٨٦ \_ .
- ۱۸۷ ـ قايد : الدكتور حسين عبد الله ـ حرية الصحافة ـ دراسة مقارنة في القانونين المسرى والفرنسي ـ دار النهضة العربية سنة ۱۹۹۶ م.
- ١٨٨ م رمضان : الدكتور عمر السعيد مشرح قانون العقوبات مدار النهضة العربية سنة ١٩٦٩ م .
- ۱۸۹ ـ رمضان : الدكتور مدحت رمضان ـ الأساس القانونى التحرير ـ دار النهضة العربية سنة ١٩٩٢ م.
- ١٩ \_ شمس: الدكتور رياض \_ حرية الرأى وجرائم الصحافة والنشر \_ طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٤٧ م.
- 191 ـ الشرقاوى: الدكتور جميل ـ دروس فى أصول القانون ـ طبعة ١٩٧١ .
- ۱۹۲ ـ الشواربى: الدكتور عبد الحميد ـ جرائم الصحافة والنشر ـ منشأة المعارف بالاسكندرية سنة ۱۹۹۳ م.
- 197 ـ شريف: الأستاذ شريف كامل (القاضى) ـ الجرائم الصحفية ـ الجزء الثانى ـ طبعة ١٩٨٦ م.
- -- (٥٤٣) ---- أهــم مــراجع الكتاب ---

- ۱۹۶ الحولى: الدكتور اكثم دروس فى قانون العمل طبعة ١٩٥٧ م .
- ۱۹۵ ـ ذهنی : الدکتور عبد السلام ـ الحقوق ـ مطبعة مصر سنة ۱۹۵
- 197 غانم: الدكتور اسماعيل النظرية العامة للحق طبعة

## ثانياً: . مراجع في الفقه الفرنسي:

- 197 Aubry et Rau: Droit Civil Français, paris 1951.
- 198 Andre (T): Code de la presse, 1924.
- 199 Biolley (G): le droit de Reponse en atiers de presse, 1963.
- 200 Blin (H): Traite du la presse, 1969.
- 201 Carbannier: Droit civil, Paris, P. U.F. 1974 et 1977.
- 202 Dumas (R: le Droit de L'information, 1981.
- 203 Desbois: le droit de, auteur, Paris, 1966.
- 204 Demogue (René): Traité Des obligations en général Paris 1924.
- 205 Duguit (L): Traite de droit Constitionnel,
  Paris; 1921.
  - 206 Dabin: Le Droit Subjectif, Dalloz, 1952.

- 207 Du pasauier: introduction a' la philosophie du droit, 1979.
- 208 Del veccio (G): lécons de philasophie du droit, Traduction Française, paris, 1936.
- 209 Dalloz périodique (D)
- 210 Josserand: Làbus des droits, Paris, 1905
- 211 Marty et Raynaud: Droit Cinil; Ciery 1972.
- 212 Mazeaud (H. L, et jean) Par Juglar, l'econ de droit civil, Paris, 1969.
- 213 -Mazeaud et Tun: Traite théorique et pratique de la responabilité civil, Paris 1965.
- 214 Planiol: Traité elementaire de droit civil, 1932
- 215 Ripert (G): La régle morale dans les obligations civil, Paris 1949.
- 216 Starck (Boirs): Droit Civil obligation, Paris 1972.
- 217 Sirey périodique (S).

## فهرس تفصيلي بمحتويات الكتاب

| صفحة       | الموضـــوع                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| •          | تستسديسم                                                       |
|            | البساب التمهيدي                                                |
| 4          | التعريف بحق النشرقي الققهين الإسلامي والوضعي.                  |
| 11         | الفصل الأول: الإطار التشريعي لحق النشر في الفقه                |
|            | الاسلامي والقانون .                                            |
| 11         | المبحث الأول: الإطار التشريعي لحق النشر في القانون.            |
| 18         | الأطر العامة لتنظيم حق النشر.                                  |
| 77         | المطلب الأول: حق النشر في التشريعات العاخلية.                  |
| 14         | الفرع الأول : حق النشر في قانون حماية حقوق                     |
|            | المؤلف.<br>الشام الاداد و دوروسات                              |
| ۲٠         | الفرع الثاني: النشر في قانون العقويات.                         |
| <b>***</b> | القرع الثالث عمق النشر في قانون سلطة الصحافة.                  |
| 37         | القرح الرابع : النشر في قانون للطبوعات.                        |
| 70         | الفرع الخامس: النشر في قانون حماية القيم من العيب.             |
| YV         | القرع السادس: قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد                       |
|            | الاذاعة والتليفزيون للصرى رقم                                  |
|            | ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۸.                                                 |
| 79         | القرع السابع: قرار وزير الإعلام والثقافة رقم ٢٢٠<br>لسنة ١٩٧٦. |
| **         | المطلب الثاني: حق النشر في المجال الدولي.                      |
| 77         | حرية التعبير في الاعلان العللي لحقوق الإنسان.                  |
| 37         | اتفاقية الحقوق للدنية والسياسية المنعقدة عام ١٩٦٦م.            |
| 70         | القيود التي سمحت الاتفاقية بوضعها على حرية التعبير.            |
|            | (°EV) —                                                        |

| صفحة       | الموضـــوع                                         |
|------------|----------------------------------------------------|
| <b>79</b>  | المبحث الثاني: الإطار التشريعي للتعبير عن الرأى في |
|            | الفقه الإسلامي.                                    |
| ٤٠         | نشر الرأى يستلزم شجاعة.                            |
| ٤١         | أهمية حق التعبير عن الرآى.                         |
| ٤٥         | المطلب الأول: طبيعة حق النشر.                      |
| ٤٥         | أولا: الإعتبار الخاص .                             |
| ٨3         | ثانيا: الإعتبار العام .                            |
| o •        | المطلب الثاني: حالات وجوب اعلان الراي وادلتها في   |
|            | الفقه الاسلامي.                                    |
| <b>o</b> • | المالة الأولى: وجوب نشر العلم.                     |
| 0 £        | المالة الثانية: وجوب الشهادة لاقامة العدل.         |
| ٥٨         | المالة الثالثة: القيام بواجب النصح والتصحيح.       |
| 04         | المالة الرابعة: واجب المشورة.                      |
|            | الفصل الثاني : مضمون حق النشر ونطاقه لمي           |
| 75         | الفقهين الإسلامي والقانوني.                        |
| 77         | المبحث الأول: مضمون حق النشر.                      |
|            | المطلب الأول: مضمون حق النشر في التشريع الاسا      |
|            | تعريف النشر وعناصره.                               |
| ٦٣<br>٦٤ · | أولا: عنصر الاذاعة.                                |
| 7.5        | ثانيا: أن يتم النشر بأسلوب يفهمه المخاطبون.        |
| 70         | الألفاظ اللغوية ودلالتها على المعنى.               |
| 70         | أولا: الدلالة الوضعية.                             |
| 77         | (١) دلالة العبارة.                                 |
| ٦٧         | (٢) دلالة الاشارة.                                 |
| ٧٢         | (۲) دلالة الفحوى.                                  |
| ٦٨.        | (٤) دلالة الاقتضاء                                 |
| (o £ A)    | - الــــفــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| (          |                                                    |

| ·           |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| صفحة        | للوضـــوع                                             |
| ٧.          | أحكام الدلالات للتقدمه.                               |
| <b>VY</b>   | ثانيا: الدلالة العرفية.                               |
| Y£          | العرف الذى تحمل عليه الألفاظ                          |
| ٧٠          | الدلالة الجازية.                                      |
| <b>V</b> 1  | العدول عن الحقيقة الى المجاز.                         |
|             | (١) ثقل المقيقة.                                      |
| 77          | (Y) حقارة معنى المقيقة.                               |
| <b>YY</b>   | (٣) بلاغة المجاز.                                     |
| <b>YY</b>   | (٤) څه د ټال او د د ه د د د د د د د د د د د د د د د د |
| VA .        | (٤) شهرة المهاز عن الحقيقة.                           |
| YA .        | التعريض بما يعيب المخاطب.                             |
| <b>VA</b>   | أراء الفقهاء في القذف بالتعريض.                       |
| <b>VA</b>   | مذهب الحنفية ورواية عن الإمام لحمد.                   |
| <b>V</b> \$ | مذهب المالكية والشافعية والرواية الأخرى عن            |
| <b>* *</b>  | الإمام لحمد.                                          |
|             | أدلة الحنفية ومن معهم.                                |
| ٧٠          | أدلة الجمهور.                                         |
| AN          |                                                       |
| ۸٤          | سقوط الحد لايمنع التعزير.                             |
| ۸o          | المطلب الثانى: مضمون حق النشر وبيان                   |
| - · ·       | عناصره في فقه القانون.                                |
|             | القرع الأول: حق النشر والاعتبارات التي يقوم           |
| ٨٥          | عليها.                                                |
|             |                                                       |
| 7.4         | أولا: احترام عقل الإنسان.                             |
| AY          | ثانيا: نفى العصمة عن أى فرد في المجتمع.               |
| ۸Y          | ثالثا: التسامح.                                       |
| <b>**</b>   |                                                       |

(089) ---

| صفحة                                  | الموضـــوع                                   |   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| ٨٨                                    | القرع الثاني: عناصر حق النشر في القانون.     |   |
| <b>^</b>                              | الغصن الأول: التعبير في إطار حق النشر.       |   |
| 11                                    | تفسير التعبير وطرقه.                         |   |
| 41                                    | مجمل قواعد تفسير التعبير.                    |   |
| 4                                     | طريقة تفسير العبارات.                        |   |
| <b>17</b>                             | أساليب تفسير التعبير.                        |   |
| 4.8                                   | أولا: الوقوف عند إرادة القائل الحقيقية.      |   |
| 11                                    | (١) عبارة النص .                             |   |
| 11                                    | (٢) إشارة النص.                              |   |
| 1                                     | (٣) دلالة إقتضاء النص.                       |   |
| 1                                     | ثانيا: اللجوء إلى الإرادة المفترضة للقائل.   |   |
|                                       | معنى المفهوم وأنواعه:                        |   |
| 1.1                                   | (١) مفهوم الموافقة.                          |   |
| 1.4                                   | (٢) مفهوم المخالفة.                          |   |
| 1.8                                   | أحكام هذه الدلالات.                          |   |
| 1.0                                   | الغصن الثاني: علانية التعبير.                |   |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الطبيعة القانونية لعنصر العلانية في التعبير. |   |
| 1.4                                   | اولا: العلانيية كجريمة تعبيرية.              |   |
| 1.4                                   | ثانيا: العلانية كعقوبة لجريمة تعبيرية.       |   |
| 11.                                   | (١) العلانية كعقوبة اصلية.                   |   |
| <b>''</b><br>' <b>'</b> '             | (ب) العلانية كعقوبة تبعية.                   |   |
| 111                                   | (جـ) العلانية كعقوبة تكلميلية.               |   |
| 117                                   | ثالثا: العلانية كركن في الجريمة التعبيرية.   |   |
| 117                                   | العلانية الحكمية، والعلانية الفعلية.         |   |
|                                       | قصد العلانية.                                |   |
| 110                                   | قصد انفازنيه.                                | • |

| صفحة | الموضـــوع                                      |
|------|-------------------------------------------------|
| 117  | وسائل العلانية.                                 |
| 117  | أولا: المحقل العام.                             |
| 114  | ثانيا: الطريق العام او المكان للطروق.           |
| 171  | <b>ثالثا: الا</b> ذاعة.                         |
| 171  | رابعا: التوزيع.                                 |
| 371  | خامسا: التعريض للأنظار.                         |
| 170  | سادسا: البيع والعرض للبيع.                      |
| 170  | العلانية اصطلاح قانوني.                         |
| 177  | المبحث الثاني: نطاق حق النشر.                   |
| 144  | المطلب الأول: نطاق حق النشر في فقه القانون.     |
| 17-  | ما يتحدد به نطاق الحق في النشر.                 |
| 14.  | أولا: حق النشر وسيلة للتعبير عن الذات.          |
| 177  | ثانيا: حق النشر وسيلة لتقويم المجتمع وترشيده.   |
| 170  | المطلب الثاني: حدود حق النشر في الفقه الاسلامي. |
| 170  | اولا: حسن القصد وخلوص النية.                    |
| 147  | ثانيا: أن يخلو النشر من قول السوء وإشاعة        |
|      | الفاحشة.                                        |
| 181  | ثالثًا: أن يتقيد النشر بأحكام الإسلام ومبادئه.  |

- / W -- - - (001) ---

## القسم الاول

|          | 07 = 1                                              |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 127      | أساس التعسف في استعمال حق النشر                     |
|          | وحدود المستولية عنه في الشريعة والقانون.            |
| 160      | العبساب الأول: أسساس التعسف في استعمال حق           |
| 10-      | التشر في الفقهين الاسلامي                           |
|          | والوضعى.                                            |
|          | الفصل الآول: حقيقة التعسف في استعمال الحق.          |
| 101      | المبحث الأول: طبيعة التعسف في استعمال الحقوق.       |
| 108      | المطلب الأول والمرت الم                             |
| 108      | المطلب الأول: طبيعة التعسف في فقه القانون.          |
|          | الانتجاه الأول: صياغة التعسف في إطار                |
| 108 :    | للسئولية التقصيرية.                                 |
|          | أولا: التعسف عمل يجاوز الحق.                        |
| 100      | نقد هذا الأتجاه.                                    |
| 107      |                                                     |
| <b>\</b> | ثانيا: مذهب التسوية بين التعسف والخطأ التقصيري.     |
|          | ثالثا: التعسف خطأ نو طبيعة متميزة.                  |
| 171      | الانجاه الثاني:صياغة التعسف بعيدا عن                |
| 178      | المسئولية التقصيرية.                                |
|          | أولا: صياغة التعسف في إطار الأخلاق                  |
| 170      | المنظمة لاستعمال الحقوق.                            |
|          | ثانيا: التعسف في إطار المتطلبات القانونية.          |
| 771      | مان مدالت و مساور المطلبات القانونية.               |
| 178      | طبيعة التعسف في القانون المدنى المصرى .             |
|          | - الــــــق ب رس ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| (00      | Y) ————————————————————————————————————             |

| صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المـــوضـــــوع<br>رأينا في الموضوع.                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>\ \ \ \</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| عة ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المطلب الثاني: طبيعة التعسف في فقه الشري                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاسلامية.                                                                                                     |
| 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التعسف في اللغة واصطلاح الفقهاء.                                                                               |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفرق بين التعسف في استعمال الحق ومجاوزة الحق                                                                  |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (١) اتحاد الوصف الشرعي لاينفي اختلاف كل من                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التعسف والتجاوز .                                                                                              |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ب) التفرقه بين التعسف والمجاوزة من حيث الجزاء،                                                                |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التكييف الفقهي للتعسف.                                                                                         |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أولا: التعسف من قبيل التعدى بطريق التسبيب.                                                                     |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معيار التعدى في التعسف موضوعي.                                                                                 |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| \ <b>\</b> \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تقييم هذا الاتجاه.                                                                                             |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عناصر التعدي عند الشاطبي.                                                                                      |
| e de la companya de l | ثانيا: التعسف مرتبط بالحق وغايته.                                                                              |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طبيعة الحق وغايته تحدد طبيعة التعسف.                                                                           |
| 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تحقيق مصالح الناس من مقاصد الشريعة.                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التوازن بين الحق العام والحق الخاص.                                                                            |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحكمالة من المناطقة |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| <b>7.r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ثانياً: من السنة النبوية.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ثالثاً: من آثار الصحابة.                                                                                       |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| Y• A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المبحث الثاني: معيار التعسف في استعمال الحقوق.                                                                 |
| ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المطلب الأول: معيار التعسف في القانون.                                                                         |

\_\_\_\_\_ (°0°) \_\_\_\_\_

| صفحا        | المسوض وع                                      |
|-------------|------------------------------------------------|
| صعحا<br>۲۰۹ | اولا: للعيار الذاتي.                           |
| 41.         | كيفية تحديد للعيار الذاتي.                     |
|             | نقد المعيار الذاتي.                            |
| <b>Y11</b>  | ثانيا: للعيار الغائي.                          |
| 717         | (١) انعدام للصلحة المشروعة                     |
| 717         | (٢) الغاية الإجتماعية للحق.                    |
| 317         | نقد معيار الغابة الإجتماعية للحق.              |
| 710         |                                                |
| 717         | للعيار المختّار يتفق مع غاية الحق.             |
| <b>Y1</b> V | إساءة استعمال السلطة تقوم على معيار موضوعي.    |
| 771         | حالات إساءة استعمال السلطة.                    |
| 771         | اولا: الأغراض التي تجافي للصلحة العامة.        |
| 771         | (١) استعمال السلطة بقصد الانتقاد               |
| 777         | (٢) استعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شرخ م        |
| 777         | (١) استعمال السلطة لغرض سياسي.                 |
| 777         | ثانياً: الأغراض التي تجانب مبدأ تخصيص الأهداف. |
| 377         | (١) عرض عام لم ينط بالعضو الإياري تحقيقه       |
| 377         | (٢) غرض عام منوط برجل الإدارى تحقيقه. ولكن     |
| ,,,         | بوسائل محدودة.                                 |
| <i>4</i> 94 | المطلب الثاني: معيار التعسف في استعمال الحق    |
| 777         | في فقه الشريعة.                                |
|             | المعيار في الفقه الاسلامي موضوعي.              |
| 777         | كيفية تفريد معيار التعسف.                      |
| XXX         | تحقيق للصلحة غاية استعمال الحق.                |
| AYY         | وي استعمال الحق.                               |
| (008        | ف برس                                          |

| صفحة                                                                                                            | الموضوع                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>YY•</b>                                                                                                      | ترتيب المصالح في التشريع الإسلامي.            |  |
| 777                                                                                                             | موازنة بين الفقه الاسلامي والقانون.           |  |
| <b>YTT</b> (1.14)                                                                                               | الفصل الثاني: حالات التعسف في استعمال الحق.   |  |
| <b>YTV</b>                                                                                                      | المبحث الأول: حالات التعسف في فقه القانون.    |  |
| YYY                                                                                                             | المطلب الأول: غياب المصلحة في استعمال الحق.   |  |
| 781                                                                                                             | المطلب الثاني: تفاهة المصلحة في استعمال الحق. |  |
| 722                                                                                                             | المطلب الثالث: عدم مشروعية المصلحة.           |  |
| <br><b>Yo∙</b>                                                                                                  | المبحث الثاني: حالات التعسف في استعمال الحق   |  |
|                                                                                                                 | في الفقه الاسلامي.                            |  |
| 701                                                                                                             | المطلب الأول: قصد الإضرار بالغير.             |  |
| <b>Y97</b>                                                                                                      | المطلب الثاني: استعمال الحق في غير ماشرع له.  |  |
| <b>Y</b> 7.                                                                                                     | الطلب الثالث: عدم التناسب بين الصلحة والضرر   |  |
| in the second | في استعمال الحق .                             |  |
| 177                                                                                                             | الضرر الفاحش يتضمن الإساءة.                   |  |
| <b>Y7Y</b>                                                                                                      | الباب الثاني: حدود المستولية عن التعسف في     |  |
|                                                                                                                 | استعمال حق النشر ونطاقها.                     |  |
| <b>770</b>                                                                                                      | الفصل الاول: حدود المستولية عن اساءة استعمال  |  |
|                                                                                                                 | حق النشر.                                     |  |
| ያ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ                                                                         | المبحث الأول: حدود المستولية في القانون.      |  |
| **************************************                                                                          | أولا: مسئولية المؤلف.                         |  |
| <b>779</b>                                                                                                      | ثانيا: مسئولية رئيس التحرير أو المحرر للسئول. |  |
| <b>YV</b> •                                                                                                     | أساس مسئولية رئيس التحرير.                    |  |
| 771                                                                                                             | (١) الرأى القائل بافتراض المسئولية.           |  |
|                                                                                                                 |                                               |  |

- (000)

|             | المسوضــــه ع                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| صفحة        | (۲) الرأى القائل بقيام المستولية على اساس                                  |
| 777         | محط بنفترض.                                                                |
| 377         | رأينا في للوضوع.                                                           |
| •           | حالات إعفاء رئيس التحرير أو المحرر المسئول من المسئول من                   |
| 440         | سعسرين.                                                                    |
| 777         | <b>ثالثا: مستولية</b> رئيس الحزب.                                          |
| 444         | رابعا : مسئولية مالك الجريدة.                                              |
| 444         | خامسا: مسئولية الناشر.<br>سادسان عام عام عام الناشر.                       |
| 444         | سادسا: مسئولية الطابع.                                                     |
| ۲۸-         | سابعا: مسئولية للستورد.                                                    |
| ۲۸٠         | ثامنا: مسئولية البائع والموزع والملصق.<br>تاسعا: مسئولية الجاهية بالمرادية |
| ۲۸٠         | تاسعا: مستولية القائم بالنقل والترجمة وترديد<br>الإشاعات.                  |
|             |                                                                            |
| 7,7         | المبحث الثاني: حدود للسئولية عن إساءة النشر في                             |
| ,,,,,       | الفقه الإسلامي.                                                            |
| <b></b>     | معنى العرض ووجه المصلحة فيه.                                               |
| YAY         | العرض في اللغة.                                                            |
| 7,7         | وفى أصطلاح الفقهاء.                                                        |
| 777         |                                                                            |
| 7,7         | مقومات حماية العرض في التشريع الإسلامي.                                    |
| •           | عقوبة التعدي على العرض.                                                    |
| 344         | أولا: العقوبة للقدرة.                                                      |
| 3.4.7       | ثانيا: العقوبة غير المقدرة.                                                |
| <b>4</b> V0 |                                                                            |
| 7,7,7       | موقف الفقه الإسلامي من تتابع المسئولية.<br>الفصل 11ف                       |
| <b>P</b> AY | الفصل الثاني: نطاق للسنولية عن إسامة استعمال                               |
| 1/4.4       | <del>هن</del> النشر.                                                       |
|             | المبحث الأول: حق النقد العلمي والأنبي والفكري.                             |
| 71.         | " د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                    |
| (00         | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
|             |                                                                            |

| صفحة                                                 | المحوض                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Y31</b>                                           | أهمية حق النقد،                                         |
| <b>Y4.</b> (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | شروط مباشرة حق النقد.                                   |
| حقیقیة، ۲۹۲                                          | أولا: يجب أن يقوم النقد على واقعة .<br>ومعلومة للجمهور. |
| المساس ۲۹۳                                           | ثانيا: أن يقتصر النقد على الواقعة دون بشخص صلحبها.      |
| <b>Y17</b>                                           | ثالثا: أن تكون الواقعة نت أهمية عامة.                   |
| <b>Y1V</b>                                           | رابعا: أن تكون عبارة النقد ملائمة.                      |
| <b>Y4A</b>                                           | <b>خامسا: أن يكون الناقد حسن النية.</b>                 |
| <b>***</b>                                           | حق النقد في الفقه الإسلامي.                             |
| <b>***</b> *********************************         | مفهوم النصيحة في التشريع الاسلامي.                      |
| <b>*.</b>                                            | <b>حکم النصيحة.</b> أو النوار في أن يو بروي             |
| <b>*•</b> •                                          | مكانة النقد في التشريع الإسلامي.                        |
| r.,                                                  | خطوات النقاد في عملهم.                                  |
| T. V. Carlos                                         | (١) دراسة حال الراوى والمروى.                           |
| <b>***</b> *********************************         | (٢) الاهتمام بنقد السند أولا.                           |
| <b>***</b>                                           | (٣) مراعاة الفهم في قبول الحديث ورفد                    |
| <b>***</b> *********************************         | شروط النقد العلمي، درون دريان دريان دريان               |
| <b>4.4</b> 6.200                                     | أولا: أن يتقيد بالموضوع المحدد للنقد.                   |
| Tea Madia ( )                                        | ثانيا: يجب أن يتقيد النقد بالأسلوب الحم                 |
| <b>T•0</b>                                           | ثالثا: أن يكون الناقد حسن النية.                        |
| **************************************               | مقارنة بين الشريعة والقانون.                            |

· (°°Y)

|       | المسوضـــوع                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| صفحة  | المبحث الثاني حق نشر الأخبار.                                 |
| 4.4   | شروط إباحة نشر الأغيار.                                       |
| ۲۰۸   |                                                               |
| ۲۱۰   | نطاق الحق في نشر الأخبار.                                     |
| ۲۱۰   | أولا: حق نشر مايجرى في المحاكمات العلنية.                     |
| 711   | شروط إباحة نشر مايجرى في الجلسات العلنية.                     |
| 717   | (۱) أن يقتصر النشر على ما يجري في الجلسات العلنية من لجراءات. |
| 717   | (٢) أن يكون النشر معاصرا لوقت المحاكمة.                       |
| 717   | (٣) أن يتوافر حسن النية لدى الناشر.                           |
| 717   | ثانها: نشر مايجرى في التحقيق الإبتدائي ومداه.                 |
| 317   | اتجاهان فى الفقه حول نشر مايجرى فى التحقيق الإبتدائي.         |
| 717   | المبحث الثالث: الطعن في أعمال للوظف العام ومن في حكمه.        |
| 71Y   | أولا: أن يكون الطعن موجها لموظف عام أومن في<br>حكمه.          |
| 717   | المقصود بالموظف العام.                                        |
| 714   | ثانيا: أن تكون الوقائع للسندة متعلقة بأعمال                   |
| , ,,, | الوظيفة أو النياية أو الخدمة العامة.                          |
| 711   | <b>ثالثا</b> : أن يكون القاذف حسن النية.                      |
| **    | رأبعا: أن يثبت القاذف صحة وقائع القذف.                        |
| 777   | عدم نستورية الفقرة الثانية من المادة (١٢٣) لجراءات.           |
|       | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |

| صفحة       | المــوضـــوع                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 377        | المبحث الرابع: حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الادارية.         |
| ية. ۲۲۰    | الحكمة من إباحة حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الادار           |
| 777        | شروط إبلحة التبليغ عن الجرائم.                                    |
| 777        | أولا: أن يكون البلاغ مقدما لأحد الحكام القضائيين<br>أو الاداريين. |
| <b>۲۲7</b> | ثانيا: أن يكون التبليغ عن وقوع جريمة أو مخالفة إدارية.            |
| ***        | ثالثا: أن يكون المبلغ صادقا.                                      |
| ***        | رابعا: أن يكون المبلغ حسن النية.                                  |
| ***        | واجب التبليغ عن المخالفات في الفقه الاسلامي.                      |
| ***        | شروط المنكرات التي تستوجب الإبلاغ في التشريع<br>الاسلامي.         |
| 444        | (١) أن يكون للنكر محظورا في الشرع.                                |
| 779        | (۲) وأن يكون المنكر موجودا في الحال.                              |
| 44.        | (٢) وأن يكون النكر ظاهرا بغير تجسس.                               |
| **         | (٤) أنُ يكون المنكر معلوما.                                       |
| ***        | موازنة بين الشريعة والقانون.                                      |
| 771        | المبحث الخامس: إباحة القذف لأعضاء مجلس الشعب.                     |
| rri        | الحصانة البرلمانية تنقسم الى قسمين.                               |
| 771        | أولا: الحصانة الإجرائية.                                          |
| 771        | ثانيا: الحصانه الموضوعية.                                         |

| صفحة | المسوضـــوع                                             |
|------|---------------------------------------------------------|
| ۲۲۲  | ضوابط العضانة البرلمانية.                               |
| 777  | أولا: لختصاص الحصانة باعضاء مجلسي الشعب                 |
|      | والنشوري.                                               |
| ***  | ثانيا: اقتصار الحصانة على مايبدى داخل الجلس<br>من آراء. |
|      |                                                         |
| 377  | المبحث السابطس: حق الدفاع وأداء الشهادة.                |
| 377  | ضوابط إباحة القذف عند ممارسة حق الدفاع.                 |
| 377  | أولا: أن يتوجه الإسناد من خصم إلى خصم.                  |
| -    | قانيا: أن يكون القذف أثناء الدفاع أمام المحاكم          |
| 77°  | ثالثا: أن يكون القذف من لوازم الدفاع.                   |
| ,,,, | ولجب أداء الشهادة.                                      |
| 777  |                                                         |
| 777  | شروط إباحة القذف في حالة أداء الشهادة.                  |
|      | القسم الثاني                                            |
|      | تطبيقات وأحكام التعسف في استعمال حق النشر               |
| 781  | الباب الأول: تطبيقات التعسف في استعمال حق النشر.        |
| 720  | الفصل الأول: تطبيقات إساءة النشر الضار بمصالح           |
| • -  | الافراد.                                                |
| 780  | المبحث الأول: القذف والسب العلني والإهانة.              |
|      | أولا: جريمة القذف.                                      |
| 720  | الركن للادى للقذف.                                      |
| 737  |                                                         |
| 737  | (۱) التعبير ووسيلته.<br>(۲) نام الدوران                 |
| 789  | (٢) موضوع الإسناد.                                      |
| 789  | ( أ ) أن تكون الواقعة محددة.                            |
|      | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |

| صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المسوض                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن اسنىت ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ب) أن يكون من شأن الواقعة عقاب م                                                                                                                                                                                                |
| Marie Marie Marie III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إليه واحتقاره عند أهل وطنه                                                                                                                                                                                                       |
| رود (۱۳۵۱ - ۱۳۵۸ از ۱۳۵۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ - ۲۰  | (ج) أن تكون الواقعة موجهة إلى شخص                                                                                                                                                                                                |
| TOT MAKE MAKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القذف في الفقه الإسلامي.                                                                                                                                                                                                         |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                |
| rol of the first of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ثانيا: جريمة السب العلني.                                                                                                                                                                                                        |
| YON CRUSH SLUT BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موازنة بين القذف والسب العلني.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>*1.</b> (\$ 20.0) (\$0.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فالثان الإمانة.                                                                                                                                                                                                                  |
| rus <sub>en</sub> ther parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تفريد الإهانة عن القذف والسب.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقومات جريمة إهانة رئيس الجمهورية.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موقف الفقه الإسلامي من إهانة رئيس الد                                                                                                                                                                                            |
| والإسلامين در ١٥٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و المبحث الثاني: إنشاء الأسرار في الفقهين                                                                                                                                                                                        |
| Maria de Arto de Arto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و معالم المنظمي المنظم<br>المنظمي المنظم المنظمي |
| معی، دراید اید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | القرع الأول: إفشاء الأسرار في الفقه الوخ                                                                                                                                                                                         |
| TTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 43                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                           |
| <b>T1V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( 1 ) إفشاء السر.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>77.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ب) أيداعه لشخص بحكم الضرورة.                                                                                                                                                                                                    |
| THE THE PARTY OF T | الركن المعنوى للإفشاء .                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أسباب إبلحة إفشاء السر.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TV•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أولا: رضا صاحب السر.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>YY1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |

(170)

| صفحة                      | المسوض وع                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 771                       | الشرط الأول: صدور الرضاعن إرادة حرة وادراك.          |
| 771                       | الشرط الثاني: أن يكون الإنن عن بينة.                 |
| 777                       | الشرط الثالث: صدور الرضا صريحا ومن                   |
|                           | صاحب السر نفسه.                                      |
| 777                       | الشرط الرابع: أن يصدر الرضا قبل حدوث                 |
|                           | الإفشاء.                                             |
| 777                       | <b>ثانيا:</b> التبليغ عن الجرائم .                   |
| 777                       | <b>دُالِثا:</b> أعمال الخيرة،                        |
| 777                       | رابعا: الإفشاء مراعاة للمصلحة العامة.                |
| <b>TY</b> 0               | القرع الثاني: الإلتزام بكتمان السرفي الفقه الإسلامي. |
| TVV                       | أدلة للحافظة على السر.                               |
| <b>YAY</b> -              | محل التحريم في إفشاء السر .                          |
| AVA.                      | السر في اللغه والإصطلاح الشرعي.                      |
| 777                       | الشروط التي يجب أن تتوافر لاعتبار الأمر سرا.         |
| 3.47                      | معيار تحقيق الضيرر ذاتي.                             |
| <b>T</b> A0               | أولا: الدليل على أن معيار تحقيق الضرر ذاتي.          |
| <b>FA7</b> <sub>200</sub> | ثانيا: السرحق من حقوق صاحبه.                         |
| <b>FA7</b>                | لا يشترط إثبات صحة ما أفشاه.                         |
| 747                       | التأصيل الشرعي للإلتزام بالمحافظة على السر.          |
| YAY                       | <b>أولا:</b> اساس الالتزام فكرة التعاقد.             |
| ***                       | ثانيا: اساس الالتزام فكرة النظام العام.              |
| ***                       | النظام العام أقرب لاتجاه الفقه الإسلامي.             |
| <b>PA7</b>                | حالات إفشاء السر في التشريع الإسلامي.                |
| (75°) -                   | ·<br>- الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |

| صفحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,ضـــــوع                                                 | المسو           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 79-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإباحة رضائية وغير رضائية.                               | أسياب           |
| 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأسباب الرضائية لإباحة الإفشاء.                          |                 |
| 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرضا الصريح بالإفشاء.                                    | (1)             |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرضا الضمني بالإفشاء .                                   |                 |
| YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأسباب غير الرضائية لإفشاء السر.                         |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أسباب غير الرضائية لإباحة الإفشاء.                        |                 |
| rar Jan Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفقهى لإبلحة الإفشاء.                                    |                 |
| بد. ۲۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جحان للصلحة العامة على مصلحة الفر                         | أولا: ر         |
| <b>T1V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اعتبارات إظهار الحق.                                      |                 |
| PANTE TO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | (١) الش         |
| 100 miles 100 mi | مکمها.<br>عکمها                                           | رکنها س         |
| 13 17 18 19 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | في حقوق الناس وفي حقوق الله.                              | الشهادة         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حالة الضرورة.                                             | :ध्याः          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رتب على إفشاء الأسرار.                                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لعقاب الدنيوي.                                            |                 |
| 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لتعريض للدني.                                             | <b>گانیاء</b> ا |
| الضار ٤٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الثاني: تطبيقات إساءة النشر<br>بالمسلحة العامة .          | الغصل           |
| ارة ٤٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأول تطبيقات إساءة النشر الض                             | المبحث          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مباشرة بالمصلحة العامة.                                   |                 |
| عام 3٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأول: إسامة النشر المخل بالنظام الوالدين والآداب العامة. | الطلب           |

٠. ١

| صفحة                | المسوضـــوع                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ٤٠٤                 | الفرع الأول: النشر المؤدى لإنتهاك حرمة الآداب العامة. |
| ٤٠٥                 | مفهوم الآداب العامة.                                  |
| ۲٠3                 | الركن المادى لجريمة النشر المخل بالآداب العامة.       |
| £•V                 | الركن المعنوى.                                        |
| ٤٠٩                 | الفرع الثانى: النشر المتضمن مساسا بحرمة الأديان.      |
| £\•                 | الركن المادى للمساس بحرمة الأديان خلال النشر.         |
| ٤١١                 | التعدى على الأديان وحق للناقشة والبحث العلمي.         |
| 217                 | القصد الجنائي للتعدى على حرمة الأديان.                |
| £17°                | الغرع الثالث: نشر الإشاعات المضللة.                   |
| [E17]               | الركن المادى للجريمة.                                 |
|                     | الركن المعنوى.                                        |
| ٤١٩                 | نشر الإشاعات للضللة في الفقه الإسلامي.                |
| <b>E</b> 10 1 1 1 1 |                                                       |
| ٤١٥                 |                                                       |
| * *                 | ثانيا: الرجوع الى أهل الدارية بالأمر.                 |
| 217:                | القرع الرابع: النشر المحظور اوغير الأمين لجلسات       |
| *                   | مجلس الشعب.                                           |
| <b>٤</b> ١٨:        | المطلب الثانى: النشر المخل بحسن سير العدالة.          |
| ٤١٩                 | الفرع الأول: النشر المؤثر على سير القضية.             |
| ٤٢٠                 | الركن المادى للجريمة.                                 |
| ٤٢٠                 | معنى التأثير في الشهود.                               |
| 271                 | الركن المعنوى للجريمة.                                |
| 1076                |                                                       |

| صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المسوضم                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفرع الثاني: نشر ماجري في الدعاوي التي يجب          |
| and the second s | نظرها في سرية                                        |
| 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الركن المادي                                         |
| ETE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الركن المعنوى                                        |
| <b>EYE</b> (17 mm 12 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفرع الثالث: النشر المحظور أوغير الأمين لما جرى     |
| <ul><li>2 等等を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現という。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | في جلسات المحاكم.                                    |
| EVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أولا: نشر ما يجرى في المداولات السرية بالمحاكم.      |
| بر ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ثانيا: نشر ماجرى في الجلسات العلنية بالمحاكم بغر     |
| e a característico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أمانة ويسوء قيصد .                                   |
| EYe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفرع الرابع: نشر الأخبار المحظورة للتحقيق الابتدائم |
| \$\frac{\partial \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\tinit}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tinit\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\\ \tintheta}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\ti       | شروط قيام حظر النشر للتحقيق الابتدائي.               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المطلب الثالث: حماية العدالة من سوء النشر في         |
| er i ker i gri sa<br>Si izana i Areni<br>Si izana i Areni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفقه الإسلامي.                                      |
| EVA<br>Venezio de la cita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أولا: التسوية بين الخصوم في المجلس والإقبال.         |
| Frankright<br>EFF<br>Effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التعامل مع الشهود بالموضوعية والتجرد.                |
| <b>£٢1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>قانيا:</b> صفاء القاضي واستقرار حالته النفسية.    |
| £ <b>YY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>دُالدًا:</b> يحرم قبول القاضى للهدية.             |
| £TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رابعا: يحرم على القاضى إجابة الدعوى الخاصة .         |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نساد الحكم الصادر من القاضى حال التأثر بالنشر.       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أراء الفقهاء وأدلتهم في تلك المسألة.                 |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مناقشة أدلة القائلين بعدم النفاذ.                    |
| <b>Y73</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مناقشة أدلة القائلين بالنفاذ.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |

(070)

| صفحة         | المسوضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨          | الرأى الراجع في نظرنا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 273          | المبحث الثاني النشر المتضعن تحريضا على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | الأخلال بالأمن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 173          | للطلب الأول: النشر المتضمن تحريضا على ارتكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | جناية ارجنحة او ارتكاب جناية معينة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٤٠          | حقيقة التحريض وبيان أنواعه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 733          | المطلب الثاني: التحريض على قلب نظام الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4            | وترويج الأفكار التيتستهدف تغيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | الدستور.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 733          | مفهوم قلب نظام الحكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 733          | معنى كراهية الحكم او الازدراء به.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 733          | تحبيذ أو ترويج للذاهب التي ترقى الى تغيير للبادئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | الأساسية للمستور.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 223          | المطلب الثالث: تحريض الجند للخروج عن الطاعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>દ</b> ૬ ૦ | المطلب الرابع: التحريض على بغض طائغة من الناس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٤٦.         | للطلب الخامس: التحريض على عدم طاعة القوانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ·<br>***     | وتشجيع ارتكاب الجنايات والجنح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ £ Y        | أولا: جريمة التحريض على عدم طاعة القوانين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ £ ¥        | ثانيا: جريمة تشجيع ارتكاب الجنايات والجنح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤٩ .        | الباب الثاني: أحكام التعسف في استعمال حق النشر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ا المنظم |
| 201          | طبيعة الخطأ وأثره على التعويض في إساءة النشر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १०३          | المبحث الأول: طبيعة الخطأ واثره على التعويض في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | إساءة النشر في القانون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(577)

| صفحة                                                              | المسوض وع                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| £0 <b>Y</b>                                                       | التعسف يخضع لأحكام المسئولية التقصيرية.        |
| EOT                                                               | الخطأ موجود في جميع حالات التعسف.              |
| £00 (3)                                                           | حجية الحكم بالإدانة في جرائم النشر.            |
| <b>&amp;oV</b>                                                    | جزاء التعسف في استعمال حق النشر.               |
| £0 <b>\</b> *±ÿ.:* = 14.55;                                       | أنواع التعويض عن إساءة النشر.                  |
|                                                                   | المبحث الثاني: طبيعة الخطأ وأثره على التعوي    |
|                                                                   | لساءة النشر في الفقه الإسلامي                  |
|                                                                   | الفصل الأول: التعويض العينى لإساءة الن         |
|                                                                   | الفقهين الإسلامي والوضعي .                     |
| £7 <b>V</b>                                                       | المبحث الأول: حق الرد والتصحيح في القانون.     |
| <b>ETV</b>                                                        | المطلب الأول: حق الرد في القانون.              |
| £7A                                                               | القرح الأول: الأحكام العامة لمحق الرد.         |
| £7.A                                                              | أولا: تعريف حق الرد.                           |
| Parking & A. Sagaraga & Barring San<br>Santanan<br>ENS            | الجلات العلمية لايصدق عليها مسمى الصحف         |
| ್ರಾಯ್ ಆಹಾಗೆ ನೀತ್ರಾವರಿಗೆ ಕೌರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಪ್ರಾಥಿ<br>ಪ್ರತಿಕೆ | <b>ثانیا: خصائص دتی ال</b> در                  |
|                                                                   | و المستحرية.<br>أنه حق عام.<br>(١) أنه حق عام. |
| EVY 3.7%                                                          | *1t * . ff * . /Y\                             |
| <b>EVY</b> (\$\forall \) (10)                                     |                                                |
|                                                                   | <b>ثالثا:</b> طبيعة حق الرد.                   |
| \$\$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                          | رأينا في الموضوع.                              |
| 543<br>643<br>643                                                 | الغرح الثانى: حق الرد في القانون المصرى.       |
| ٤٧٥                                                               | أولا: صاحب الحق في الرد.                       |
|                                                                   | (VF°)                                          |

| صفحة              | المسوضموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 573               | ( أ ) حق الورثة في مباشرة الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>٤٧٧</b>        | (ب) حق الشخص للعنوى في ممارسة الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £YA               | (جـ) حق الصحف والصحفيين في الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ <b>Y</b> 4      | <b>ثانيا:</b> كيفية الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £ <b>Y</b> 4      | (1) طريقة وصول الرد إلى الصحيفة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٠               | (ب) <b>شکل الرد.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٠               | (۱) حجم الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٢               | الله الرد. (۲) لغة الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAY               | (۲) مدة وصول الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAT               | ر · ) سبه وسون الرد. و المساور المدارة المدار |
| <b>GAN</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAE               | قالثا: نشرالرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨٩               | حالات جواز امتناع الصحيفة عن الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FA3               | وجوب الإمتناع عن نشر الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £AY               | الجزاء للترتب على مخالفة الصحيفة الأحكام حق الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٨٩               | المطلب الثاني : حق تصحيح أخبار السلطات العامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨٩               | أولا: صاحب حق إصدار التصحيح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٩٠               | ثانيا: موضوع التصحيح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٩١               | (١) البلاغات أو البيانات التي تهم الرأي العام أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 211               | تتعلق بالصلحة العامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 211               | (٢) بيانات تتعلق بما سبق نشره بالجريدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٩١               | <b>ثالثا:</b> نشر التصحيح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٩٢               | رابعا: جزاء الامتناع عن نشر التصحيح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩٣               | المطلب الثالث: نشر قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۸۲۰) <del></del> | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صفحة        | المحوضـــوع                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| £97         | المبحث الثاني: حق الرد أو التصحيح في الفقه          |
|             | الإسلامي.                                           |
| ٤٩٨         | الأصل عينية التعويض في الفقه الاسلامي.              |
| 899         | صور التعويض العيني الناشيء عن سوء النشر.            |
| ٤٩٩         | أولا: تكذيب للعتدى بالنشر لماكتبه.                  |
| o · ·       | دليل التعويض العينى بالتكذيب.                       |
| ٥٠١         | ثانيا: استحلال المجنى عليه من الإهانة.              |
| o•Y         | التعويض العيني يستوعب حق الرد في القانون.           |
| ٥٠٣         | الفصل الثاني: التعويض النقدى للضرر الناشيء عن       |
| •           | أساءة النشر.                                        |
| ٥-٤         | المبحث الأول: التعويض النقدى لضرر سوء النشر         |
|             | في القانون.                                         |
| ٥٠٧         | الظروف التي ينبغي مراعاتها في تقدير التعويض.        |
| o•¥         | اولا: الاعتداء بدرجة الخطأ.                         |
| 0.5         | <b>ثانيا:</b> ظروف للضرور م <i>ن سوء</i> النشر.     |
| ۰۱۰         | ثالثا: حسن النية.                                   |
| o <b>\\</b> | المبحث الثاني: التعويض النقدى لمضار سوء النشرفي     |
| 1 - H 1. 7  | الفقه الإسلامي.                                     |
| 011         | ركائز تقدير التعويض النقدى في الفقه الإسلامي.       |
| 011         | أولا: زيادة الألم النفسي ينبغي مراعاتها في التقدير. |
| ٥١٢         | ثانيا: مراعاة الظروف في تقدير التعويض.              |
| ٥١٢         | (١) الظروف المرتبطة بالمعتدى عليه.                  |
| ٥١٢         | (٢) ظروف التعدى الزمانية والمكانية.                 |
| ٥١٤         | (٢) الظروف المتعلقة بالضرر.                         |
| ٥١٥         | موازنة بين الفقهين الإسلامي والوضعي .               |
| ٥١٧         | أهم مراجع الكتاب.                                   |

· (074) ---

. 

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية